

لنَ الْمِعُدُّ الْمُعَدِّ بِنَ عَبُدُ الرَّحِيْمُ بِنَ الْفُ مُرَاتِ الْمُعَدِّ الْمُعَدِينِ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعَدِينِ الْمُعَدِّ الْمُعَدِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَدِينِ الْمُعَالِ الْمُعَدِينِ الْمُعَدِينِ الْمُعَدِينِ الْمُعَدِينِ الْمُعَدِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَدِينِ الْمُعَمِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِ

غنى بنحرير نصّعُ ونشره الركتور قسط بيط ين ريق الدكتور شط بيط ين ريق المَدُ السَّاتِذَة السَّارِيِّ إلشِّرِقِيْ فِي جَامِعَة بَيرُونَ الإمِيرِكِية

# نائي النائية

لَّنَاصِرَالَدِيْنِ مِحَدَّنَ عَبُدُالرَّحِيْمِ بْنَ الفُّنَرَاتَ الْمُصَرِّالَدِيْنِ مِحَدَّبُ بْنَ الفُسُرَاتَ المُحْنَا الفُسُرَاتَ المُحْنَا المُحْمَا المُحْنَا المُحْنَا المُحْنَا المُحْنَا المُحْنَا المُعْمَا المُحْنَا المُحْنَا المُحْنَا المُعْمَا المُعْمَا المُعْمَا المُحْمَا المُعْمَا المُعْمَا

### سلسلة العلوم الشرقية

- (۱) (٣) مجموعة الاصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد علي باشا للدكتور اسد رستم المجلدات الاول والثاني والحامس. سنة ١٩٣٠–١٩٣٣
- (١) امرا، غسان لثيودور نولدكه · ترجمة الاستاذين بندلي جوزي وقسطنطين زريق سنة ١٩٣٣
- (٥) مجموعة الاصول العربية ٠٠٠ المجلد الثالث والرابع ٠ سنة ١٩٣٤
- (٦) اليزيدية قدياً وحديثاً للامير اسماعيل جول. نشره الدكتور قسطنطين زريق
   ١٩٣٤ سنة ١٩٣٤
- (۲) عمر ابن ابي ربيعة : عصره وحياته وشعره · للاستاذ جبرائيل جبور
   الجزء الاول ، عصر ابن ابي ربيعة
- (٨) اسباب الحملة المصرية على سوريا كما تظهر من اوراق قصر عابدين الملكية
   للدكتور اسدرستم

# النامعة المراجعة المر

# مَنْ إِنْ وَرَاكِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ لِمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُع



سِلسِلَةُ ٱلعُلُومِ ٱلشَّرَقيَة : الْحَلْقَةُ ٱلتَّاسِعَة

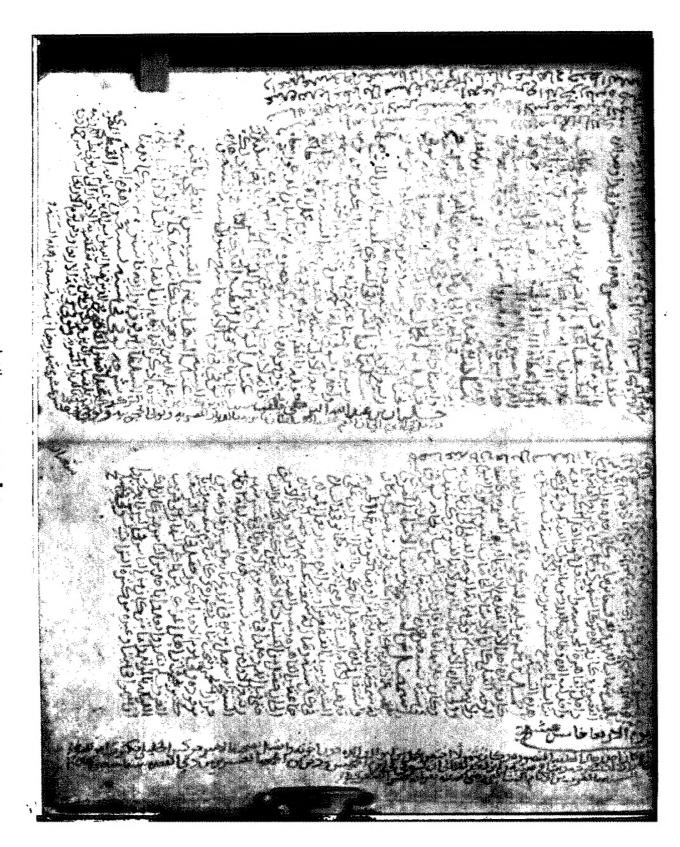

# فالمنابعة المنابعة ال

لَنُ اصِرَالِدِيْنِ مِحْدَنْ عَبُدُ الرَّحِيْمُ بْنَ الفُكْرَاتَ النَّكَ النَّكَ النَّكَ النَّكَ النَّكَ النَّكَ النَّكَ النَّكَ النِّعَ النِحُنْ عُلَاقًالُ المُحَنَّةُ الْأُولُ المَّكِلُةُ النَّكَ النِّعَ الْمُحُنَّةُ الْأُولُ المَّكِلُةُ النَّكَ النِّعَ الْمُحْنَّةُ الْأُولُ المَّكِلُةُ النَّكَ النِّعَ النِّحُنَّةُ الْأُولُ النَّكَ النِّعَ النِّحُنَّةُ الْمُؤْلُ النَّكَ النِّعَ النِّحَالُ النَّكُ النَّكَ النِّعَ النِّعَ النَّحِيْرُ النَّكَ النَّكَ النِّعَ النَّعَ النَّعَ النَّعَ النَّعَ النَّكُ النَّلُ النَّكُ النَّلُ النَّكُ النَّلُ النَّلُولُ النَّلُ اللَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ الْمُلْلُلُ النَّلُ النَّلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُلُ اللَّلُ اللِّلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُلُ اللَّلُ اللَّلُ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ

غنى بنحرير نصّه وَنسُره الركتور شطنط ملى ريق الدكتور شطنط من ريق الجَدُ السِّاتِذة السَّارِيَّ إلشَّرِقَ فِي جَامِعَة بَيرُوتَ الإمنركية

## فهرس المحتويات

| حفحة |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| ط    | توطئة الناشر                                          |
| ~    | ذكر الحوادث في سنة تسع وڠانين وسبعاية                 |
| 44   | ذكر الحوادث في سنة تسعين وسبعاية                      |
| 44   | ذكر وفاة من توفي من الاعيان في هذا العام وبعض اخبارهم |
| ٤٩   | ذكر الحوادث في سنة احدى وتسعين وسبعاية                |
| ١٧٠  | ذكر وفاة من توفي من الاعيان في هذا العام وبعض اخبارهم |
| 144  | ذكر الحوادث في سنة اثنتين وتسعين وسبعاية              |
| ***  | ذكر وفاة من توفي من الاعيان في هذا العام وبعض اخبارهم |

### توطئة الناشر

ليس غرضي من هذه الكلمة الموجزة ان انجث بحثاً مستفيضاً في ابن الفرات وتاريجه على النحو المطاوب في المقدمات العلمية للاصول التاريخية ، فلهذا البحث مجاله الواسع في الجزء الخاص الذي سأفرده له عندما افرغ من نشر تاريخ ابن الفرات بنامه ، واغا الغابة التي ارمي اليها الآن هي ان اقدم هذا الاثر النفيس الى لقراء ، واعرض اءامهم طريفتي في نشره ، وامهد لهم سبيل الرجوع اليه في ما يتصدون له من الابحاث في عهد الماليات من تاريخ الشرق العربي

واذا كان لا بد من نعريف المؤلف ، فلنكتف الآن بالحقائق الاساسية المروية عن سيرته ، هو ناصر الدين محمد من عبد الرحيم بن علي بن الفرات المصري الحنني ، ولد سنة خمس وثلاثين وسبمائة ، ودرس على جماعة من عاماء زوانه ، واجازه فريق منهم ، فحدّت بما سمع ، وتولى عقود الانكحة ، واشتغل بجوانيت الشهود، واكب على دراسة التاريخ وكتابته ، فوضع فيه مؤلَّفه الكبير ، وتوفي ليلة عيد الفطر سنة ثما غائة وسبع (۱)

اما المؤلّف ، فقد اجمع المترجمون لابن الفرات على انه كان كبيراً جدًّا تبلغ مسودته نحو ماية مجلدة ، وان ابن الفرات لم يكمل تبييضه بل اتم تبييض المائة الثامنة ، ثم السابعة ، ثم السادسة ، منذ فاما بلغ المائة الخامسة فالرابعة ادركه اجله ، وذكروا ان هذا التاريخ كثير الفائدة الأ ان عبارته عامية جدًّا غير سليمة من الاخطاء اللغوية ، وزاد السخاوي ان « آخر ما كتب الى انتهائه سنة ثلاث وثاني ماية وقد بيع مسوده لعدم اشتفال ولده بذلك » ، وقد جرى ابن الفرات على قاعدة اكثر المؤرخين في عصره ، فرتب حوادث

<sup>(1)</sup> ان حجر م انباء الغمر بانناء العمر (مخطوطة المتحف البريطان) > ص ١٥٧ و ؟ و أبن تعرى بردي م المنهل الصافي (صورة مخطوطة باريس المحفوظة في الجامنة العبرية بالقدس) م ٥ م ص ١٦٥ و ؟ والسخاوي م الضوء اللامع (مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق) م م م م ١٣٠هـ ١٣٥مـ و ان طولون الصالحي م الغرف العلية في تراجم متأخري الحنفية (مخطوطة المتحف البريطاني) م ص ١٦٠ق.

تاريخه حسب السنين واورد انوفيات في آخر كل سنة

لقد حفظت لنا من هذا التاريخ نسخة واحدة فريدة ، توجد منها في المكتبة الامبراطورية في ثينا تسعة مجلدات تضم اخبار سني ٥٠١-٩٧٩ وهي موصوفة بتفصيل في فهرست المكتبة المذكورة الذي صنفه المستشرق الاستاذ Flugel وقد ذكر Flugel في فهرست المحتبة المذكورة الذي صنفه المستشرق الاستاذ النسخة : كالكتابة بعض الحجج التي تؤخذ بعين الاعتبار عند البحث في اصلية هذه النسخة : كالكتابة التالية على المجلد الاول : « المجاد الاول من تاريخ ابن الفرات بخط المؤلف» ، وكالبياض في آخر السنين او في بعض الوفيات الذي قد يكون تركه المؤلف ايملاً ه فيا بعد

وقد نُقلت هذه النسخة الفريدة بالفوتوستات للعلامة احمد تيمور باشا سنة ١٣٤٢ه٠٠ فوضع لها مقدمة وجيزة عرّف فيها بالمؤلف والكتاب واستقصى المصادر التي اعتمدها ابن الفرات وذكر ما في النسخة من السقط والتقديم والتأخير ، واثبت ذلك كله بخطه في بدء المجلد الاول،ووضع لكل مجلد منها فهرساً بالحوادث والوفيات وهذه النسخة الفوتوستاتية ، مع مقدمة احمد تيمور باشا وفهارسه ، محفوظة اليوم في دار الكتب المصرية (٢)

ويظهر ان هذه النسخة الموجودة في ثينا غير كاملة ، فقد سقطت منها اخبار سنين عديدة ، ولعل اهم ما فيها من الثُلَم السقط الواقع بعد المجلد الحامس وهو اخبار سني عديدة ، ولعل اهم ما فيها من الثُلَم السقط الواقع بعد المجلد الحامس وهو اخبار سني ٦٥٩-٦٠٥ ه. ويعتقد Le Strange ان هذا المجلد هو احد هذا التاريخ يضم اخبار سني ٦٣٩-٦٠٩ ه. ويعتقد Le Strange المجلد هو احد المجلدات الساقطة من نسخة ثينا ، وانه مثلها يتضمن بعض الدلائل على كونه اصلياً (٢٠) ويشير Della Vida ابني اعدة المخطوطات العربية ويشير Della Vida المناه في محتبة الثاتيكان الى وقد تُحم كل من مجلدات ثينا والثاتيكان الى جزئين تسهيلًا للاستعال

وبين مخطوطات المكتبة الوطنية في باريس مجلد من « تاريخ ابن الفرات » مجوي

Die Arabischen, Persischen und Türkischen Handschriften der Kaiserlich- (۱)
د کیا ۱۸۹۹ (۱۸۹۹) کیا ۲۹ کیا ۱۸۹۹ کیا ۲۹ کیا

<sup>(</sup>۲) دار الكتب المرية فرس الكتب العربية الموجودة بالدار م ( القاهرة م ١٩٣٠) م س ٨٨ (٢) دار الكتب المرية في الكتب العربية الموجودة بالدار م و ( القاهرة م ١٩٣٠) م س ٨٨ (٣)

<sup>&</sup>quot;The story of the death of the last Abbasid Caliph from the Vatican Ms. of (۳)

۲۹۲-۲۹۳ في ۱۹۰۰ منه ۱۹۰۰ الله Journal of the Royal Asiatic Society في اله عا-۲۹۳

مدینة الغاتیکان و Elenco dei Manoscritti Arabi Islamici della Biblioteca Vaticana (مدینة الغاتیکان و ۲۲۹ ع ۲۲۹ ع ۲۲۹ ع

اخبار سني ١١-١٩ هـ ويظهر من وصف De Slane له في فهرست هذه المكتبة انه هو ايضاً عت بصلة الى نسخة المؤلف الاصلية (١) وفي مجموعة Schefer المودعة في هذه المكتبة عطوطة اخرى تحت عنوان « كتاب الطريق الواضح المسلوك الى تراجم الحلفاء والملوك » يصفها Blochet بانها المجلد التاسع (٦) او الثامن (٢) كمن تاريخ ابن الفرات وهي تبدأ باخبار الملوك الساسانيين وتنتهي بشعراء الجاهلية

وهناك اخيراً مجلد في المتحف البريطاني يُعرف بالعنوان نفسه : « الطريق الواضح المساوك الى تراجم الخلفا، والملوك » ويشمل اخبار العهد القديم من شيت الى اسحاق (١٠) هذا ما وصلتنا معرفته من المجلدات التي تحمل اسم ابن الفرات واني اكتني الآن بهذه التوطئة العامة ، مرجناً البحث في جميع المسائل المتعلقة بالمؤلف والمؤلف الى الجزء الذي سأخصصه لها عند الفراغ من نشر النص الكامل لجميع مجلدات الكتاب

وغني عن البيان ان هذه هي المحاولة الاولى انشر هذا التاريخ كاملًا وابرازه الى الوجود في نصه الاصلي . فقد عرف هذا المصدر Jourdain (٥) و Michaud و الوجود في نصه الاصلي . فقد عرف هذا المعدر اليه في بعض انجائهم ، لكن ً احداً منهم لم يتصد و المدار (٨) ، وغيرهم واستندوا اليه في بعض انجائهم ، لكن ً احداً منهم لم يتصد

- الممريس Bibliothèque Nationale. Catalogue des Manuscrtts Arabes (۱) أوليس Bibliothèque Nationale. (القسم الاول) ع ١٩٥٥ ( القسم الاول) ع ١٩٥٥ ( القسم الاول) ع
- Catalogue de la Collection de Manuscrits Orientaux Arabes, Persans et Turcs (۲)

  ۳۹-۳۸ م ۱۹۹۰ و باریس ۱۹۹۰ و باریس ۱۹۹۰ م ۱۹۹ م ۱۹
- Catalogue des Manuscrits Arabes des Nouvelles Acquisitions (1884-1924) (۳) ما ۱۹۲۰) ع ۱۹۹۰ می ۱۹۳۰ (بازیس ۱۹۲۰)
- Rieu, Supplement to the Catalogue of the Arabic Manuscripts in the British (ع)

  YAA—YA٦ ص Or. ٣٠٠٧ و (١٨٩٤ ) Museum
- "Lettre de M. Jourdain à M. de Hammer au sujet de la chronique d'Ibn Alforat" (ع) في المحتمدة فينا و نقل بعضها المنافضة المنافضة فينا و نقل بعضها المنافضة المنافضة فينا و نقل بعضها المنافضة المنافضة في المحتبة الوطنية في باريس المنافضة المنافضة في المحتبة الوطنية في باريس (٣٠١م) ع ٢٠١٥م) ع ٢٠١٥م المنافضة ال
  - (۱۸۲۲) م ۲ (باریس ۱۸۲۲) م ۱ (باریس Bibliographie des Croisades (٦)
- "Histoire de la VIcm Croisade et la prise de Damiette d'après les écrivains (۷)

  Extraits des Historiens Arabes relatifs aux منة المحالا و Journal Asiatique في arabes"

  XXXIII منة المحالا على المحالات المحالات
  - "The story of the death of the last Abbasid Caliph ..." (A)

لنشره ، فعسى ان أوفق الى اخراجه صحيحاً كاملًا ، فأودّي لتاريخنـــا العربي الحدمة التي اتوخاها

#### 计计计

بقي علي أن اصف ، بكلام موجز ، طريقتي في النشر ، ان المجلد الاول الذي الحده الآن للقراء هو الجزء الاول من المجلد التاسع ، وقد نقلت عن صورة فوتوستاتية أخذت عن نسخة تيمور باشا المنقولة هي ذاتها بالفوتوستات عن نسخة ثينا الاصلية ، ولما كان كل مجلد من الاصل المحفوظ في ثينا مقسوماً ، مجسب قول تيمور باشا ، الى مجلدين لفلظ الورق ، فما بين ايدينا الآن يؤلف المجلد السابع عشر من النسخة التيمورية المحفوظة بدار الكتب المصرية ، وانما بدأت بنشر هذا المجلد الاخير لاهميته من الوجهة التاريخية اذ ان ابن الفرات يسرد فيه الحوادث المعاصرة التي شاهدها او اشترك فيها ويذهب في روايتها الى حد بعيد من الشرح والتفصيل حتى انه يكاد يتابعها يوماً فيوماً وحتى ان كل هذا المجلد الذي يظهر الآن لا يتعدى حوادث اربع سنوات فقط من سنة ١٩٨٩ الى ٢٩٣هـ واني ارجو ان اوفق ، في القريب العاجل ، الى نشر الجزء الثاني من المجلد التاسع ، الذي يشمل حوادث سني ٢٩٣ – ٢٩٩ ه ، مصحوباً بفهارس المجلد التاسع كله كي يسهل للماحث استخدامه والاستفادة من اخباره الغزيرة

ولقد جهدت ان اتقيد — ما امكن — بالاصل الذي بين يدي . فابقيته على ما هو قاماً ، الا في امور قليلة حاوات ان اوفق فيها بين الدقة في المحافظة على الاصل وبين طرق الاملاء والتنظيم الحديثة ، فاثبت مثلًا الهمزة النهائية الواقعة بعد الف المد ، فكتبت : « الثلاثا ، » و « الانشاء » بدلا من « الثلاثا » و « الامرا » و « الانشا » و « الأهلاثا » و « الامرا » و « الانشا » و وامثالها المتكررة في الاصل ، واثبت الهمزة ايضاً حيث أسقطت في وسط الكامات واواخرها ك : « اسما هم » بدلاً من « (ص٢٥٠ ) » و « علاني » بدلاً من « علاي » (ص١٩٠ ) » و « علاني » بدلاً من « روس » (ص١٩٠ ) » و « عبا » بدلاً من « عبا » و « ليقرأوا » بدلاً من « ليقروا » (ص ٢٠ ) » و « عبا » بدلاً من « عبا » بدلاً من « شيت » (ص٢٠ ) » او حيث خففت الى يا، في وسط الافعال ك : « شنت » بدلاً من « شيت » (ص٢٠ ) » او حيث خففت الى يا، في وسط الافعال ك : « شنت » بدلاً من « شيت » (ص٢٠ ) » و « سئل » بدلاً من « سيل » (ص ٢٠ ) » س ٢١ ) ، وقد من « سيل » (ص ٢٠ ) » س ٢١ ) ، وقد واصلحت كتابتها في مثل « وأمروا » بدلاً من « واعمروا » (ص ١٠ ، » س ١١ ) ، وقد واصلحت كتابتها في مثل « وأمروا » بدلاً من « واعمروا » (ص ١٠ ، » س ١١ ) ، وقد واصلحت كتابتها في مثل « وأمروا » بدلاً من « الملاثي لبعض الكلمات دفعاً للالتباس » وحدت نفسي مضطرًا احياناً الى تغيير الرسم الاملاثي لبعض الكلمات دفعاً للالتباس »

واكنني كنت احاول داغًا ان انبِّه الى ذلك: اما بان ابقي الاصل في المتن وادرج التصحيح في الحاشية ، او بالعكس

ولما كانكانب المخطوطة لا يتبع نظاماً خاصاً في التنقيط ، لا بل يهمله في احيان كثيرة ، فقد استسغت انفسي دفعاً للالتباس وتسهيلًا للاستفادة من الكتاب - تنقيط الكلمات بجسب الرسم الحديث الا في بعض المواضع الخياصة التي لاحظت ان الكاتب يتعمد فيها اهمال النقطكما في « استاد » و « استاد الدار » و « ادان » المتكررة كثيراً في الاصل

وقد وجدت ايضاً ان الكاتب لا يتبع نظاماً خاصاً في الحركات والضوابط ، فتجنبتها ما استطعت الا في بعض الحالات التي كان لا بد من اثباتها دفعاً للالتباس ، او في بعض الماء الاعلام التي تعمد الكاتب ضبطها ك : « تُقطأو بَفاً » (ص ١٠ ) س ٢ ) ، و « يَلبُفاً» (ص ٢٠ ) س ٢٠ )

والكتاب ، كاكثر المصادر العربية القديمة ، يجري من اوله الى آخره دون تقطيع الآ في بعض المواضع الخياصة ، وقد عمدت الى تقسيمه الى فقرات بحسب الايام او الشهور التي يروي اخبارها ، تسهيلًا لمطالعته والوقوف على الحوادث بحسب تواريخها ، وجعلت في اعلى كل صفحة تاريخ الحوادث التي تجري فيها في الحسابين الهجري والميلادي ، اما في قدم الوفيات ، فقد اتبعت نظام الكتاب في تقسيم الفقرات بحسب الاعيان الذين تروى اخبارهم

ويظهر ان كاتب المخطوطة قد ميز العناوين والتواديخ وبعض الكلمات الهامة بكتابتها بخط كبير وحبر احمر (۱) فاشرت الى ذلك بوضعها ضمن هلالين : ﴿ ﴾ واذا كان لي ما ازيده على الاصل ، وضعته ضمن حاصرتين : [] . واثبت الكلمات التي لم اتمكن من تحقيقها ولم تثبت عندي صحة قراءتها ضمن علامتي اقتباس مفردتين : ' ، اما تلك الكلمات التي لم اتبين لها اية قراءة بوجه من الوجوه ، لكونها غير واضحة ، او مطموسة بنقطة حبر او قطعة ورق ، او لكون الورقة الاصلية مخرومة ، فقد وضعت مكانها نقاطاً من . . . . وتسهيلًا لمراجعة الاصل ، جعلت ضمن حاصرتين [] ارقام صفحاته حسب ترقيم فينا – لا مصر واصحبتها بر «و» او «ق» دلالة على صفحة الوجه (recto) او القفا (verso) ولما لم يكن بين يدي سوى نسخة واحدة من تاريخ ابن الفرات ، وكانت قراءتها ولما لم يكن بين يدي سوى نسخة واحدة من تاريخ ابن الفرات ، وكانت قراءتها

Flügel, Die Arabischen, Persischen ... (1)

عسيرة في كثير من الحالات لخاوها من النقاط والضوابط ، فقد حاولت الرجوع الى المحادد المعاصرة والاستعانة بها في حلّ رموز الاصل والتثبت من قراءتي له وكان اهم مصدر استفدت منه كتاب «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي ، ويليه تاديخ ابن اياس وقد ادرجت نتائج مراجعاتي لهذه المحادر في الحواشي ، ويرى القارى، انني اقتصرت فيها على ضبط النص الاصلي ولم اتكلف الشروح المطولة والتعليقات التفصيلية التي يذهب اليها بعض الناشرين ، وها انني اثبت فيا يلي العناوين التامة للمراجع التي استندت اليها في هذا السبيل، مع اختصارانها التي وردت في الحواشي، وهي مرتبة بحسب تواريخ وفاة مؤلفيها هذا السبيل، مع اختصارانها التي وردت في الحواشي، وهي مرتبة بحسب تواريخ وفاة مؤلفيها

#### المصادر الاولية

معجم البلدان معجم البلدان لابي عبدالله ياقوت بن عبدانه الحموي الرومي البندادي ( ق. ٦٢٦ هـ) طبعة Wiistenfeld ع لييزج ، ١٨٦٠–١٨٧٠ م

تاريخ ان حبيب المختارات من « درة الاسلاك في ملك الاتراك » لابي محمد الحسن بن عمر بن حبيب الدمشقى الحلي (ت. ٧٧٩هـ) التي شرها Meursinge و Weijers في مجلة Orientalia ، ٢ ص ١٩٦ - ٤٨٩

صبح الاعشى صبح الاعثى لابى العباس احمد القلقشندي (ت ۸۲۱۰ ه) القاهرة ،١٣٣١–١٣٣٨ه عبد منتحبات من « شفاء الغرام باخبار البلد الحرام » للشيخ تقي الدين ابى الطيب محمد الن احمد الفاسي (ت ۸۳۲ ه ) عامة Wistenfeld ، اييزج ، ۱۸۵۹ م .

حطط المقريزي المواعظ والاعتبار بدكر المتطط والاتار التقي الدين احمد بن علي بن عبد القادر بن عجمد المعروف المقريزي (تـ م ٨٤٥ه.) م بولاق م ١٢٧٠ه.

Histoire des Sultans Mamlouks de l'Egypte .. par Taki-ed-din- Sultans Mamlouks باریس میا۱۸۵۰ باریس میا۲۸ باریس می

انباء العمر انباء الغمر بابناء العمر لابن حجر العسقلاني (ت. ۸۵۲ه.) النسخة الخطية في كتبخانة الازهر الشريف

النجوم الزاهرة النجوم الزاهرة في اخبار مصر والقاهرة ليوسف بن تغري بردي (تـ ٨٧٠ـ هـ)، طبعة Popper ، جامعة كاليفورنيا ، ١٩٠٥–١٩٣٥ م٠

الضوء اللامع الضوء اللامع في اعيان القرن التاسع لشمس الدين السخاوي (ت. ٩٠٢ه.) النسخة الخامة في المكتبة الظاهرية بدمشق

لب اللباب لب اللباب في تحرير الانساب لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت. ٩١١ه.) طبعة Veth

تاريخ ان اياس كتاب تاريخ مصر المشهور ببدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن اياس (ت. ٩٣٠هـ) ، بولاق ، ١٣١١—١٣١٤ه

شذرات الذهب شذرات الذهب في اخبار من ذهب لابي الفلاح عبدالحي بن الماد الحنبلي (ته ١٠٨٩٠ه.)م القاهرة م ١٣٥٠–١٣٥١ه.

تاج العروس تاج العروس من جو اهر القاموس لمحب الدين ابي الغيض الديد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي مصر ع ١٣٠٦–١٣٠٧ ه.

#### المراجع الثانوية

المنطط الجديدة المنطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدخا وبلادها القديمة والجديدة لعلي باشا مبارك عبولاق ع ١٣٠٦هـ٠

اطاس مجموعة خرائط مصلحة المساحة المصرية م اطلس مجموعة خرائط الغطر المصري الطبوغرافية الطبوغرافية م الحيزة م ١٩٢٩ م٠

فهرس مواقع الامكنة الواردة مصاحة المساحة المصرية ، فهرس مواقع الامكنة الواردة بمجموعة بحموعة الخرائط الطوبوعرافية الخرائط الطوبوعرافية الغاهرة ، ١٩٣٧ م٠

Van Berchem, M., Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum, CIA Première Partie, Egypte, Paris, 1903

Zambaur, E. de, Manuel de Généalogie et de Chronologie pour l'Histoire de l'Islam, Hanovre, 1927

Généaologie

Mayer, L. A., Saracenic Heraldry, Oxford, 1933

Saracenic Heraldry

Dozy, R., Supplément aux Dictionnaires Arabes, Leyde, 1881

Supplément

وهناك ايضاً بعض المراجع التي استندت اليها في مناسبات خاصة فاوردتها باسمائهـــا واسماء مؤلفيها الكاملة

#### 长公子

هذا ، وانه لمن اهم واجباتي واحبها الي ان اتقدم بعاطفة الشكر والامتنان لجميع الذين امدوني بالمساعدة في نشر هذا التاريخ ، في مقدمتهم اعضاء لجنة النشر في هذه الجامعة ، وعلى دأسهم الدكتور اسد رستم ، الذين ضموا هذه الحلقة الى سلسلة المنشورات الشرقية التي يتعهدونها ، كها انبه من واجبي ان اقر بغضل الدكتور ل ، ماير ، استاذ الفنون والآثار الاسلامية في الجامعة العبرية في القدس ، الذي كان اول من نبهني الى هذا التاريخ وحثني على نشره ، واستاذي الدكتور فيليب حتى ،استاذ اللغات السامية في جامعة برنستون ، الذي ما فتى يواصل ارشادي ومعاونتي ، كذلك لا بد من توجيه خالص الشكر للاساتذة انيس الحوري المقدسي واسد رستم وجبرائيل جبور من هذه الجامعة الذين جادوا علي في كل مناسبة بمؤاذرتهم الصادقة وآرائهم الصائبة ؛ وللدكتور مصطفى الذين جادوا علي في كل مناسبة بمؤاذرتهم الصادقة وآرائهم الصائبة ؛ وللدكتور مصطفى

زيادة ، المدرس بقسم التاريخ بكلية الآداب بالجامعة المصرية ، الذي تفضل فاستنسخ لي منتخبات من كتاب « انباء الغمر بابناء العمر » عن مخطوطة كتبخانة الازهر الشريف ؛ ولتلامذتي السيد عبد الحافظ كمال ، الطالب الآن في معهد الدراسات الشرقية في لندن الذي نقب لي عن بعض المخطوطات والمراجع في المتحف البريطاني ، والسيدين حسين سراج وعبدالرزاق الامام اللذين تلطفا فساعداني في قراءة المسودات

واني لارجو من جميع الذين يطلعون على هذا الجزء ان يوافوني بملاحظاتهم وانتقاداتهم كي استعين بها في اعداد الاجزاء التالية

قسطنطين زريق

جامعة بيروت الاميركية ٢٦ نيسان سنة ١٩٣٦

## [ ذكر الحوادث في سنة تسع وثانين وسبعاية (١)]

[ ٢ و ] الى ثاني عشر المحرم فلما كان هذا العام لم يقدم احد من الحجاج ولا جاء عنهم خبر في هذه الايام

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ سادس عشر المحرم الشهر المذكور قدم الى القاهرة نجابين ه وداكب على حمار احدهم الشيخ شمس الدين محمد الحرفي واجتمع الحرفي بالسلطان واخبره بان الحجاج طيبين وكان سبب تأخرهم عن قدومهم في الوقت المعهود لأنهم لما خرجوا من مكة المشرفة بعد قضاء مناسكهم خرجوا ركب واحد خوفاً على الحجاج من عبيد مكة وعرب الحجاز واغا تقدم من تقدم وتفرقوا ببعض الطريق بالقرب من عقبة ايلا ثم تبادر مجيء الحجاج ودخلوا القاهرة يتلوا بعضهم بعضا الى ان وصل المحمل في ثاني عشري المحرم الشهر ١٠ المذكور على جاري عادته

وفي اواخر سلم الله المحرم الشهر المذكور ارسل الملك الظاهر برقوق الى الامير جمال الدين محمود شاد الدواوين يأمره بالقدوم عليه وكان قد سافر الى الشام في السنة الماضية بسبب الحوطة على الامير بيدمر ملك الامرا. بدمشق وعلى اهله واقاربه وحاشيته واصحابه كما قدمنا ذكر ذلك فلما احتاط على موجوده وعصره وعصر جواره واصحابه وحاشيته واستخلص جميع اموالهم ارسل اعلم السلطان فأرسل اليه يستدعيه الى القاهرة وشاع ان الامير بيدمر نني الى بعض بلاد الشام وانه توفي بالطريق

﴿ وفي او الله صفر ﴾ من هذه السنة وصل الامير جمال الدين محمود الى الابواب الشريفة واجتمع بالملك الظاهر وعاد الى منزله ﴿ وفي اوايل صفر ﴾ الشهر المذكور الرسل الملك الظاهر برقوق الى الامير الطنبغا الجوباني نايب السلطنة بالكرك يستدعيه ٢٠

<sup>(</sup>١) ٢٢ كانون الثاني سنة ١٣٨٧ ـ ١١ كانون الثاني سنة ١٣٨٨ م.

الى الابواب الشريفة بالديار المصرية وحصل له اقمشة وكذلك ساير الامراء على جاري العادة ﴿ وَشَاعَ ﴾ ان الملك الظاهر برقوق ولى الامير سيف الدين مامور نيابة الكرك عوضاً عن الامير الطنبغا الجوباني

﴿ وفي يوم الحميس ﴾ خامس عشر صفر الشهر المذكور اخلع[٢ق]على الامير بدر واستقر والي اطفيح ءوضاً عن الامير ناصر الدين محمد العادلي

﴿ وفي يوم الجمعة ﴾ سادس عشر صفر الشهر المذكور اخلع على الامير مبارك شاه والي البهنسا واستقر نايب الوجه القبلي عوضاً عن الامير عز الدين ايدمر الشمسي ابو زلطة أو وفيه أن اخلع على الامير صادم الدين ابرهيم الباشقردي واستقر والي قليوب عوضاً عن الامير سيف الدين قطاوشاه الصفوي

القاهرة المحروسة ونزل ببيت الامرير الخون الكاملي بالجسر بقرب الكبش وقناطر السباع

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ تاسع عشر صفر الشهر المذكور طلع الامير الطنبغا الجوباني الى خدمة السلطان الملك الظاهر بالقلعة فاخلع عليه وولاه نيابة السلطنة بدمشق عوضاً عن الامير سيف الدين اشقتمر نايب السلطنة مدمشق لانه كان استعفا من الولاية واعتذر بانه عجز عن القيام والحركة لكبر سنه فاعفاه السلطان وولي الامير الطنبغا ونزل من القلعة وركب وورامه ست جنايب كان له جنيب واعطاه السلطان خمس جنايب بسبب نيابة دمشق على جاري عادة النواب وعاد الى منزله وبادر اليه الامراء بالسلام عليه

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ سادس عشري صفر الشهر المذكور اخلع الملك الظاهر برقوق على الامير الطنبغا الجوباني خلعة السفر ﴿ وفيه ﴾ [ اخلع ] على القاضي جمال الدين ميخاييل (١) الظاهري واستقر ناظر الاسكندرية عوضا عن القاضي علم الدين توما ﴿ واخلع ﴾ على القاضي سعد الدين ابن بنت الملكي واستقر مستوفي ثغر الاسكندرية عوضاً عن تاج الدين ابن الجاموس

﴿ وفي يوم الثلاثاء َ سابع عشري صفر الشهر المذكور اخلع على القاضي شمس الدين ٢٥ ابن مشكور واستقر ناظر جيش دمشق عوضاً عن ابن بشارة

<sup>(</sup>۱) في الاصل هنا رادناه ص ٦ س ١٩وص ٧ س ١٦ « محاسل»

﴿ وفي يوم الجمعة ﴾ اول يوم من شهر دبيع الاول من هذه السنة برز ثقل الامير الطنبغا [٣ و] الجوباني من القاهرة الى سرياقوس بسبب سفره الى الشام وصلى الامير الطنبغا صلاة الجمعة في هذا اليوم بجامع القلعة مع السلطان وودعه وخرج متوجها الى الشام بعد ان انعم عليه السلطان برقوق بثلثاية الف درهم وقاش كثير 'وفرس' بقاش ذهب(١) وارسل اليه الامير ايتمش ماية الف درهم وقاش بنحو سبعين الف درهم وسافر بتجمل زايد على الحامير اخاع على الامير ناصر الدين محمد بن الحسام استاددار(١) الامير ارغون السكي واستقر والي البهنسا عوضا عن الامير مبادك شاه

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ رابع شهر ربيع الاول الشهر المذكور امر الملك الظاهر بالقبض على الصاحب كريج الدين عبد الكريم بن القياضي شمس الدين عبد الرزاق بن القاضي علم الدين ابرهيم الشهير بابن مكانس ناظر الدولة يوميذ فهرب فقبض على الحيه القياضي ١٠ فخر الدين عبد الرحمن بسببه وتسلمه الامير جمال الدين محمود شاد الدواوين

وفي يوم الثلاتاء أن خامس شهر ربيع الاول الشهر المذكور قبض الامير جمال الدين محمود شاد الدواوين على الصاحب كريم الدين ابن مكانس وعلى اليي البركات ابن الرويهب واطلق القاضي فخر الدين ابن مكانس وسلم الصاحب وابن الرويهب الى الامير حسام الدين حسين بن الكوراني والي القاهرة وامره باستخلاص ما قرر عليها من المال فمنى بهما الوالي الى منزله وضربهما بالمقارع فكتب ابن مكانس خطه بماية الف درهم وابو البركات بخمسين الف درهم وسبب ذلك انهم ضربوا خيمة على جانب البحر يتفرجوا فيها وعندهم مغاني سر ورسم أن السلطان بعرض اجناد الحلقة وارسل البريدية الى الاقاليم بطلب الاجناد وداروا النقباء وبيق النياس في شدة عظيمة ثم ان الشيخ سراج الدين البلةيني والشيخ ابرهيم بن رقاعة في ليلة المولد النبوي كلماه في ابطال العرض وساعدها الامراء ٢٠ فاجابهم الى ذلك

وفي يوم الخيس ﴾ دابع عشر شهر دبيع الاول الشهر المذكور امر الملك الظاهر برقوق ان يغرج عن الصاحب كريم الدين ابن مكانس وان يكون مستمرا على وظيفته

<sup>(</sup>۱) في النحوم الزاهرة (ح ٥ م ص ٣٨٤م س ٨) : « تلاغائة الف درهم فضة و فرس سرح ذهب و كنبوس زركت » ٠

<sup>(</sup>۲) مكذا في الاصل. راجع عن اصل هذه الكلمة واختلاف اشكالها Quatremère, Sultans مكذا في الاصل. راجع عن اصل هذه الكلمة واختلاف اشكالها و الاصل من المحمد المحمد عن العمد عن المحمد عن المحمد عن العمد عن المحمد عن المحمد

في نظر [٣ ق] الدولة فافرج عنه وسار الى بيته وضمنه جماعة بعشرين الف درهم بقية ما قرر عليه بعد ان حمل ثلاثين الف درهم

﴿ وَفِي يَوْمُ الْاحْدُ ﴾ رابع عشري شهر ربيع الأول الشهر المذكور اخلع على الامير مقبل الطيبي واستقر والي قوص على عادته ومستقر قاعدته عوضاً عن الامير قوزي

🤲 وفي يوم الاثنين 💘 ثالث شهر ربيع الاخر من هذه السنة اخلع على الامير ركن الدين عمر بن الياس قريب الامير قرط واستقر والي الشرقية عوضاً عن الامير (اوناط (١) اليوسني ﴿ وفيه ﴾ اخلع على الامير شهاب الدين احمـــد الارغوني السلاحدار واستقر والي مصر عوضاً عن الامير عمر قريب قرط

﴿ وفي يوم السبت ﴾ ثامن شهر ربيع الاخر الشهر المذكور اخلع على الامير ١٠ ناصر الدين محمد العادلي واستقر والي المنوفية عوضاً عن الامير علا. الدين اقبغا البشتكي ﴿ وَفِي يَوْمُ الْأَنْنِينَ ﴾ عاشر شهر ربيع الاخر الشهر المذكور لعب الملك الظاهر برقوق بالرمح مع بعض ماليكه الجلبان فاشيع ان السلطان قال لمماوك اطعني فطعن السلطان في جفن عينه الاعلى

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ سادس عشري شهر ربيع الاخر الشهر المذكور امر الملك الظاهر برقوق الامير جركس الخليلي ان يضرب دراهم باسمه وان يغير الصكـــة المعتادة فابتدأ صناع اهل دار الضرب في ضرب الدراهم بصكة جديدة صنعت حلقتين وبينهما كتابة وفي داخل الحلقة الجوانية كتابة بالوجه الواحد وداخل الحلقة الجوانية بالوجه الثاني برقو ق

﴿ وَفِي العشر الاخير ﴾ من شهر دبيع الاخر الشهر المذكود عزل ميخاييل الظاهري من نظر ثغر الاسكندرية وكان قد ظلم فارسل اليه الامير جمال الدين محمود شاد الدواوين فعزله وحبسه

﴿ وفي اوايل جمادى الاولى ﴾ من هذه السنة وصل الامير سيف الدين قرقماس الطشتمري الى الابواب الشريفة وكان قد سافر صحبة الامير الطنبغا الجوباني ليقلده نيابة السلطنة بدمشق المحروسة

﴿ وَفِي [ ؛ و ] اوايل جمادى الاولى ﴾ الشهر المذكور امر الملك الظـــاهر الامير جركس اخليلي ان ينقل اهل دار الضرب وعددهم الى الاصطبل السلطاني ويضربوا الفضة

<sup>(</sup>١) في الاصل: «او باط»

فيه فنقلوا العدد والاكوار الى الاصطبل واخلي لهم مكان وضربوا هناك الفضة الجديدة الذي امر السلطان بعملها فلما ضربوا الفضة وعملوا وسط الدرهم حلقة وكتبوا اسم برقوق داخلها تفاءل الناس بجبسه

﴿ وفي يوم الجمعة ﴾ خامس جمادى الاولى الشهر المذكور امر السلطان الامير حسام الدين حسين بن الكوراني والي القاهرة ان يضرب الفقها، الشاميين فضربهم بالمقارع وقيدهم

﴿ وفي يوم السبت ﴾ سادس جمادى الاولى الشهر المذكور اخرج والي القاهرة الفقها الشاميين مع المقيدين الى العماير السلطانية وعملوا في العمارة يوم السبت ويوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الثلانا ﴿ وشاع ﴾ ان جماعة شفعوا في الفقها عند السلطان الملك الظاهر برقوق وانه امر بان يفك عنهم القيد وان يكونوا مطلقين بخزانة شايل وفي هذا اليوم أخبرني الحاج حسن بن عبدالله بن عبد المحمود البغدادي المعروف بالدوري التاجر السفار في القياش البغدادي ان السلطان احد بن السلطان اويس ملك بغداد اتفق هو وقرا محمد ملك التركان وجماعة من العرب على ملاقاة غرلنك اتابك التتار والمتغلب على توريز (١) وآخذها (١) من السلطان اويس وقتاله

﴿ وفي العشر الاول ﴾ من جادى الاولى الشهر المذكور ثبت محضر شرعي على قاضي ١٠ القضاة المالكية بثغر الاسكندرية على عبدالله المعروف بميخاييل الظاهري الذي كان ناظر الإسكندرية ٠٠ وشهد في المحضر تسعة واربعون شاهدا فطوع السلطان برقوق بذلك فامر ان يعمل فيه مقتضى الشرع الشريف فضربت 'رقبته بالثغر' المحروس ﴿ في يوم السبت ﴾ ثالث عشر جمادى الاولى الشهر المذكور ﴿ وجا. ﴿ اخبر بان مكة المشرفة محاصرة من كبيش بن عجلان وانه اخذ ثلاث مراكب من مراكب الكارم ﴿ وجا. ﴿ وعام بريد من طرابلس واخبر بأن [ ٤ ق ] الافرنج نازلوها وان النصرة كانت المسلمين عليهم وغنموا من الافرنج ثلاث مراكب وسبب كسرتهم ان المسلمين انكسروا قدامهم واطمعوهم وغنموا عن المراكب ﴿ وحصل ﴾ بالشام ختى بعدوا عن المراكب و وحصل ﴾ بالشام عليه البيع فيه كل رطل خبز بدرهم وان البيت المقدس مغلى ايضا الى الغاية وان المها، ا

<sup>(</sup>١) لغة في « تبريز » , وقد استولى ترانك عليها في سنة ٧٨٨ هـ. ( Minorsky : مقالة 'Tabrîz'' في الموسوعة الاسلامية )

<sup>(</sup>۲) في الاصل: «واخذها»

يوجد فيه وابيع فيه الما. كل جرة بنصف درهم ﴿ وحصلت ﴾ وقعة بين التركمان وبين ايرهيم بن يهمر (١) نايب ابلستين

﴿ وَفِي يُومُ الْأَحَدُ ﴾ رابع عشر جمادي الأونى الشهر المذكور نزل الملك الظاهر برقوق من القلعة الى الاسطيل السلطاني ليكشف على اهل دار الضرب ما صنعوه من الدراهم الحدد المن اخبرني العدل بدر الدين محمد بن شمس الدين الضراب احد المعامين بدار الضرب قال نزل السلطان برقوق الينا في المكان الذي افردوه لنا من الاصطبل لنضرب فيه الدراهم الجدد الذي اقترحها ونظر الينا ونحن نعمل اشغالنا ثم اخذ حفنة من الفضة الجـدد ومضى الى الماشرين واعطاهم الفضة وقال زنوها فوزنوها وهو واقف اسفل المصطبة فكانت ماية درهم وثلاثين درهم او اكثر بقليل فاخذ ذلك وخرج ١٠ الى من معه من الخاصكية ونثر تلك الدراهم عليهم فتخاطفوها وطلع الى القلعة وامر بعض خاصكيته ان ينزل الى الامير جركس الخليلي المتحدث على ضرب الدراهم الجدد ويأمره ان يحمل من الفضة المضروبة بالصكة المحددة عشرين الف درهم الى الامير سيف الدين سودون الفخري الشيخوني نايب السلطنة بالديار المصرية ويأمره ان يفرقها صدقة عن السلطان واعطاني بدر الدين ابن الضراب درهم من الفضة الجديدة فاذا على وجه الدرهم ١٠ حلقة في الوسط وفيها منقوش برقوق عز نصره وحول تلك الحلقة الملك الظاهر

﴿ وَفِي يُومُ الْارْبِعَاءَ ﴾ سابع عشر جمادي الأولى الشهر المذكور قدم سبعين رجل على سبعين راحلة كانوا مجاورين بمدينة سيدنا ونبينا محمد رسول [٥٠] الله صلى الله عليه وسلم واخبروا ان الشريف على بن عطية دخل المدينة المعظمة ونهب اهلها واخذ كلما للشريف جماز فرسم السلطان برقوق بالافراج عن الشريف ثابت بن الشريف نعير (٢) وولاه امرة المدينة ٠٠ المشرفة

﴿ وَفِي يَوْمُ الْحَيْسُ ﴾ ثالث جمادى الآخرة الموافق لسادس عشري بؤون، من الاشهر القبطية اخذ قاع البحر على سبعة اذرع واربعة اصابع وكان في العام الماضي ستة اذرع سوى

﴿ وَفِي يَوْمُ الْأَتْنَيْنَ ﴾ سابع جمادى الآخره اخلع على الامير علاء الدين على بن مبارك

<sup>(</sup>۱) في الاصل: « بهمر »

<sup>(</sup>۲) في الاصل: « معير » م و في « شفاء الغرام » (ص ۲۲۸ م س۱): « نعير » م لكن: "Nughaîr" نی Zambaur, Genealogie فی ۱۱۹

حفيد ابن المهمندار (۱) واستقر نايب السلطنة (۲) بجماة عوضا عن الامير سودن العثاني ونقل الامير سودون على اقطاع الامير على المذكور مجلب

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ سادس عشر جمادى الاخرة من هذه السنة الموافق ذاك لتاسع ابيب من الاشهر القبطية توقفت زيادة النيل المبارك واستمر الامر سبعة ايام متوالية لم ينادى بزيادة شي، واشيع ان البحر نقص وزاد سعر الغلال وحصل للماس بسبب ذلك وقلق عظيم فبادر الامير سيف الدين سودن نايب السلطنة بالديار المصرية الى المتفرجين في البحر وكبس عليهم في الليل وقبض على جماعة وانتهرهم ثم مضى الى مكان يعرف بالكوم بقرب جامع طولون به سكان نصارى من الاسرى ومكان اخر يعرف بسويقة صفية به ايضا جماعة من الاسرى نصارى يبيعوا الخر فهجم عليهم مساكنهم واخرج من عندهم جرار ايضا جماعة من الخير وكسرها عند ابواب البيوت وحمل منها ما يزيد على الف جرة ومضى ١٠٠ من قلعة الحيل وكسرها هناك

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ ثاني عشري جمادى الاخرة المذكور ارسل الاه ير سودن الفخري الشيخوني نايب السلطنة جماعة الى موضع يعرف بجكر واصل ببولاق يباع فيه الحشيش فهجموا بيوت جماعة من اهل ذلك الموضع وحملوا اثني عشر حمل جمل وعشر بغال وحمير وعلى بعض الجمال اربعة افراد وبعضهم ثلاثة افراد وبعضهم فردين وجميع ذلك مملوء من ١٥ الحشيش وشاع انهم مضوا بذلك الى تحت القلعة واحرقوه واتلفوه بالتراب ﴿ وفي خلال ﴾ هذه الايام السبعة يشاع ان [٥٠] البحر رجع نقصه وانه تميز

﴿ وَفِي يَوْمُ الاَرْبِعَاءُ ﴾ ثالث عشري جَادَى الآخرة الشهر المذكور نودي بزيادة البحر اصبع وحصل للناس سرور عظيم فان خزان القمح قبضوا ايديهم عن البيع وزادوا في خزن الغلال وارادوا زيادة الاسعار فخاب ظنهم وما املوه ولطف الله عز وجل بعباده ٢٠ وتوجوا من لطفه واحسانه تمام الزيادة الى حده المعهود على جاري عادته ان شاء الله تعالى ﴿ وَفِي يَوْمُ الْخُيْسُ ﴾ رابع عشري جادى الآخرة الشهر المذكور وصل الى الايواب الشريفة القصاد واخبروا بان تمرلنك اتابك ملك التتر رجع وكسر نايب قرا محمد بعد ان قتل من التتر مقتلة عظيمة

﴿ وَفِي لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءَ ﴾ تاسع عشري جمادى الآخرة الشهر المذكور ظهر كوكب عظيم ٢٠

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ٣٨٠ م س ١١) : « ناصر الدين محمد بن مبارك شاه المهمندار ٤ (٢) في الاصل: «السطنه »

من جهة الثمال ثم امتد فظهر منه ثلاث شعب احدها له ذنب عظيم طول رمح ولهم نور عظيم فامتدوا الى جهة المغرب ثم الى القبلة وهم متتابعين ولهم حس وذلك في اول الليل بعد صلاة العشا. الاخرة بنحو من ساعة رملية

﴿ وفي يوم الحميس ﴾ اول شهر رجب الفرد من هذه السنة حضر الى الابواب الشريفة وقاس رأس نوبة الامير علاء الدين الطنبغا الجوباني نايب دمشق المحروسة واخبر ان قرا محمد انكسر من ابن تمرلنك ﴿ واستقر ﴾ غرس الدين خليل بن الحسام استاددار ابن الامير يلبغا والي الصناعة وشاد الاهراء بمصر المحروسة عوضاً عن شهاب الدين احمد الارغوني والي مصر ﴿ وتكاثرت َ الاشاعات ان تمرلنك وصل الى قريب مملكة الديار المصرية من جهة البلاد الشامية ومعه جموع كثيرة من التتر وغيرهم ممن انضاف اليه من ساير الاجناس كرج وارمن ومجوس وغيرهم

﴿ وفي يوم السبت ﴾ ثالث شهر دجب الشهر المذكور شاع ان خمسة عشر بريدي وصلوا الى الابواب الشريفة يتلوا بعضهم بعض واخبروا الملك الظاهر برقوق بقرب التتر من البلاد الشامية وحصل للسلطان تشويش عظيم بسبب ذلك

﴿ وفي يوم الاحد َ رابع شهر رجب الشهر المذكور حضر الى الابواب الشريفة طغاي الهر اخور الذي كان توجه قبل تاريخه الى ماردين لكشف اخبار تمرلنك واخبر ان قرا محمد كبسه ابن تمرلنك وكسره وان قرا محمد [ ٦ و ] رجع مكسورا في مايتي فارس ونزل بالقرب من ملطية وان ابن تمرلنك وصل الى امد

وجلسوا مجامع القلعة على جاري العادة ثم طلبوا الى القصر وأمروا ان يحضروا معهم جاعة وجلسوا مجامع القلعة على جاري العادة ثم طلبوا الى القصر وأمروا ان يحضروا معهم جاعة من المفتيين من ساير الطوايف الاربعة فاما وصلوا الى باب القصر خرج الاذن ان يدخل قضاة القضاة وقضاة العسكر ومفتيين دار العدل ومن له عادة مجضور دار العدل فدخلوا فوجدوا السلطان جالس ومعه شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني الشافعي والشيخ جلل الدين التباني الحنني والامير سيف الدين جركس الخليلي امير اخور فاما جاس القضاة ومن معهم الشباني الحنني والامير سيف الدين جركس الخليلي امير اخور فاما جاس القضاة ومن معهم استشارهم السلطان فيا يفعله 'وقال' صاحبا الامير صادم الدين ابرهيم الشهير بابن استشارهم السلطان طلب القضاة والعلماء والامراء وعقد مجلس فسأل السلطان القضاة في اخذ '(۱) الاوقاف بسبب تجهيز العساكر الى تمرلنك فوقع الاتفاق ان يؤخذ من الاوقاف

(۱) في الاصل: «حد» ، وقد تكون «حل»

اجرة سنة ويتركوا على مـا هم عليه ﴿ ورسم ﴾ السلطان لاربعة من الامراء مقدمي الالوف بالخسروج هم 'ومضافيهم' (١) الى الشام بعد ثلاثة ايام ﴿ وهم ﴾ الامير الطنبغ ا المعلم السيفي يلبغا امير سلاح والامير قردم الحسني رأس نوبة والامير يونس النوروزي الدوادار والامير سودون باق وصحبتهم من الطبلخانات من يذكر ﴿ وهم ﴾ فـــارس الصرغتمشي وبوري الاحمدي وطرجي الحسني واقبغا اللاجيني واقبغا السلطاني الصغير وشاهين امير اخور ومحمد بن جلبان العلائي ﴿ وعشرات ﴿ قرا كسك السيفي يلبغــا واسنبغا المحمودي السيفى ارغون شاه وطولوبغا الاحمدي وقوصون المحمدي وعبدون العلائي خُرجوا في شهر رجب الشهر المذكور ﴿ وَفِي يوم الاربعاء أَ سَابِعِ شَهْرِ رَجِبِ الفرد الشهر المذكور اعرض السلطان برقوق جماعة من اجناد الحلقة المنصورة رجال ملاح وترك المشايخ والصغار ولم يجرد الا الرجال الصالحين للاسفار ورسم لهم ان يسافروا صحبة الامراء الحجردين ١٠ ﴿ وَفِي يَوْمُ الْأَحَدُ ﴾ حادي عشر شهر رجب الشهر المذكور شاع أن أمرأة وقفت للملك الظاهر برقوق وذكرت ان السمعيل بن مازي مات وخلف خمسين الف دينار وان ابن اخيه وصيه وانه احتاط على الموجود ولها في تركته حق ولم يوصلها الوصي حقها فارسل السلطان من [ ٦ ق ] احضر الوصي وسأله عن ما ذكرت المرأة فانكر المقدار الذي ذكرته وذكر ان الموجود الذي خلفه بمخزن بفندق داخل القاهرة وانه مضبوط بالقاضي محب الدين ١٥ الشمسطائي امين الحكم ومباشري المودع وانه ختم عليه بسبب ثلث الصدقة الذي كان اوصى به فأرسل السلطان من احضر امين الحكم وقاضي القضاة بدر الدين محمد بن قاضي القضاة بها الدين ابي البقاء محمد بن سديد الدين ابي محمد عبد البر بن صدر الدين ابي زكريا الانصاري الخزرجي السبكي الشافعي فاما حضرا سأل السلطان امين الحكم عن تركة ابن مازي فأجاب كما اجاب الوصي فكذبه وامر ان يُضرب الوصي بالمقارع فضرب ٢٠ بين يديه بمحضور امين الحكم وقاضي القضاة فذكر ان امين الحكم اخذ من التركة خمسة الاف دينار واخذ قاضي القضاة خمسة الاف دينار واشاع بعض الناس انـــه اخذ اقل من ذلك فعند ذلك امر ان يضرب امين الحكم فضرب بالعصي بين يدي السلطان <sup>(۲)</sup> ثم سلم الوصى وامين الحكم الى الامير سيف الدين بهادر المنجكي استاددار العالية وحانب

<sup>(</sup>۱) في الاصل: « ومصاويهم » , ولعنها جمع مضاف « وهو في الحرب من احيط به » تاح العروس ج ٦ , ص١٧٥ , س ١٤–١٥

<sup>(</sup>۲) وعلى الهامش بالحط نفسه: « نحو مايتي عصاة »

قاضي القضاة للسلطان بالطلاق الثلاث انه لم يصل اليه من هذه التركة شي. ولا اخذ منها بنفسه ولا بوكيله ولا بأحد من جهته الدرهم الفرد ولا اقل من ذلك ولا اكثر فنفر السلطان فيه ومضى قاضي القضاة الى منزله ونزل الامير بهادر الى منزله واحضر وصي ابن مازي وسأله عن ما ذكره للسلطان فحلف له اغا قلت ذلك من شدة الضرب وان امين الحكم وقاضي القضاة لم يقبضا منه ولا من التركة شي. فعند ذلك احضر الامير بهادر عدول وكتب على الوصي محضر بانه كذب على قاضي القضاة وامين الحكم فيا ذكره للسلطان وانهما لم يقبضا منه ولا من التركة شيئاً قل ولا جل ثم قال وانا والله كلما ضربت للسلطان وانهما لم يقبضا منه ولا من التركة شيئاً قل ولا جل ثم قال وانا والله كلما ضربت ما اقول غير ذلك وكثرت الاشاعة ان السلطان يريد عزل قاضي القضاة بدر الدين ابن الي البقا، وولاية غيره وكان ما سنذكره ان شاء الله تعالى ﴿ وفيه ﴾ وردت الاخباد ان قرا محمد لم ينكسر وانه كسر لقان بن تمرلنك ورجع مكسورا الى عند ابيه وسبب كسرته ان قرا محمد جمع عليه الاكراد من الجبال فكسروه

في يوم الاثنين أن تاسع عشر شهر رجب المذكور رسم السلطان للمحتسب بأن يطلب ارباب الصنايع والتجار وان يؤخذ منهم ذكاة [ ٧و ] اموالهم ورسم لقاضي القضاة شمس الدين محمد الطرابلدي الحنني بان يجلف كل منهم على ما يملكه ثم شرعوا في استخراج مال الزكاة فاستخرج يوم واحد ثم امر السلطان بابطال ذلك ورد المال الى اصحابه كما سنذكره ان شاء الله تعالى

﴿ ذَكَرَ خُوجِ الامراء مجردين لحفظ بلاد الشام من التر . كنا ﴾ قدمنا ان السلطان الملك الظاهر برقوق لما تواترت الاخباد وكثرت الاشاعات بقصد تمرلنك اتابك ملك التداد البلاد الشامية امر جاعة من الامراء ان يتجهزوا للسفر الى الشام المحروس ليحفظوها ان وصل التر اليها حتى يصل الحبر الى السلطان ويرسل العساكر لملاقاتهم فلما كان يوم الاثنين ﴾ تاسع عشر شهر دجب الشهر المذكود خرج طلب الامير شرف الدين أو يونس ﴾ دويدار السلطان برقوق من منزله بالقرب من المدرسة الجمالية داخل القاهرة المحروسة وخرج من باب ذويلة وشق الشارع الى دأس صليبة جامع طولون ومضى للرميلة وعرض الطلب على السلطان الملك الظاهر برقوق وسار متوجها الى الريدانية ﴿ وفي وعرض الطلب على السلطان الملك الظاهر برقوق وسار متوجها الى الريدانية وهو من امراء الطلخانات

﴿ وفي يومي الثلاثا. والاربعا. ﴾ خرج بقية اتباع الامير يونس الدويدار من

الامراء الطبلخانات والعشروات واجناد الحلقة وغيرهم

﴿ وَفِي يُومُ الْخَمِيسَ ﴾ ثاني عشري شهر رجب الشهر المذكور خرج طلب الامير سيف الدين ﴿ قردم ﴾ رأس نوبة السلطان برقوق من منزله مجدرة (١) النقر بظاهر القاهرة المحروسة وسار الى رأس الصليبة ومضى الى الرميلة تحت القلعة وعرض الطلب على السلطان الملك الظاهر برقوق وسار الطلب من الرميلة الى جهة باب زويلة ودخل منه ه وشق القاهرة وخرج من باب النصر وسار متوجها الى الريدانيــة ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ ايضا خرج طلب الامير زين الدين شاهين وهو من امراء الطبلخانات وخرج بقية اتباع الامير قردم رأس نوبة من الامراء الطبلخانا[ت] والعشرات واجناد الحلقة وغيرهم ﴿ وَفِي هَذَا اليُّومُ ﴾ جلس قاضي القضاة شمس الدين الطرابلـي [٧ق] الحنني وقاضي القضاة جمال الدين ابن خير المالكي وقانني القضاة ناصر الدين الحنبلي والقاضي صدر الدين ا المناوي الشافعي والقاضي جمال الدين محمود محتسب القاهرة بالمدرسة الصالحية حسب ما امرهم الملك الظاهر برقوق ان يجبوا الزكاة من ارباب الاموال لتجهز بها العساكر المجردة لحفظ بلاد الشام وملاقاة التتار ولما جلس القضاة بالمدرسة كما شرحناه ارسل القاضي جمال الدين المحتسب رسله وراء التجار بالقياسر واهل الاسواق بالقاهرة وغيرها فاما حضروا قيل لهم كل من له مال يحاسب نفسه على ما يجب عليه من الزكاة في كل سنة وكل زكاته ١٥ عن نفسه ان كانت مستحقة عليه وان لم يكن عليه مستحق يعجل زكاة سنة ويجملها في ﴿ يوم السبت ﴾ ثالث تاريخه ومن لم يكن له مال فليحضر يوم السبت حتى يحلف انه لم يملكما يجب عليه فيه الزكاة وانصرف الناس في هم عظيم بسبب ذلك

﴿ وفي يوم السبت ﴾ رابع عشري شهر رجب الشهر المذكود خرج طلب الامسير سيف الدين سودن باق من منزله الى الرميلة وعرض الطلب على السلطان الملك الظاهر ٢٠ برقوق وساد متوجها الى الريدانية ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ خرج بقية اتباع الامير سودون باق من الامراء الطبلخانات والعشرات واجناد الحلقة وغيرهم

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ سادس عشري شهر رجب الشهر المذكور خرج طلب الامير سيف الدين الطنبغا المعلم من منزله الى الرميلة وعرض الطلب على الملك الظـاهر برقوق وسار متوجها الى الريدانية ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ خرج بقية اتباع الامير الطنبغا من ٢٥

<sup>(</sup>۱) في الاصل: « محذرة » ، راجع خطط المقريزي - ٢ ، ص ٨٨ ، س ٥

الامراء الطبلخانات والعشرات واجناد الحلقة وغيرهم ﴿ وسافر ﴾ الامراء الاربعة المقدمين الالوف واتباعهم الى الشام فالله تعالى يصحبهم بالسلامة ويعينهم على ما هم بصدده ويحسن عاقبتهم ان شاء الله تعالى ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ وهو يوم الاثنين الموافق لتاسع عشر مسري احد الاشهر القبطية نودي بوف، بجر النيل المبارك واصبع من سبعة عشر وامر الملك الظاهر برقوق الامير سيف الدين سودن الفخري [ ٨ و ] الشيخوني نايب السلطنة بالدياد المصرية ان يمني الى المقياس ويخلقه على جاري العادة فمني وخلق ورجع الى السلطنة بالدياد المصرية ان يمني الى المقياس ويخلقه على جاري العادة فمني وخلق ورجع الى السلطنة بالدياد من الاوقاف يخرجها (١) وهي قليوب وبهتيت (١) والاميرية وغيرهم من الضواحي

﴿ وفي العشر الاخير ﴾ من شهر رجب المذكور جاءت الاخبار بان تمرننك اتابك ملك التتار رجع الى ورائه ﴿ وفيه ﴾ ارسل الامير علاء الدين الطنبغا الجوباني نايب الشام شخص تركي ذكر انه مملوك الامير علاء الدين الطنبغا العثاني وانه كان عند تمرلنك وانه تركه ورجع الى الشام فعوقب فاقر ان معه نفرين من قصاد تمرلنك وانهما مقيأن بدمشق فحبس بخزانة شمايل ورسم السلطان بطلب المذكورين من الشام الى الابواب مدمشق فحبس الحروسة
 ۱۵ الشريفة بمصر الحروسة

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ ثالث شعبان من هذه السنة كثرت الاشاعة ان السلطان الملك الظاهر برقوق عزل قاضي القضاة بدر الدين بن ابي البقاء وبعض الناس يقول ان السلطان يريد عزله ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ شاع ان القاضي بدر الدين كاتب السر تكلم مع الملك الظاهر برقوق في تولية الشيخ ناصر الدين محمد بن بنت الشيخ الميلق قضاء قضاة الشافعية بالديار المصرية عوضاً عن قاضي القضاة بدر الدين ابن ابي البقاء واشار به وسعى له مع الامراء ثم اجتمع القاضي بدر الدين كاتب السر بالشيخ ناصر الدين الشهير بابن الميلق واخبره ان السلطان يقصد الاجتماع به وامره ان يطلع الى القلعة ثاني يوم

﴿ وفي يوم السبت ﴾ رابع شعبان الشهر المذكور طلع الشيخ ناصر الدين محمد الشهير بابن الميلق الى القلعة وجلس بالجامع ثم طلِب الى القصر فلما اجتمع بالملك الظاهر برقوق سأله

<sup>(</sup>١) في الاصل: « محرحها »

 <sup>(</sup>۲) في الاصل: « بهتب », راجع النجوم الزاهرة (ج ٦ م ص ٢٥٠ م س ١٢) ، لعلها « جتم »
 المدئة داحه « اطله . محمه عة خد ائط القط المصر ى الطمه غرافة » ( له حة ١٠/٨٠ )

ان يقبل تولية قضاء قضاة الشافعية بالديار المصرية فامتنع بعض الامتناع ثم اجاب واشترط شروط ﴿ منها ﴾ انه يأمر بترك اخذ الزكاة من التجار وان يعاد اليهم ما أخذ منهم ﴿ وان ﴾ لا يعارضه امير في ما يأمر به ﴿ ولا ﴾ يرسل اليه شفاعة في قضية من القضايا ﴿ ولا ﴾ يسأله في عدالة احد فقبل السلطان ما اشترطه واخلع عليه وولاه قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية عوضا عن قاضي القضاة بدر الدين بن ابي البقاء ونزل في خدمته ٥ كاتب السر الشريف وجاعة من [ ٨ ق ] الامراء والقضاة

وفي يوم الحنيس بسابع شعبان الشهر المذكور طلع قاضي القضاة ناصر الدين ابن الميلق الى الحدمة بدار العدل بقلعة الجبل كعادة قضاة الشافعية بالطرحة وصحبته جماعة من الاعيان وعاد الى منزله وفي هذا اليوم السيع الندا، بالقياسر والاسواق من حمل زكاة ماله من التجار او غيرهم فليحضر الى المدرسة يقبض ما حمله ويصرفه لمن يختساد الاعام المسلطان الملك الظاهر برقوق والسادة الايمة وفيه اخلع السلطان الظاهر على الامير شهاب الدين احمد بن الركن عمر واستقر والي البهنسا عوضاً عن الامير ناصر الدين محمد ابن الحسام

﴿ وفي يوم الجمعة ﴾ ثامن شعبان الشهر المذكور طلع قاضي القضاة ناصر الدين ابن الميلق للخطبة والصلاة بجامع القلعة وهو لابس فرجية طاق وعمامة بعذبة على جنب مثل ١٥ الصوفة

﴿ وفي يوم السبت ﴾ تاسع شعبان الشهر المذكور حضر جاعة التجار ومن اعطى الزكاة الى المدرسة الصالحية وقبضوا ما كانوا حماوه من المال وزال الهم عن الناس وشاع ﴾ ان الصاحب شمس الدين كاتب ارلان كان السبب في ابطال اخذ الزكاة من الناس ووعد السلطان بتكفية العساكر اذا تعافى 'من' ضعفه

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ سابع عشر شعبان الشهر المذكور حضر الى المدرسة الصالحية جماعة امراء سيف الدين سودن الفخري نايب السلطنة بالدياد المصرية وسيف الدين قطلقتمر امير جاندار وسيف الدين قرقهاس الخازندار وغيرهم والقاضي بدر الدين ابن فضل الله كاتب السر بسبب حضور قراءة تقليد قاضي القضاة ناصر الدين ابن الميلق ولم يجر عادة بمثل هذا ان هؤلاء يحضروا قراءة تقاليد القضاة وشاع ان السلطان امرهم بذلك تعظياً لحق قاضي القضاة ناصر الدين المذكور وتشريفاً له وحضر ايضاً القضاة الاربعة واعيان فقهاء المذاهب الاربعة على جاري العادة وقرى، تقليد قاضي القضاة ناصر الدين المدين

المذكور قراءة القاضي صدر الدين سليان الابشيطي الشافعي

﴿ وَفِي يوم الاثنين ﴾ ثامن عشر شعبان الشهر المذكور آخلع على الامير غوز (١) الدين خليل بن محمد بن بيليك الفقيه واستقر والي الفيوم [ ٩ و ] وكاشف اطفيح عوضاً عن جمق السيفي ﴿ وفيه ﴾ امر السلطان الظاهر برقوق بمصادرة الامير ناصر الدين محمد بن الحسام ومصادرة الامير جمق السيني

وفي يوم الاربعاء ﴾ العشرين من شعبان الشهر المذكور مضى قاضي القضاة ناصر الدين ابن الميلق الى مودع الحكم بخان مسرور وعرض حواصل الايتام وعزل القاضي محب الدين الشمسطائي امين الحكم ﴿ وولى ﴾ عوضاً عنه في امانة الحكم القمولي ﴿ وفي يوم الخميس ﴾ حادي عشري شعبان الشهر المذكور سافر سيدنا قاضي القضاة

ا ولي الدين ابن خلدون الى الحجاز الشريف في البحر المالح من جهة الطور بعد ان استأذن السلطان الملك الظاهر برقوق وشاع انه اعطاه قمح كثير وفضة كثيرة

وفي يوم الثلاثاء ﴾ سادس عشري شعبان الشهر المذكور اخلع السلطان الظاهر برقوق على القاضي علم الدين المعروف بكاتب سيدي نقله من استيفاء المرتجع وولاه الوزارة بالديار المصرية (۱) وذلك باشارة الصاحب شمس الدين كاتب ارلان قبل وفاته وفيه ﴾ اسلم التاج الريني صهر الصاحب شمس الدين كاتب ارلان ظناً منه ان السلطان يوليه الوزارة فرسم السلطان له باستقراره في استيفاء الدولة الشريفة

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ اول يوم من شهر رمضان المعظم قدره احد شهور هذه الدينة عزل الملك الظاهر برقوق الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن مكانس من نظر الدولة باشارة الصاحب علم الدين كاتب سيدي ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ اخلع السلطان الظاهر برقوق على القاضي امين الدين عبد الله بن مجد الدين فضل الله بن امدين الدين عبدالله الشهير بابن ريشة وولاه نظر الدولة عوضاً عن الصاحب كريم الدين ابن مكانس

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ ثاني شهر دمضان المعظم الشهر المذكود دسم السلطان الظاهر برقوق بالقبض على التاج عبد الرزاق صهر الصاحب شمس الدين كاتب ادلان وعلى ابرهيم

<sup>(</sup>۱) كذا في الاصل ، ولعل المقصود: «غرس» . راجع Mayer, Saracenic Heraldry ص ١٤٠٠ س٣ وح١

<sup>(</sup>٢) وعلى الهامش بالحط نفسه: «عوضا عن الصاحب شمس الدين كاتب ارلان } صح } » وهذه العلامة الاخيرة «صح » نجدها في اغلب الاحيان في آخر كل سطر من المادة المزيدة في الهوامش

دوادار الصاحب المذكور وريجان غلام (۱) الخيل فقبض عليهم وسُلموا الى مشد الدواوين وفي يوم الحنيس في خامس شهر رمضان الشهر المذكور عزل الملك الظاهر برقوق القاضي جمال الدين محمود القيصري من حسبة القاهرة المحروسة وولاه في قضاء العساكر المنصورة عوضاً عن القاضي شمس الدين المقرى، الحنني واخلع عليه وفي هذا اليوم في الخلع السلطان [۹ ق] الظاهر برقوق على القاضي نجم الدين الطنبدي الفقيه الشافعي وولاه وحسبة القاهرة المحروسة عوضاً عن القاضي جمال الدين محمود مضافاً لما كان بيده من وكالة بيت المال ونظر الكسوة بدار الطراز

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ ثامن شهر رمضان المذكور اخلع على الامير حسن السيني امير اخور واستقر والي قطيا عوضاً عن الامير علاء الدين على بن الطشلاقي بجكم عزله

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ تاسع شهر رمضان الشهر المذكور اخلع على الامير ركن الدين ، اعمر بن الياس قريب قرط واستقر كاشف الوجه البحري عوضاً عن الامير بهادر السيفي بعد وفات ﴿ وفيه ﴾ استقر الامير ناصر الدين محمد بن ليلي والي الشرقية عوضاً عن عمر بن قرط ﴿ واستقر ﴾ القياضي جلال الدين عبد الرحمن بن شيخ الاسلام سراج الدين عمر البُلقيني مفتي دار العدل ﴿ واستقر ﴾ القاضي بها الدين ابن البرجي موقع الدست الشريف عوضاً عن القاضي جلال الدين البلقيني المذكور ﴿ وانتهت ﴾ زيادة ١٥ النيل المبارك على غانية عشر ذراعاً واربعة عشر اصبعاً وثبت الى خامس بابه

. ﴿ وَفِي العَسْرِ الآخير ﴾ من شهر رمضان الشهر المذكور اخلع على الامير علا. الدين على ابن الطشلاقي واستقر والي قطيا على عادته عوضاً عن حسن امير اخور

﴿ وفي اواخ ﴾ شهر رمضان الشهر المذكور نودي بالمشاعلية بالقاهرة ومصر وظواهرها من كانت له ظلامة او شكوى او قصة فليحضر في يومي الاحد والاربعاء ٢٠ الى اصطبل السلطا[ن] وصاد السلطان الظاهر برقوق يجلس بحكان بالاصطبل في يومي الاحد والاربعاء و يحضر عنده كاتب السر والدويدارية ونقيب الجيش ومن كانت له شكوى او ظلامة وقف للسلطان بالاصطبل وكل من وقف بين يديه يسأله هل وقفت للقاضي او للحاجب فاذا قال لا يأمر بضربه واخراجه واذا قال نعم وقفت وما قضوا شغلي ويطلب غريمه و يحضره الى بين يدي السلطان ويدعي عليه و يحكم بينها بنفسه ٢٥ وهذا لم نعهد من ملك قبله ممن ادركناه ولا سمع[نا] به من مشايخنا وكان اول جلوسه

<sup>(</sup>١) في الاصل: «علام »

في ﴿ يوم 'الاثنين' ﴾ ثالث عشري شهر رمضان المذكور

﴿ وفي اواخر ﴾ شهر دمضان الشهر [ المذكور ] وصل الى الابواب الشريفة السلطانية بقلعة الجبل من الحجاز الشريف علي بن الشريف عجلا[ن] (١) وهو شاب صغير كا(٢) بلغ مبالغ الرجال صحبة الامير ابن عيسى وكان السلطا[ن] [١٠ و] ادسل ابن عيسى ليكشف خبر الحجاز واقام بالحجاز مدة فلما اداد الرجوع الى الدياد المصرية حضر صحبته الشريف علي بن عجلان فلما وصلا الى الابواب الشريفة واجتمعا بالملك الظاهر شاع ان الحجاز حصل فيه فتن كثيرة وان الشريف كبيش جمع اصحابه وقصد دخول مكة المشرفة وان الشريف عنان خرج اليه في اصحابه والتقوا وحصل بينهم حرب شديد وقتل جاعة من الاشراف وغيرهم وقتل الشريف كبيش غدرا من بعض اصحابه بعد ان قتل جاعة من الاشراف وغيرهم وقتل الشريف كبيش غدرا من بعض اصحابه بعد ان قتل جاعة عنان صاحب الشريف عنان صاحب (٢) مكة ولما قتل الشريف كبيش استطال الشريف عنان عنان عنان عنان عنان من عجلان ٠٠ وصل الى الابواب الشريفة يسعى في سلطنة الخليلي وان الشريف على بن عجلان ٠٠ وصل الى الابواب الشريفة يسعى في سلطنة مكة وان 'يوسل' السلطان معه من يعينه على دخول مكة المشرفة وكان ماسنذكره ان شا. الله تعالى

ا هُو في العشر الاخير من شهر رمضان الشهر المذكور اخلع على الامير علاء الدين على الله على الله على الله على الله على الشهير بابن المقدم واستقر والي اشموم الرمان عوضاً عن الامير زين الدين مقبل الاذقي و في يوم السبت أنامن عشري شهر رمضان الشهر المذكور نزل الملك الظاهر برقوق من قلعة الجبل وساد الى الميدان السلطاني بجودة الجبس وخرج منه الى مودة الجبس وشاهد بجر النيل المبارك وعاد الى القلعة سالماً و ونودي من كانت له ظلامة فليأتي الى الاسطل السلطاني في يوم الاحد ويوم الاربعاء

وفي يوم الخميس ﴾ ثالث شوال من هذه السنة ولى الملك الظاهر برقوق القاضي. شمس الدين محمد النويري الشافعي قضاء القضاة الشافعية بطرابلس الشام وتوجه اليها ﴿ وَفِي يَوْمُ الْاَتْنَيْنَ ﴾ سابع شوال الشهر المذكور رأيت كتاب من بعض المجردين.

<sup>(</sup>۱) في ابن اياس (ج 1 م ص ٢٦٨ م س ١٣ – ١٣): «على بن عدنان »

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل

<sup>(</sup>٣) اواخر هذا السطر والاسطر إلتي تليه مطموسة او يخرومة في الاصل ، وكذلك ما يقابلها من اوائل الاسطر في الصغيحة التالية ( ١٠ ق )

الى الشام بعثه الى اهله فقرأته فكان من جملة ما ذكر فيه ان نحن وصلن الى حلب في مستهل شهر رمضان يعني من هذه السنة وان نحن طيبين في خير وعافية ولم نسمع لتمرلنك خبر وقالوا انه مقيم في توريز العجم ﴿ وفي العشر الاول ﴾ من شوال الشهر المذكور حضر الامير جبريل الخوارزمي والامير ناصر الدين [١٠ق] محمد بن الامير بيدم الخوارزمي من الشام صحبة الامير قطلوبغا الحسامي احد الامراء الطبلخانات بالشام فلما مضروا سلمهما السلطان الظاهر للامير حسام الدين حسين بن الكوراني نا [يب] القاهرة المحروسة وطلب منهما اليفا في الف درهم وطلب منهما اليفا أيضاً اشياء غير ذلك

﴿ وفي العشر الاوسط ﴾ [من] الشهر المذكور اخلع السلطان الملك الظاهر برقوق على الشريف على بن عجلان (١) واستقر سلطان مكة المشرفة والمسترك معه الشريف عنان بن الشريف مغامس (٦)

﴿ وفي يوم 'الخميس' ﴾ عاشر شوال الشهر المذكور نزل السلطان من القلعة وخرج الى سرياقوس ﴿ وشاع ﴾ بالقاهرة المحروسة ان السلطا [ن] برقوق وهو بسرياقوس ارسل من احضر الامير سيف الدين يلبغا الناصري من ثغر دمياط وانه رضي عنه وولاه نيابة السلطنة بجلب

وفي يوم الاربعاء ﴾ سادس عشر شوال المبادك الشهر المذكور حضر الى الابواب ١٥ الشريفة من ثغر دمياط الامير يلبغا الناصري فرحب به السلطان وانعم عليه باية رأس خيل وماية جمل وقاش كثير ما قيمته خسماية الف درهم وارسل له الامراء مثلها هو وفي يوم الخميس ﴾ اول يوم من ذي القعدة الحرام من شهود هذه السنة شاع ان السلطان رجع من سرياقوس وطلع الى القلعة سالًا وفي خدمته الامير يلبغا الناصري

﴿ وَفِي يَوْمُ الْاثْنَيْنَ ﴾ خامس ذي القعدة الشهر المذكور اخلع الملك الظاهر على ٢٠ الامير يلبغا الناصري بسبب ولاية نيابة السلطنة بجلب عوضاً عن الامير سودون المظفري العلاني بجكم عزله ورسم للامير سودون ان يكون اتا بكا بجاب

﴿ وَفِي يَوْمُ الْحَمِيسَ ﴾ ثامن ذي القعدة الشهر المذكور شاع ان السلطان الملك الظاهر برقوق اخلع على الامير يلبغا الناصري خلعة السفر وودع السلطان وتوجه الى حاب في ﴿ يَوْمُ الْجُمِّعَةَ ﴾ تاسع ذي القعدة الشهر المذكور اخر النهار

<sup>(</sup>۱) راجع «شفاء الغرام » ص ۲۲۹ س ۱-۳

<sup>(</sup>۲) في تاريخ ابن اياس ( ج ١ , ص ٢٦٨ , س ١٣ ) : « مغايس »

﴿ وَفِي يُومُ الْاثْنَيْنَ ﴾ ثاني عشر ذي القعدة الشهر المذكور ورد الى الابواب الشريفة بريد واخبر بان الامير تمربغا منطاش الافضلي نايب السلطنة بملطية خامر وخرج عن طاعة السلطان الظاهر برقوق واتفق هو والقاضي ابرهيم صاحب سيواس وقرا محمد والياس الماحاري(١) نايب البيرة والامير يلبغا المنجكي والامير الطنبغـــا الاشرفي والامير اسندس الشرفي بن يعقوب شاه وخرجوا الجميع عن الطاعة

﴿ وَفِي يُومُ الثَّلَاثَاءَ ﴾ ثالث عشر ذي القعدة الشهر المذكور ركب [١١و] السلطان الملك الظاهر برقوق من قلعة الجبل وسار الى مصر المحروسة وعدا الى بر الحيزية وتصيد ﴿ وَفِي يَوْمُ الثَّلَاثَاءَ ﴾ العشر بن من ذي القعدة الشهر المذكور ارسل الى ابن الدكز (٢) وهو بالبهنسا خلعة باستقراره في ولاية الفيوم وكشفها وكشف البهنسا واطفيح عوضاً عن ١٠ الامير غرز الدين خليل بن بيليك الفقيه ﴿ وفيه ﴾ اخلع على الامير قطليجا الصفوي واستقر في ولاية قليوب على عادته عوضاً [عن] ابرهيم الباشقردي

﴿ وَفِي يَوْمُ الْأَتَّنَيْنَ ﴾ سادس عشري ذي القعدة الشهر المذكور عاد السلطان برقوق من الصيد وعدى من بر الجيزية الى بولاق دار البطيخ وشق من اللوق والميدان والصليبة وطلع الى القلعة سالمًا

﴿ وَفِي يَوْمُ الْحَمِيسُ ﴾ تاسع عشري ذي القعدة الشهر المذكور احضرت الى الابواب الشريفة رأس بدر بن سلام فامر السلطان الملك الظاهر برقوق بان تنصب على باب قلعة الجبل فنصبت وبدر بن سلام هذا لما خرج عن الطاعة سار اليه جمع من العساكر بالديار المصرية مرات ولم يظفروا منه بطايل وكان يهرب منهم من مكان الى مكان ولم يقدروا عليه فلما دنى اجله قتله من لا يؤبه له من العرب وحمله الى بعض الكشاف كما اشيع

﴿ وَفِي ذِي القعدة ﴾ الشهر المذكور ولى الملك الظاهر برقوق ابن يستقسز (٢) الحسيني الفقيه الحنني قضاء القضاة بصفد عوضاً عن قاضي القضاة ابن الرصاص الحنني

﴿ وَفِي يَوْمُ الْجُمَّعَةُ ﴾ اول يوم من ذي الحجة من شهور هـــذه السنة وصل الى الابواب الشريفة بقلعة الجبل الامير سيف الدين بجمان نايب السلطنة بثغر الاسكندرية وقدم تقادم كثيرة للسلطان الملك الظاهر برقوق واشيع ان احدا من نواب الشام لم يقدم

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل: دون تنقيط ، ولم المكن من تحقيقه

<sup>(</sup>۲) كذا في الاصل م لكن ادناه ( ص ١٣ ق م س ٢١ = ٢٠ س ٢٠ ) : « الركر »

<sup>(</sup>r) كذا في الاصل

مثلها ومن جملة ما كان في التقدمة سبعة الواح رخام طولكل لوح منها ثمانية عشر شبو ونقاوها العتالين من بجر النيل بساحل بولاق دار البطيخ الى القلعة في ثلاثـة ايام ﴿ وَاشْيِعٍ ﴾ أن السلطان عزل الامير بجان لكثرة الشكاوي التي وقعت فيه

﴿ وَفِي يُومُ الْاثْنَيْنَ ﴾ رابع ذي الحجة الشهر المذكور اخلع الملك الظاهر برقوق على الامير زين الدين امير حاج بن الامير علا. الدين مغلطاي وولاه نيابة السلطنة بثغر ه الاسكندرية عوضاً عن الامير بجان المحمدي بجكم عزله ﴿ واخلع ﴾ على الامير امير حاج بن ايدمر واستقر والي الاشمونين عوضاً عن الامير الصارم ابرهيم الشهابي القازاني

﴿ وَفِي يَوْمُ الْجُمَّعَةُ ﴾ ثاني عشري ذي الحجة الشهر المذكور توجه طلب الامير زين الدين امير حاج بن مغلطاي [١١ق] الى ثغر الاسكندرية نايباً بها

﴿ وَفِي يُومِ الاثنينَ ﴾ خامس عشري ذي الحجة الشهر المذكور وصل المبشرين من الحجاز الشريف الى الابواب الشريفة بقلعة الجبل واجتمعوا بالسلطان الظاهر برقوق ﴿ وشاع ﴾ أن الامير سيف الدين قرقاس امير المحمل لما وصل الى الينبوع من ارض الحجاز وصحبته الشريف علي بن الشريف عجلان الذي ولاه الملك الظاهر برقوق امرة مكة المشرفة وارسله صحبة الامير قرقماس ليسلم اليه مكة المشرفة خثى من مخالفة ١٥ الشريف عنان امير مكة وبني حسن فجمع الحجاج جميعهم وجعلهم ركب واحد وسار نبهم الى مكة المشرفة فلما قربوا منها ارسل الامير قرقاس امير المحمل الى الشريف عنان سلطان مكة ليشرك بينه وبين الشريف علي بن الشريف عجلان في السلطنة بحكة المشرفة فخرج الشريف عنان ليلتي المحمل على جاري العادة من سلاطين مكة فقال له بعض اهله متى قابلت امير المحمل قبض عايك او عمل بك كما عمل بابن الشريف فلم يقابل امير ٢٠ المحمل وهرب الى وادي نخلة ودخل الامرير قرقاس امير المحمل بالمحمل والحجاج الى مكة المشرفة وقرى. تقليد الشريف علي بن الشريف عجلان بسلطنة مكة المشرفة بانفراده بالحرم الشريف ونودي بمكة المشرفة بالامان والاطمان والدعاء للسلطان الملك الظاهر برقوق والسلطان الشريف على بن الشريف عجلان ﴿ وابيعت ﴾ كل ويبة شعير بثلاثين درهم وازيد من ذلك ثم ﴿ شاع ﴾ بحكة المشرفة ان جاعة من السرو وصلوا ٢٠ بقافلة شعير وغيره وان الشريف عنان قطع عليهم الطريق ومنعهم من الوصول الى مكة المشرفة حتى يدفعوا له نصف ما معهم وانهم سألوه ان يدفعوا له ربع ما معهم فامتنع ثم

سألوه بثلث ما معهم فامتنع فتحيلوا عليه الى ان صادوا وما معهم في مكان حصين بين تلك الجبال والكوادي وحادبوه ومن معه من اصحابه وكسروهم ثلاث مراد وهو يرجع اليهم ولما وصل الحبر بذلك الى مكة المشرفة ارسل الامير قرقاس امير المحمل جاعة من الترك مع الشريف [١٢و] على بن عجلان ومعهم الطبول الى الجهة التي بها السرو والشريف عنان ولما وصلوا الى قريب المكان الذي به السرو وعنان دقوا الطبول بين تلك الجبال فصاد لها دوي عظيم فلما سمع الشريف عنان ذلك هرب هو واصحابه وخلص السرو ومن معهم من الشدة التي حصلت لهم ودخاوا الى مكة المشرفة صحبة الترك والشريف على وباءوا ما معهم ورخصت الاسعاد الى ان ابيع كل ويبة من الشعير بعشرة دراهم

ا ﴿ وَفِي ذِي الحِجة ﴾ الشهر المذكور قويت الاشاعة ان الامير منطاش نايب السلطنة بلطية خامر واتفق معه جماعة من النواب والتف عليه جماعة من التركمان وانضاف اليهم جماعة من الماليك البطالة (١)

<sup>(</sup>۱) بقية هذه الصفحة (۱۱و) والصفحة التي تليها (۱۲ق) فارغتان لاكتابة عليهما سوى سطرين في اسفل صفحة ۱۱ ق بخط آخر غير واضح يختلف عن خط المخطوطة: «وحج بالناس قرقباس الطشتمري و الحزندار وكان في الركب كمشبغا اليوسني وجرجي العثاني ومحمد بن طغيتمر النظامي و ارغون بن طشتمر الدويدار و غيره "»

ومن الغريب ان ابن الغرات لا ُيلحق بحوادث هذه السنة سِير من توفي فيها من الاعبان كما هي عادته

## الموادث الحوادث في سنة تسعين وسبعاية<sup>(1)</sup>

﴿ في اوايل شهر الله المحرم ﴾ من هذه السنة اشيع ان استاددار الامير سيف الدين منطاش نايب السلطنة بملطية وصل الى الابواب الشريفة بقلعة الحبل بالقاهرة المحروسة واجتمع بالملك الظاهر برقوق واخبره ان مخدومه الامير منطاش داخل تحت الطاعة وانه لم يخامر ولم يصح ما قيل عنه ﴿ ثم شاع ﴾ ان قاصد من جهة الامير يلبغا الناصري نايب السلطنة بجلب وصل الى الابواب الشريفة واجتمع بالملك الظاهر برقوق واخبره ان الاخبار متواترة عن الامير منطاش بانه باق على المخامرة والعصيان وانه ارسل استادداره مكراً وخديعة ليسوف وقت بعد وقت حتى يزول الشتاء وتنفتح الطرقات المسافر ﴿ ثم شاع ﴾ ان الملك الظاهر ارسل الامير سيف الدين تلكتمر (٢) الدوادار ١٠ ومعه عشرة الاف دينار توسعة للامراء المجردين المقيمين بجلب ويستخدم اجناداً ان احتيج الى ذلك ويكشف اخبار الامير منطاش ويبحث عن حقيقتها ﴿ وشاع ﴾ ان الامير سيف الدين ايتمش الاتابك وصل الى الابواب الشريفة بعد ان قلد الامير سيف الدين يلبغا الناصري نيابة السلطنة بجلب ورجع

وفي يوم السبت ﴿ حادي عشري شهر الله المحرم الشهر المذكور قدم الامير ١٥ قرقاس امير المحمل بالمحمل السلطاني والحجاج واخبروا انها كانت من اطيب السنين واكثرها خيراً وانهم وقفوا وقفة '(۲) الجمعة واخبر جماعة ممن كان صحبة المحمل من الحجاج انهم لما 'نزلوا 'في الليل بوادي ترعة حامد نزل جماعة بالاعالي من لحف الجبل ونزل جماعة ببطن الوادي فلما كان في الليل والحجاج نيام 'امطرت' عليهم وكان بالحبل

<sup>(</sup>١) ١١ كانون الثاني - ٢٠٠ كانون الاول ١٣٨٨ م.

 <sup>(</sup>٣) في الاصل : « للكتمر » ، و في النجوم الزاهرة ( ج ه ، ص ٣٨٩ ، س١ ) : « ملكتمر »
 (٣) او اخر الاسطر في اسفل هذه الصفحة والصفحات الثلاث ( و ) التي تلبها ، واو اثلها في اسفل الصفحات ( ق ) المقابلة ، غير ظاهرة

مطر متحصل فلما نزل المطر عليه حصل 'منه' سيل عظيم ونزل من الجب ل الى بطن الوادي واخذ 'غالب من' في بطن الوادي من الرجال والنساء والاطفال والجمال 'والاحمال' ومضى بهم الى جهة تيه بني اسرايل ومن 'عرف بمن مات ' غرقاً ' بالسيل قريب ماية نفر ولم يجصر من مات من الرجال 'والنساء' والاطف ال وعدم غال ما كان كان مستيقظاً وتراشق في الهروب باحماله وجماله وجميع من كان في اعالي الجبل المقابل للجبل الذي نزل منه السيل لم يصبهم شيء ولم يصل اليهم الماء وسلموا باجمعهم وحصل لبعضهم من مال الموتى ومتاعهم شيء كثير عند تنصل المياه ودفن الموتى ومن عرف منهم اخذ منه امير المحمل ما معه ومن لم يعرف راح بما حصل لـــه ﴿ وقيل ﴾ مــات جميع من كان تحت الجرف عن اخرهم فرحل الحجاج وتأخر امير الركب الى ثاني يوم فحفر عليهم فوجد ماية نفس وسبعة انفس موتى من رجال وصغـار ونساء وجميعهم ليس فيهم من هو معروف الا من احاد الناس وذلك ﴿ في ليلة الثلاثاء ﴾ ساح عشر المحرم الشهر المذكور ﴿ وَفِي هَذَا الشَّهُو ﴾ قبض على بن نجم امير عربان الفيوم بسبب قتل اولاد شادي الحاج محمد والحاج عمر فانهما نُسب قتلهما له فلما قبض عليه احضر الى الابواب الشريفة ومعه عشرون نفراً الى القاهرة فرسم السلطان برقوق بتسميره وتوسيطه هو ومن معه فانفذ قضاء الله فيهم ﴿ واخلع ﴾ على الامير علا. الدين اقبغا المارديني واستقر كاشف الجيزة وحارس الطير بها ﴿ وشاع ﴾ ان رسل وصلوا الى الابواب الشريفة من جهة ابن عثان وامر الملك الظاهر برقوق ان يحونوا بالميدان السلطاني بموردة الجبس

﴿ وفي 'صفر' ﴾ استقر عمر بن ابي بكر بن خطاب والي الفيوم وكاشفها وكاشف ٢٠ البهنسا واطفيح عوضاً عن الامير احمد بن الركن

﴿ وفي صفر ﴾ الشهر المذكور اخلع على الامير ايدمر الشمسي أبو زلطة واستقر قايب الوجه البحري عوضاً عن الامير أقطلوبغا الاستقجاوي ابو درقة بجكم عزله ﴿ واستقر ﴾ أبو درقة كاشف الوجه البحري

﴿ وَفِي يَوْمُ الْحَمْيِسِ ﴾ ... 'عشر' صفر الشهر المذكود طلع رسل ابن عثان ' الى عثان ' الى علم المدايا واجتمعوا بالسلطان الظاهر برقوق وادوا ' الرسالة ' وقدموا ما معهم من الهدايا ﴿ وَفِي صفر ﴾ [ ١٤ و ] الشهر المذكور شاع ان تمرلنك اتابك ملك التتار عاد الى بلاده لكثرة من توفي من عساكره وكثرة الغلاء بتوريز وتلك البلاد التي كان قصدها

ولخارجي خرج عليه في بلاده واخذ بعضها منه ﴿ وشاع ﴾ ايضاً ان حاب وغالب الشام حصل بها الغلاء وابيع بنواحي الرملة ونابلس والقدس كل غرارة قمح بثلاثاية درهم ونقل جماعة من التجار والعرب قمح كثير من الحيار المصرية الى البلاد الشامية ﴿ ووصل ﴾ جماعة من الحجاج في البحر المالح من الحجاز الى الطور ودخاوا القاهرة وذكر بعضهم ان امير المحمل والحجاج لما سافروا من مكة المشرفة بعد فراغهم من الحج اقام الشريف عنان ه مقدار خمسة عشر يوماً وامن عود الحجاج الى مكة المشرفة جمع جماعة من العرب والعبيد وغيرهم وقصد مكة المشرفة ليتغلب عليها فخرج اليه الشريف على بن الشريف عجلان سلطان مكة المشرفة ومن العبيد والترك وحصل سلطان مكة المشرفة ومن العبيد والترك وحصل بينهم قتال وانهزم الشريف عنان ومن معه وصار يعاود مكة كالمتلص ثم ﴿ شاع ﴾ وسأل السلطان الصفح والعفو عنه وان يوليه سلطنة البحر بجدة

وفي اواخر صفر به الشهر المذكور شاع ان بريدية وصاوا الى الابواب الشريفة واخبروا السلطان الملك الظاهر برقوق ان الامير تمربغا الافضلي منطاش نايب السلطنة بملطية خرج منها لبعض شأنه وان دويداره كان استنابه في غيبته ليحفظ البلد خام على مخدومه وقفل ابواب ملطية وحصنها ولم يتمكن الامير منطاش من الدخول اليها وانحل عزمه ١٥ وهرب الى سيواس ولما بلغوا السلطان ذلك ارسل من يثق اليه ليكشف الخبر وارسل معه تشاريف كدويدار الامير منطاش ولمن اعانه من الامراء وارسل اليه التقليد أن يكون نايب السلطنة بملطية عوضاً عن مخدومه الامير منطاش

﴿ وفي صفر الشهر ﴾ المذكور رتب القاضي نجم الدين الطنبدي محتسب القاهرة المحروسة 'جاعة من' الفقها • في كل سوق من اسواق القاهرة وظواهرها فقيه يعلم 'التجار ٢٠ واصحاب الصنايع والمتعيشين (١) سورة الفاتحة وغيرها من السور ليقرأوا 'ذلك' ٠٠٠ وجعل لكل فقيه على كل من يعلمه فلسين جدد وهذا ترتيب حسن لا 'بأس به'

ا ١٤ ق] ﴿ وفي شهر ربيع الاول ﴾ من شهور هذه السنة امر القاضي نجم الدين الطنبدي محتسب القاهرة جميع القراء بالاجواق بالموالد وغيرها ان يتركزا التهنيك وان يجعلوا عوض التهنيك الصلاة على سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ٢٠ لا بأس به

<sup>(</sup>١) في الاصل: «المتشين»

﴿ وفي يوم السبت ﴾ ثامن عشر شهر دبيع الاول الشهر المذكور ﴿ اشيع ﴾ ان سيف الامير منطاش نايب السلطنة بملطية احضر الى الابواب الشريفة بقلعة الجبل بين يدي الملك الظاهر برقوق وانهم قبضوا على الامير منطاش وسيحضروه الى الابواب الشريفة ﴿ وفي شهر دبيع الاول ﴾ الشهر المذكور وقع بالقاهرة ومصر وضواحيه العون وكان فصل حر مات في اوله جماعة كثيرة فجأة ثم صاد غالب من يمرض يطلع له كبة ويقيم يوم او يومين ويموت ثم صاد غالب المرضى يحصل له نفاطة على لوح كتفه او موضع غير ذلك من جسده ولا يطلع له كبة ويموت من النفاطة عن قريب

﴿ وفي هذا الشهر ﴾ اتفق وفاة خمسة انفس من رؤساء اهل صنايعهم في جمعة واحدة ﴿ وهم ﴾ علم الدين سليان القرافي المادح كان رييس اهل صناعته في المدح والغناء الحكف مرض يوم واحد ﴿ وتوفي ﴾ في ليلة الخميس ودفن في ﴿ يوم الحميس ﴾ تاسع شهر ربيع الاول الشهر المذكور وكانت جنازته حفلة بالفقراء وغيرهم

وفي هذا اليوم على مولد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي السلطان الملك الظاهر برقوق وتأسف من حضر على سليان القرافي وما فاته لان رسمه في مثل هذا اليوم كان الف درهم ﴿ وفي هذا ﴾ المولد احضر ابرهيم بن الجمال به في مثل هذا اليوم كان الف درهم ﴿ وفي هذا ﴾ المولد احضر ابرهيم بن الجمال به في موالد السلطان واخلع عليها ومضيا بحال سبيلها فلها كان ﴿ ليلة الاحد ﴾ ثاني عشر شهر ربيع الاول الشهر المذكور ارسل شخص من اهل مصر الى ابرهيم بن الجمال و 'شقيقه' (۱) خليل ليحضرا عنده في مولد ويعملا ساع فحضرا اليه في طبقة [ برحبة ] الحروب فلها فرغ المولد وعمل الساع نزل شخص من ايوان الطبقة ألى دور القاعة وسأل البرهيم بن الجمال ان يعيد ما غناه ورقص بدور القاعة [ ورقص معه ] جاعة ومن كان بدور القاعة عمن لم يحسن الرقص طلع الى ايوان الطبقة ولم يطل بهم الوقوف حتى بدور القاعة عمن لم يحسن الرقص طلع الى ايوان الطبقة ولم يطل بهم الوقوف حتى انكسر اسهم السقف "الحامل لدور القاعة الذي عليه الرقص وتقور السقف وسقط " بمن كان يوقص فيه وبالمغاني ونزلت الدكك على رؤوسهم ومات [ ١٠ و ] ابرهيم بن الجال وها ربيسا صناعتها وستة انفس سواها منهم الشيخ عز الدين محمد العباسي وشقيقه خليل وها ربيسا صناعتها وستة انفس سواها منهم الشيخ عز الدين محمد العباسي وشقيقه خليل وها ربيسا صناعتها وستة انفس سواها منهم الشيخ عز الدين محمد العباسي

<sup>(</sup>١) راجع ادناه ( في الاصل ص ٢٣ و م س١-١٦ ) حيث اعيدت هذه النبذة حرفياً تقريباً

عشر شهر دبيع الاول الشهر المذكور ومن بقي حياً لاطفه اهله

﴿ وفي هذه الليلة ﴾ اجتمع الناس في زاوية الشيخ اسماعيل بن الشيخ يوسف في انبوبة من عمل الجيزية بسبب عمل المولد وحصل فيها من الفساد ما لا يجصى من كثرة النساء والفساق حتى اشيع انهم وجدوا ثاني يوم في الزرع ماية وخمسين فادغة من جرار الخمر وفتحت بنات بكورة وكانت خيم منصوبة وتريات قناديل موقودة

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ ثاني هذه الليل حصل في البحر والبد شعث كثير نجيث ان الهل المراكب من باكر النهار الى قريب الغروب لم يقدروا يعدوا باحد من الناس ممن كان تلك الليلة بولد الشيخ السمعيل واما من كان من الناس في البر فانهم تحيروا ان يقيموا في بيت او غيره من كثرة التراب

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ ثالث عشر شهر دبيع الاول الشهر المذكور ﴿ توفي ﴾ ابن ١٠ الشاطر رييس المؤذنين بجامع الازهر ودفن في هذا اليوم

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ خامس عشر شهر ربيع الاول الشهر المذكور ﴿ توفي ﴾ المعلم اساعيل الدجيجاتي ودفن في هذا اليوم وكان ربيس اهل صناعته وهو الربيس الحامس ﴿ وفي هذا الشهر ﴾ اشيع ان الامراء المجردين خرجوا من حلب وتوجهوا الى ملطية 'بسبب محاربة الامير منطاش نايب السلطنة 'بمطية '

﴿ وفي يوم السبت ﴾ ثالث شهر ربيع الاخر من شهور 'هـذه' السنة اخلع السلطان البظاهر برقوق على القاضي 'جال' الدين الشهير بالخميدي(١) الفقيه الحنفي وولاه قضاء القضاة الحنفية بثغر الاسكندرية عوضاً عن القاضي همام الدين ٠٠٠ بعد عزله

﴿ وفي اوايل شهر ربيع الاخر ﴾ الشهر المذكور ٠٠٠ الشريف محمد بن الشريف عجد بن الشريف عجد بن الشريف عجد بن الشريف عجد المحرمة وصحبته جاعة 'من اهل القاهرة ومصر بنية الحجاورة بحك ٢٠ المشرفة ﴿ وفيه ﴾ وصل [١٠ ق] وصل الى القاهرة المحروسة جماعة من اهل الينبع من الحجاز الشريف ومعهم جماعة ممن كان مجاور بحكة المشرفة واخبروا ان مكة المشرفة امنة مطمينة والاشياء فيها دخيصة وان الشريف على بن عجلان سلطان مكة مقيم بها وان الشريف عنى بن عجلان سلطان مكة مقيم بها وان الشريف عنان مقيم بالوادي ﴿ وفيه ﴾ تزايد الموت بالطاعون بالقاهرة ومصر وظواهرها وتزايد سعر الفواكه والبطيخ الصيغي وابيع كل بطيخة صيفية من ثلاثين درهم الى خمسين ٢٥ وابيع الكمةرى كل رطل بالمصري بعشرة دراهم ﴿ وفيه ﴾ امر قاضي قضاة الشافعية وابيع الكمةرى كل رطل بالمصري بعشرة دراهم ﴿ وفيه ﴾ امر قاضي قضاة الشافعية

<sup>(</sup>١) يظهر أن الضمة والياء الاخيرة زيدتا على النص فيا بعد

ناصر الدين ابن الميلق جماعة من الفقها. ان يمضوا الى جامع الازهر بالقاهرة المحروسة ويقرأوا فيه صحيح البخاري ويدعوا الله تعالى ان يرفع الطاعون فاجتمعوا وفعلوا ذلك ﴿ وَفِي يَوْمُ الْجُمَّعَةُ ﴾ سادس عشر شهر ربيع الآخر الشهر المذكور اجتمع جماعة من الفقراء الصوفية وارباب الخوانق والقراء بجامع الحاكم وفعلوا كما فعل في جامع الازهر ﴿ وَفِي يَوْمُ الْاثْنَانِ ﴾ تاسع عشر شهر ربيع الآخر الشهر المذكور بعد العصر اجتمع جاعة من اعيان الفقها، والفقرا، والايتام مجامع الازهر وفعلوا مثل ذلك وكان يوماً •شهوداً ﴿ وَفِي يَوْمُ الْأَثْنَيْنَ ﴾ سادس عشري شهر ربيع الآخر الشهر المذكور اخلع السلطان الظاهر برقوق على الامير سيف الدين يدكار (١) العمري السيفي يلبغا الخاسكي امير حاجب واستقر حاجب الحجاب بالديار المصرية عرضاً عن الامير قطلوبغا (٢) 'السيفي' كوكافي حاجب الحجاب بعد وف اته بنحو اربع سنين وكانت 'وظيفته' شاغرة من حين توفي الى الان ورسم السلطان ليدكار 'ان يتحدث' في نظر الخانقاة الشيخونية ﴿ وفيه ﴾ اخلع السلطان 'على الامير' سيف الدين (٢)سيدي ابو بكر بن سنقر الجمالي بن اخي الامير... واستقر حاجب ثاني بالميسرة بامرة ماية فارس وتقدمة الف عوضاً 'عن الامير يدكار بجكم انتقاله الى حجمة الحجاب

﴿ وَفِي ْهَذَا ۚ الشهر ﴾ وقفت ُ على كتب وصل من المجردين وفيهـــا انهم في الشهر ' الماضي' خرجوا من حلب وتوجهوا الى ملطية ليحاربوا الامير منطاش نايب السلطنة بمطية ومن اجتمع معه وانهم يسألوا الدعاء

﴿ وَفَي ثامن عشري ﴾ شهر ربيع الاخر الشهر المذكور حضر الى الابواب الشريفة [١٦] و] الامير بلوط الصرغتمشي

﴿ وَفِي يَوْمُ الْحَمْيِسُ ﴾ تاسع عشري شهر ربيع الآخر الشهر المذكور توفي الامير سبرج والي باب قلعة الجبل المحروسة

﴿ وَفِي هَذِهِ الْآيَامِ ﴾ كثر الموت بالطاعون في الماليك السلطانية وغيرهم المقيمين بالقلعة وصار في كل يوم يطلعوا الى القلعة با يزيد عن عشرين تابوت

﴿ وَفِي يُومُ الْجُمَّةُ ﴾ اول جادى الاولى من شهور هذه السنة وصل ارتفاع الاموات

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج ه , ص ٣٨٩ , س ٢): « ايد كار »

<sup>(</sup>٢) في النجوم الزاهرة (ج 0 , ص ٣٨٩ , س ٨ ): « الطنبغا » , لكن راجع ص ٣٦٨ , ح 2

<sup>(</sup>٣) في النجوم الزاهرة (ج ٥ م ٣٨٩ م س ٩ ) : « زين الدين »

في كل يوم مايتين وخمسة وثلاثين نفر الذين كتبوا في تعريف القاهرة خارج عن المارستان والطرحي ومصر

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ رابع جادى الاولى الشهر المذكور اخلع السلطان الظاهر برقوق على الامير بجاس<sup>(1)</sup> النوروزي واستقر والي قلعة الجبل عوضاً عن الامير سبرج الكمشيغاوي بعد وفاته

﴿ وَفِي اوايل ﴾ جادى الاولى الشهر المذكور تزايد الموت بالطاعون بالقاهرة ومصر وظواهرها

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ ثاني عشر جادى الاولى الشهر المذكور توفي ولدي محمد وكان تقدير عمره ثمان سنين بالطاعون وكان ولداً ناجباً ذكياً ودفن من يومه بتربة الامير القرماني بالقرافة الصغرى بالقرب من الحبل وبعده باثنتي عشر يوماً توفي لي ابنة صغيرة تسمى فاطمة وحصل لي عليهما مشقة عظيمة وحزن كثير الى ان طعنت في بقية الشهر بكبتين تحتكل ابط كبة فاشتغلت بهما عنهما وكان ذلك من لطف الله تعالى بي ثم حصل البرء من ذلك ولله الحمد والمنة على العافية

﴿ وفي يوم الخميس ﴾ رابع عشر جادى الاولى الشهر المذكور اخلع الملك الظاهر برقوق على القاضي فخر الدين عبد الرحمن بن شمس الدين عبد الرزاق بن علم الدين ابرهيم ١٥ الشهير بابن مكانس وولاه نظر الدولة عوضاً عن ابن ريشة بعد وفاته بالطاعون ولم يزل الطاعون متزايداً ﴿ الى يوم السبت ﴾ سادس عشر جادى الاولى الشهر المذكور

﴿ وَفِي يَوْمُ الْحَمْيُسُ ﴾ حادي عشري جادى الاولى الشهر المذكور وصل الى الابواب الشريفة صراي تمر دوادار الامير شرف الدين يونس الدوادار (۲۰۰۰) يلبف الناصري نايب حلب واخبرا بان العسكر توجه الى سيواس والتبق مع عسكر سيواس وان عسكر سيواس استعانوا بالتار وانهم لما التقوا افترق التار من عسكر سيواس وصار كل فرقة في ناحية أوافترق عسكر السلطان فرقتين والتقوا مع فرقة التار وفرقة أسيواس وحصل ٢٥

<sup>(</sup>١) في الاصل: « فجاس »

<sup>(</sup>۲) «وعلوك»: النجوم الزاهرة (ج٥م ص ٣٨٩ م س ١٢)

بينهم قتال شديد من باكر النهاد الى العشاء واسفرت الوقعة عن كسر عسكر واهل سيواس وان اهل سيواس دخلوا سيواس وان عسكر مصر حاصر واسيواس وقتل التتر من عسكر مصر جاعة كثيرة من الشاميين 171 ق] والحلبيين وجرح معظم خيل العسكر واخبرا بان الاقوات عندهم عزيزة فارسل السلطان الظاهر اليهم صحبة تلكتمر (۱)الدوادار خسين الف ديناد ورسم بان يشترى لهم من الشام خيول وترسل اليهم صحبة المال وتوجه تلكتمر الدويداد الى جهة الشام يوم الاربعاء سابع عشري جادى الاولى (۱) الشهر المذكره

وفي يوم الحيس بحادي عشري جادى الاولى الشهر المذكور اخلع السلطان الظاهر على من يذكر من الامراء بحركس وقطلوبك السيفي واستقركل منها الخاهر عن يلبغا المحمدي والطنبغا عبد الملك بعد وفاتهما من ووردت أنه الاخبار بأن الصارم ابرهيم بن شهري نايب السلطنة بدوركي من بلاد الشرق قتل على سيواس وفي يوم الثلاثاء به ثالث جادى الاخرة من هذه السنة اخلع السلطان الملك الظاهر برقوق على الامير جال الدين محمود بن على الظاهري شاد الدواوين واستقر استاددار العالية السلطانية الظاهرية عوضاً عن الامير سيف الدين بهادر المنجكي بعد وفاته فوفي هذا اليوم به اخلع الملك الظاهر برقوق على الامير ناصر الدين محمد بن الامير حسام الدين لاجين المعروف بابن الحسام الصقري استاددار الامير سيف الدين محمود بحكم باق واستقر شاد الدواوين بالديار المصرية عوضاً عن الامير جال الدين محمود بحكم انتقاله الى الاستاددارة السلطانية

﴿ وفي يوم الحميس ﴾ خامس جادى الاخرة الشهر المذكور انعم السلطان على من در وفي يوم الحميل ﴾ بلوط الصرغتمشي بطبلخاناة ونوغيه العلائي بطبلخاناة ومحمد بن محمود بطبلخاناة وداود بن دلغادر عشرة ومحمد بن الحسام الصقري عشرة

وفي يوم الخميس به المذكور اخلع السلطان على الامير جمال الدين محمود الاستاددار واستقر مشير الدولة والخاص الشريف و واخلع به على الصاحب علم الدين كاتب سيدي جبة بطرز زركش باستمراره في الوزارة و واضيفت به اسكندرية القاضي موفق الدين ابو الفرج ناظر الخاص

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٣٨٩ ، س ١٨): « ملكتمر »

<sup>(</sup>۲) في النجوم الزاهرة (ج ، م س ٣٨٩ م س ١٩): « الآخرة »

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ أعاشر كبادى الاخرة الشهر المذكور اخبرني القاضي فتح الدين الدندري الشافعي نايب الحكم بباب القرافة وغيره وكان من خواص اصحاب القاضي بدر الدين كاتب السر الشريف ان في امس تاريخه امر الملك الظاهر برقوق بكتب الجوبة كتب وردت من جهة الامراء [١٧] المجردين بسبب ملطية وانهم لم ينالوا طايل وان السلطان امر بعودهم وقد كتب الموقعين في هذا اليوم الاجوبة ﴿ وفيه ﴾ حضر الى الابواب الشريفة رأس نوبة الامير يلبغا الناصري وسلمان اخو الامير يونس الدوادار واخبرا بان قد حضر الى سيواس من التر تقدير ستين الف فارس وانهم اقتسموا على عسكر السلطان وان عسكر السلطان وان عسكر السلطان وان عسكر السلطان تفرق عليهم واقتتلوا معهم فكانت وقعة عظيمة وانكسر ١٠ التنار وقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر منهم نحو الالف نفر وأخذ منهم نحو العشرة الاف فرس ثم بعد ذاك رحل عساكر السلطان واجعين من سيواس الى ملطية ﴿ وفيه ﴾ رسم السلطان بان يجضر الامير يونس الدويدار الى الابواب الشريفة على خيل البريد

﴿ وفي يوم الحميس ﴾ ثاني عشر جادى الاخرة الشهر المذكور اخلع الملك الظاهر برقوق على الوزير علم الدين كاتب سيدي خلعة استقرار لان السلطان كان قد غضب عليه ١٥ واراد القبض عليه وعزله وان الوزير خاطبه بكلام اقتضى رضى السلطان عليه

﴿ وفي يوم السبت ﴾ رابع عشر جادى الاخرة المذكور الموافق لسادس عشري بأونه احد الشهور القبطية طلع قاع البحر ستة اذرع وثمان اصابع وكان في العمام الماضي سبعة اذرع واربع اصابع

﴿ وَفِي اوايل ﴾ جَادى الاخرة الشهر المذكور وصل الى مصر المحروسة سيدنا قاضي ٢٠ القضاة ولي الدين ابن خلدون المالكي من الحجاز الشريف في البحر من جهـــة الطور او السويس

﴿ وفي العشر الاول ﴾ من شهر رجب الفرد من شهور هذه السنة انعم السلطان على بغداد العلائي بأمرة عشرة عوضاً عن الامير ناصر الدين محمد بن الطنبف الجوباني بحكم استقراره امير طبلخاناة بالشام المحروس

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ تاسع شهر رجب الشهر المذكور حضر الى الابواب الشريفة الامير تلكتمر المحمدي الدوادار واخبر بان الامير تمربغا الافضلي منطاش وقع بينه وبين القاضي

برهان الدين صاحب سيواس واراد القاضي برهان الدين القبض عليه فهرب

﴿ وَفِي يوم ' الاثنين' ﴾ خامس عشر شهر رجب الشهر المذكور اخلع على الامير 'قطلوبغا' الاسنقجاوي ابو درقة واستقر كاشف الوجه البحري 'عوضاً' عن الامير ركن الدين عمر بن الياس قريب الامير قرط

﴿ وفي يوم الخميس ﴾ خامس عشري شهر رجب المذكور استقر الامدير مقبل الطيبي ملك الامراء بالوجه القبلي نقلًا من ولاية قوص وعوضاً عن الامير مباركشاه السيفي ﴿ وفيه ﴾ اخلع على الامير صارم الدين ابراهيم الشهابي واستقر والي قوص عوضاً عن مقبل الطيبي

﴿ وفي يوم [ ١٧ ق ] الثلاثاء ﴾ اول شعبان المبارك الموافق لثالث عشر مسري الفي النيل المبارك ستة عشر ذراءاً وزاد اصبعاً وانتهت الزيادة الى ثانية عشر ذراعاً وثانية عشر اصبعاً وثبت الى بعد الصليب بيومين ثم توقف ثم زاد وانتهت الزيادة الى تسعة عشر ذراعاً واربع اصابع من عشرين

وفي يوم الحميس به ثالث شعبان الشهر المذكور كان قدوم الامراء المجردين الى ملطية وسيواس بسبب هروب الامير منطاش نايب السلطنة بمطية بعد مخامرته وعصيانه و دخوله الى سيواس واستعانته بالقاضي برهان الدين صاحب سيواس ولم ينالوا طايل وهم الامير يونس الدوادار والامير قردم رأس نوبة والامير سودون باق والامير الطنبغا المعلم ومن معهم من امراء الطبلخانات والعشراوات وطلعوا الى قلعة الجبل واجتمعوا بالملك الظاهر برقوق واخلع عليهم باجمهم كل منهم قبا بطراز زركش والمقدمين خيل كل منهم فرس بسرج ذهب وكنبوش ذهب وسلسلة ذهب واستقر كل واحد منهم على وظيفته فرس بسرج ذهب وكنبوش ذهب وسلسلة وغيرهم وكانت مدة غيبتهم سنة وايام

﴿ وَفِي يوم الخميس ﴾ عاشر شعبان الشهر المذكور استقر الامير بتخاص (١) السودوني نايب السلطنة بصفد نقلًا من حجوبية طرابلس عوضاً عن الامير اركباس بعد وفات.

(1) في الاصل : «سحاص» , ولكن التنقيط ظاهر اداه (في الاصل ص ٣٠ ق , س ٧). وقد ورد في تاريخ ابن اياس والنجوم الزاهرة : « بنحاص» و « تنجاص» و « تبخاص» و « بنخاص» و « بنخاص» و « بنخاص» و « بدخاص» ، وورد في الضوء اللامع ( مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق ج ٢ , ص ١ , س ٩ ) : « بتحاص» . والارجح عندي الهاكلها وجوه مختلفة لاسم واحد وان هذا الاختلاف في التنقيط عائد الى النساخ

وفي يوم الثلاثاء في خامس عشر شعبان الشهر المذكور طلب الملك الظاهر برقوق الطواشي بهادر مقدم الماليك السلطانية فلم يوجد بالقلعة فنزل القاصد الى سكن الطواشي بهادر بزريبة قوصون وشاع انه وجده سكران فاخذه وطلع الى القلعة فبمجرد ما رآه السلطان ضربه بالنمجاة فأخلى لها فجاءت الضربة خايبة ولم تصبه فامر السلطان باخذ سيفه ونفيه الى صفد فأخذ سيفه ونفي الى صفد بطال ثم انعم عليه بامرة عشرة بصفد بعد سؤال هالامير يونس وشفاعته فيه

﴿ وفي يوم الخميس ﴾ سابع عشر شعبان الشهر المذكور اخلع السلطان الملك الظاهر برقوق على الطواشي شمس الدين صواب السعدي المعروف بشنكل واستقر مقدم الماليك السلطانية عوضاً عن الطواشي بهادر الشهابي المنني الى صفد ﴿ واخلع ﴾ على الطواشي على سعد الدين بشير الشرفي واستقر نايب مقدم الماليك السلطانية عوضاً عن صواب ١٠ السعدي شنكل نقلًا من تقدمة قاعة السلحدارية والسقاة ﴿ وفيه ﴾ حضر رسل فرنج من جنوه واحضروا بين يدي السلطان

وفي شعبان ﴾ الشهر المذكور اشيع ان جاعة من تجار المسلمين كانوا قدموا من بلاد الشام في مراكب وصعبتهم اخت الملك الظاهر برقوق وابنة ابن عمه وكانوا احضروهما من بلادها الى السلطان (۱) وان جاعة من الفرنج بالبحر هجموا على مراكبهم واخذوها واستأسروا (۲) بن فيها ولما بلغ السلطان الملك الظاهر ذلك شق [ ۱۹ و ] عليه غاية المشقة وارسل الى جميع البلاد الساحلية ان نوابها يقبضوا على كل من عندهم من الفرنج من تجار وغيرهم ﴿ واخبرني ﴾ شخص قدم من ثغر الاسكندرية انه كان بثغر الاسكندرية في يوم الاربعاء سادس عشر شعبان الشهر المذكور وانه رأى نايب السلطنة بها وحاشيته قد قبضوا على من بثغر الاسكندرية من الفرنج وختموا على حواصلهم وتسلموا امتعتهم وتعلقاتهم وكل ما كان لهم وانه خرج من ثغر الاسكندرية يوم السبت تاسع عشر الشهر المذكور والامر باق على حاله

﴿ وفي الثالثُ والعشرين ﴾ من شعبان الشهر المذكور اشيع ان بريد وصل الى الابواب الشريفة من دمشق المحروسة واخبر الملك الظاهر برقوق ان قاضي القضاة برهان الدين ابرهيم بن جاعة قاضي قضاة الشافعية بدمشق المحروسة توفي الى رحمة الله تعالى

<sup>(1) «</sup> وكانوا احضروها من بلادها الى السلطان » مكررة في الاصل

<sup>(</sup>٢) في الاصل: « واستبسروا »

﴿ وَفِي يُومُ الْجُمَّعَةُ ﴾ خامس عشري شعبان الشهر المذكور صلى جاعة من خطب ا الجوامع بالقاهرة وظاهرها على قاضي القضاة برهان الدين بن جاعة المذكور صلاة الغايب ﴿ وَفَي هذا اليوم ﴾ كُتب كتــاب القاضي جمال الدين محمود القيصري الحنني قاضي. العساكر المنصورة بالديار المصرية في بيت الامير شرف الدين يونس الدوادار داخل القاهرة المحروسة على بنت الجناب الناصري محمد بن المعلم احمد الشهير بابن الطيلوني المهندس السلطاني وكانت زوجته قد توفيت في فصل الطاعون الذي كان وقع في هذه السنة وارتفع ﴿ وشاع ﴾ ان السلطان الملك الظاهر برقوق امر القاضي جمال الدين ان يتزوجها ودفع عنه مهرها وان الامير جال الدين محمود استاد الدار العالية السلطانية حمل عنه الشطرنج وان الامير ايتمش حمل عنه السُكر واعطاه عشرة الاف درهم بسبب ١٠ توابل الكتاب وحضر هذا العقد القضاة الاربعة وجميع ارباب الدولة من الخليفة الى المهمندار ولم يكن غايب عن الحضور في هذا العقد سوى السلطان لا غير ﴿ واخبرني ﴾ من كان حاضر هذا العقد ان شخص قام وانشد قصيدة مدح فيها السلطان وجميع من حضر العقد من الخليفة والامراء والقضاة وغيرهم ولم يخل باحـــد(١) من كان حاضر من ارباب الدولة ولم يُسمع حصل لاحد غير القاضي جمال الدين عقد نظير هـــذا العقد والاغلب ان [ ١٨ ق ] ذلك جميعه نُعل آكراماً لابن الطيلوني لا لاجل القاضي جمال الدين محمود والله اعلم بجلية الحال

وفي شعبان ﴾ الشهر المذكور ولى الملك الظاهر برقوق القاضي سري الدين المسلاتي قضاء القضاة الشافعية بدمشق المحروسة عوضاً عن قاضيها قاضي القضاة برهان الدين ابرهيم بن جماعة الشافعي بعد وفاته وارسل اليه الحلعة والتقليد الى دمشق المحروسة

وفي يوم الخميس ألمن شهر رمضان من شهور هذه السنة اخلع الملك الظاهر برقوق على الوزير علم الدين كاتب سيدي وكان حصل له ضعف وارجف بوفاته مرات. وتعيين ألم جماعة غيره لولاية الوزارة وشاع انه حصل له لوقة لما عوفي فاخلع عليه خلعة استقرار ألم واخلع أيضاً على القاضي فخر الدين عبد الرحمن بن مكانس ناظر الدولة أواخلع النامير ناصر الدين محمد بن الحسام شاد الدواوين

﴿ وَفِي العَسْرِ الْأُوسِطُ ﴾ من شهر رمضان اخلع على محمد بن صدقــة بن الاعسر

<sup>(</sup>۱) « باحد » مكررة في الاصل

<sup>(</sup>٢) في الاصل: « و سين »

واستقر والي الاشمونين عوضاً عن امير حاج بن ايدمر بحكم انتقاله الى ولاية الفيوم ﴿ وفيه ﴾ اخلع على الامير ناصر الدين محمد الهدباني واستقر والي البهنسا عوضاً عن الامير قوزي القليجي ﴿ واخلع ﴾ على الامير زين الدين حاجي ابن ايدمر واستقر والي الفيوم وكاشفها وكاشف البهنسا واطفيح عوضاً عن الامير ركن الدين عمر بن خطاب

وفي يوم الاثنين به تاسع عشر شهر رمضان الشهر المذكور قبض على القاضي وسعد الدين نصرالله بن البقري وسلّم للامير ناصر الدين ابن الحسام شاد الدواوين وكان قبل تاريخه بستة ايام عزل من الديوان المفرد ثم أخذ خطه في نهار في يوم الثلاثاء به العشرين من شهر دمضان بخمسة الاف دينار فاباع ساير املاكه في وفيه به قبض على القاضي سعد الدين بن قارورة مستوفي الدولة الشريفة واخذ خطه بثلاثين الف درهم

وفي يوم السبت برابع عشري شهر رمضان الشهر المذكور قبض الملك الظاهر برقوق على الوزير علم الدين كاتب سيدي وعزله من الوزارة في وفيه به الحلع الملك الظاهر برقوق على الصاحب كريم الدين ابن الغنام واعاده الى (۱) بالديار المصرية وسلم اليه الوزير المعزول وكان اراد ان يصادره فسعى عليه حتى تولى عوضاً عنه وتسلمه والزمه مجمل مال قرده عليه فاشيع انه حمل في هذا اليوم ثلثاية الف درهم في وقيل به ان ياقوت مال قرده عليه فاشيع انه حمل في هذا اليوم ثلثاية الف درهم في وقيل ان ياقوت دويدار الوزير علم الدين كاتب سيدي احضر الى قاعة الصاحب مزرة استاده الوزير ما المغزول الى بين يدي الوزير ابن الغنام [ ١٩ و ] فقال له ضمها واخرج الى برا الشباك فوضعها وخرج فقبض عليه مقدم الدولة ووكل عليه من يحفظه في وشاع به ان الوزير كريم الدين ابن الغنام امر بالقبض على الحاج زين الدين عبيد البزدار مقدم الدولة ووكل عليه من يحفظه ونزل الصاحب كريم الدين ابن الغنام من القلعة الى داره في موكب عظيم عليه من يحفظه ونزل الصاحب كريم الدين ابن الغنام من القلعة الى داره في موكب عظيم عليه من يحفظه ونزل الصاحب كريم الدين ابن الغنام من القلعة الى داره في موكب عظيم عليه من يحفظه ونزل الصاحب كريم الدين ابن الغنام من القلعة الى داره في موكب عظيم عليه من يحفظه ونزل الصاحب كريم الدين ابن الغنام من القلعة الى داره في موكب عظيم المهم وفي يوم الحيس به سادس شوال من هذه السنة حضر الى الابواب الشريفة الامير ٢٠

قرا دمرداش من حاب بمرسوم شريف بطلبه

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ تاسع شوال من هذه السنة الشهر المذكور اشيع ان الشريف عنان سلطان مكة المشرفة المعزول قدم من الحجاز الشريف الى القاهرة وانه دخل الى بيت الامير سيف الدين ايتمش الاتابك مستجيراً به ومستشفعاً ليرضى عنه السلطان فشفع فيه عند السلطان الى ان امره السلطان بالحضور فحضر بين يديه واجتمع به وطيب قلبه وامره بالعود الى منزله

<sup>(1)</sup> على الهامش بالخط نفسه: « الوزارة »

﴿ وَفِي يَوْمُ الْأَتَّنَانُ ﴾ عاشر شوال الشهر المذكور اخلع عملي الشيخ شمس الدين النيسابوري ابن اخي قاضي القضاة جلال الدين جار الله الحنني واستقر شيخ الحانقاة الصلاحية المعروفة بدار سعيد السعدا. عوضاً عن الشيخ شهاب الدين الانصاري ﴿ وخرج ﴾ الاه ير جركس الخليلي الى الحجاز الشريف في الركب الاول ﴿وخرج﴾ الامير اقبغا المارديني في الركب الثاني صحبة المحمل الشريف ﴿ واشيع ﴾ ان الامير علا. الدين الطنبغا الجوباني قصد المخامرة على السلطان بدمشق فارسل امراء دمشق طالعوا فيه لما رأوا منه علامات الحجاب بدمشق فبطح الامير طرنطاي وضربه ثم حضر الى عند السلطان اخو الامير معيقل واحضر من يده مطالعة من الجوباني اليه تنضمن امراً لعصيان فاحضر المطالعة للسلطان فصح عنده الامر فلما علم الامير الطنبغا الجوباني نايب دمشق بان الامر اتصل بالسلطان ارسل طلب من السلطان دستوراً بالحضور الى الابواب الشريفة فرسم له بالحضور فضر على البريد المنصور فوصل الى سرياقوس ليلة الخيس سابع عشري شوال الشهر المذكور فارسل السلطان [١٩ق] الامير فارس الصرغتمشي الجوكندار اليه الى سرياقوس فاخذه منها وتوجه به الى السجن بثغر الاسكندرية المحروس

﴿ وَفِي يَوْمُ السَّاتِ ﴾ تاسع عشري شوال الشهر المذكور قبض السلطان الظاهر على الامير علاء الدين الطنبغا المعلم امير سلاح والامير قردم الحسني رأس نوبة باكر النهار بالقصر وقيدا وارسلا الى ثغر الاسكندرية صحبة الامير الجبغا الجمالي الدوادار الظاهري وانزلا من الاصطبل الشريف قبل العصر

﴿ وَفِي ذِي القعدة ﴾ من شهور هذه السنة ولى السلطان الملك الظاهر برقوق الامير ٢٠ سيف الدين طرنطاي نيابة السلطنة بدمشق عوضاً عن الامير علاء الدين الطنبغا الجوباني بعد مسيره الى مصر المحروسة والقبض عليه وارساله الى ثغر الاسكندرية وسار سودون الطرنطائي بتقليد الامير طرنطاي

﴿ وَفِي العَسْرِ الْأُوسِطَ ﴾ من ذي القعدة الشهر المذكور وصل سيف الدين طاش البريدي وصحبته سيف الامير كشبغا الحموي نايب السلطنة بطرابلس

﴿ وَفِي يَوْمُ الْحَيْسُ ﴾ حادي عشر ذي قعدة الشهر المذكور اخلع السلطان الظاهر على الامير الجبغا الجمالي الدوادار واستقر خازندار ثاني ﴿ وتوجه ﴾ الامير سيف الدين شيخ الصفوي بتقليد الامير اسندمر (۱) حاجب طرابلس بنيابة السلطنة بطرابلس عوضاً عن الامير كمشبغا الحموي ﴿ وكان ﴾ الامير ابو بكر بن الامير سنقر الجمالي بدمياط مجرداً مع جماعة من الامراء فلما كان في ﴿ العشر الاوسط ﴾ من ذي القعدة الشهر المذكور رسم السلطان الظاهر بان يتوجه الامير سيف الدين كمشبغا الاشرفي الخاسكي رأس نوبة الى طرابلس بطالاً وكان مجرداً بدمياط فلما كتب المرسوم وارسل الى دمياط الى الامير ابي • بكر بن سنقر الجمالي ووقف عليه طلب الامير كمشبغا واوقفه على المرسوم وفي الوقت بكر بن سنقر الجمالي ووقف عليه طلب الامير كمشبغا واوقفه على المرسوم وفي الوقت انزله في شختور (۱) وارسله الى الطينة وساد منها الى طرابلس (۱)

﴿ وفي يوم الجمعة ﴾ سادس عشري ذي قعدة الشهر المذكور حضر الى الابواب الشريفة بريدي [ ٢٠ و ] وصحبته سيوف جماعة من امراء دمشق نحو العشرين سيف

﴿ وَفِي ذِي القعدة ﴾ الشهر المذكور رسم السلطان بالقبض على الامراء البطالين ١٠ بالبلاد الشامية جميعها وسجنهم ﴿ ورسم ﴾ بالقبض على جماعة من دمشق فقبضوا عليهم وسمروا ووسطوا

﴿ وفي ذي القعدة ﴾ الشهر المذكور رسم السلطان الملك الظاهر برقوق للامير سيف الدين سودون العثاني بنيابة السلطنة بحماة على عادته ومستقر قاعدته ﴿ واستقر ﴾ الامير كشلى القلمطاوي نايب السلطنة بملطية

﴿ وفي يوم الخيس ﴾ ثاني ذي الحجـة من شهور هذه السنة حضر من الشام الامير سودون الطرنطائي المتوجه لتقليد نايب السلطنة بدمشق وقبض على الامراء

وفي يوم الاربعاء ﴾ ثامن ذي الحجة الشهر المذكور اخلع السلطان الملك الظاهر على الامير سودون الطرنطاني واستقر رأس نوبة ثاني عوضاً عن الامير قردم الحسني ونيه ﴾ حضر رُسل الامير قرا محمد التركاني واخبروا انه اخذ مدينة تبريز وانه ٢٠ خطب فيها باسم الملك الظاهر برقوق واحضروا معهم دنانير ودراهم باسم السلطان الظاهر لانه ضرب الصكة باسمه ﴿ وارسل ﴾ سأل السلطان ان يكون نايب السلطنة بها وبتلك البلاد فاجيب الى سؤاله

<sup>(</sup>۱) في تاريخ ابن اياس ( راجع الفهرس ): « استدمر »

<sup>(</sup>٢) في الاصل: « سختور »

<sup>(</sup>٣) على الهامش بالمنط نفسه : « ﴿ وَفِي يَوْمُ الحَمْمِسُ ﴾ خامس عشري ذي القعدة الشهر المذكور رسم باحضار الامير ايدمر الشمسي نايب السلطنة بالوجه البحري ثم رسم باقامته في مكانه »

﴿ وفي العشر الثاني ﴾ من ذي الحجة الشهر المذكور اخلع على الامير جمق السيفي واستقر والي الفيوم وكاشفها وكاشف البهنسا واطفيح عوضاً عن الامير حاجي بن ايدمر ﴿ وفيه ﴾ حضر الامير شيخ الصفوي الحاصكي المتوجه لتقليد الامير سيف الدين اسندمر نايب السلطنة بطرابلس

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ ثاني عشري ذي الحجة الشهر المذكور اخلع على الامير محمد بن عيسى العايدي واستقر والي الشرقية وكاشفها عوضاً عن الامير قطلوبغا التركهاني ورسم للكاشف برفع يده

وفي يوم الاحد ﴾ سادس عشري ذي الحجة الشهر المذكور حضر المبشرين من الحجاز الشريف واخبروا بكل خير من الامن والبركات وكثرة المياه والمرعا والسلامة ﴿ وحضر ﴾ بريدي من ثغر الاسكندرية المحروس واخبر بوصول خواجا على اخي خواجا عثان وجميع من معه وكان قد أسر ببلاد الفرنج هو وجميع من معه في مركبه وهم قاصدين الدياد المصرية فعوق السلطان بضايع التجاد الجنوية ومنعهم من الدخول الى بلاد المسلمين الى ان يحضروهم فاحضروهم وكل من معهم وما نقص من مركبهم شيء يساوي الدرهم الفرد ولا الفلس الواحد

القضاة جمال الدين ابي المحاسن يوسف بن قاضي القضاة تبي الدين ابو محمد عبد الله بن قاضي القضاة جمال الدين ابي المحاسن يوسف بن قاضي القضاة شرف الدين ابي العباس احمد بن القاضي شهاب الدين ابي عبدالله الحسن بن سليان بن فزارة الكفري الحنني الحجم بدمشق عوضاً عن قاضي القضاة نجم الدين احمد بن ابي العز الحنني المعروف بابن الكشك فر وفيها في ولى السلطان قاضي [ ٢٠ ق ] القضاة شهس الدين ابو عبدالله محمد بن القاضي عن قاضي القضاة شرف الدين مسعود الشافعي فو وفيها في اعاد السلطان قاضي القضاة عب الدين ابو عبدالله محمد بن الشيخ جمال الدين ابن الشحنة الحلبي الحنني الى وظيفة الحكم بحلب عوضاً عن قاضي القضاة موفق الدين الحنني فو وفيها في ولى السلطان قاضي القضاة علاء الدين ابو الحسن على بن شهاب الدين احمد بن عبدالله القاهري الشهير بابن القضاة علاء الدين ابو الحسن على بن شهاب الدين احمد بن عبدالله القاهري الشهير بابن القادعي الحلبي الحنبلي عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين ابن فياض الحنبلي الحنبلي عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين ابن فياض الحنبلي الحنبلي عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين ابن فياض الحنبلي الحنبلي عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين ابن فياض الحنبلي الحنبلي عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين ابن فياض الحنبلي الحنبلي عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين ابن فياض الحنبلي الحنبلي عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين ابن فياض الحنبلي المنبلي عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين ابن فياض الحنبلي الحنبلي عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين ابن فياض الحنبلي عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين ابن فياض الحنبلي عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين ابن فياض الحنبلي عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين ابن فياض الحنبلي عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين ابن فياض الحنبلي المناس الدين ابن فياض الحنبلي المناس المناس المناس الدين ابن فياض الحنبل المناس الدين ابن فياض الحنبل الدين ابن فياض الحنبل المناس الدين ابن فياض الحنبل المناس الم

<sup>(</sup>۱) بقية هذه الصفحة (۲۰ ق) والصفحتان اللتان تلياضا (۲۱ و – ق) فارغتان في الاصل ما عدا الكتابة التالية باحرف كبيرة في ۲۱ و : «المجلد التاسع من تاريخ ابن الفرات وهو اخر الكتاب»

## [٢٢و] و كروفاة من توفي من الاعيان في هذا العام وبعض اخبارهم

وابرهيم بن العلامة خطيب الخطباء ﴾ زين الدين عبد الرحيم (١) بن قاضي القضاة بدر الدين محمد بن ابرهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صغر الكناني الحموي الاصل القدسي المنشأ الدمشي الوفاة ﴿ يكنى ﴾ ابا اسحق ﴿ ويلقب ﴾ برهان الدين و ويشهر ﴾ بابن جماعة الشافعي المذهب قاضي القضاة بالدياد المصرية وغيرها ﴿ سمع الحديث بالدياد المصرية وغيرها ﴿ سمع الحديث بالدياد المصرية وسمعنا معه الشفاء على الشيخ الصالح المسند الرحلة نجم الدين ابي المحاسن يوسف بن زين الدين محمد بن محمد بن ابي الفتوح القرشي المؤدن مجامع عمرو بن العاصي بمصر المحروسة المعروف بالدلاصي وهو ابن اخي قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن جمال بن جماعة ولي خطابة القدس الشريف واقام بها مدة فلما عزل الملك الاشرف شعبان بن جمال بالدين المصرية والبلاد الشامية قاضي القضاة بهاء الدين ابو البقاء السبكي الشافعي عن قضاء الدياد المصرية والبلاد المامية قاضي القضاة بهاء الدين ابو البقاء السبكي الشافعي عن قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية المسرية وولاه عوضاً عنه قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية خطيب القدس من القدس الشريف وولاه عوضاً عنه قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية خطيب القدس من القدس الشريف وولاه عوضاً عنه قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية بالمسرية بالمهرية والمهرية والمهرية والمهرية والمهرية والمهرية والمهرية وولاه عوضاً عنه قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية بطيب القدس من القدس الشريف وولاه عوضاً عنه قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية المسرية القدس القدس الشريف وولاه عوضاً عنه قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية والمهرية المسرية القدس الشريف وولاه عوضاً عنه قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية المهروف المه

واربعة اسطر في اسفل 71ق مخط المخطوطة العادي: « بُهُ وحج ﴾ بالناس في هذه السنة الامير عز الدين ايبك الحازندار المنصوري امير المحمل السلطاني بالديار المصرية وحج من الشام بالمحمل الشامي الامير سيف الدين جادر العجمي وشكرت سيرتهما »

<sup>(</sup>۱) كذا في الاصل وفي تاريخ ابن حبيب ( ص ٢٦٨ م س ١١ ) . وفي النجوم الزاهرة ( ج ٥ م ص ٢٠٠٤ م س ٢٢) : « عبد الرحمان » مكذلك «عبد الرحمان الاميوطي » ( ج ٥ م ص ٣٠٠ م س ٧ ) بدلاً من « عبد الرحم » ( ادناه ص ٤٠ م ص ٣)

<sup>(</sup>٢) في الاصل: «حالدي» وإدناه (ص٢٠ و , س ٣ - ٧): «حمال الدين». وفي تاريخ ابن اياس (ج١ , ص ٢١٢ , س ٢٠) أيلقب حسين ابن الملك الناصر محمد: « الامجد مجد الدين» ، وفي النجوم الزاهرة (ج ٥ , ص ١٧٧ ، س ٢٠ وص ١٩٠ ، س ١٠): « الامجد»

فاقام مدة ثم ُعزل ورجع الى القدس الشريف واقام بها مدة ثم أُعيدُ الى قضاء القضاة بالديار المصرية ثم ُعزل ورجع الى القدس الشريف واقـــام به مدة ثم ولاه الملك الظاهر سيف الدين برقوق صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية قضاء القضاة بدمشق المحروس كما هو مذكور في الحوادث ﴿ وذكر ﴾ القاضي زين الدين طاهر بن حبيب الحلبي موقع الدست الشريف بالدياد المصرية فقال ما ﴿ صيغته ﴾ كان رييساً حسن السمت كامل الوصف والنعت قاضيًا حاكماً [ ٢٢ ق ] فاضلًا عالمًا كثير المكارم والاحتشام كبير القدر بين العاما. الاعلام ذا مجد باعث على مكارم الاخلاق وحسب ماكن على ذرى السعد يعز على مر الجديدين عن الاخلاق انس بجوده من قلب كل انسان وحل من العيون بالاحسان محل الانسان وتشرفت به المنساصب وتعرفت بعرف ثنائه المعلوات والمراتب ولم يزل ثغر الزءان بوجوده باسمأ ولفقده عابساً ومعطس الاوان بطيب نشره ناسماً ومجرارة هجره عاطساً برزكواسطة العقد بين ذوي الحل والعقد وبرز عليهم بجميل انسانيته في التصرف والنقد نشأ في حجر السياسة والفخار ورقا في درج العلياء الى منازل العز على الاقتدار وكان كالنقطة في دايرة ارباب العقول والقطب بين ذوي المعقول والمنقول اخذ العلوم عن متقنيها من العلماء الاعيان وسمع وروى وافاد ولم يقصر في ذلك على طول الاحيان باشر الوظايف الجليلة على احمد الوجوه وولي الخطابة بالجامع الاقصى فنال بذلك من القرب فوق ما يؤمله ويرجوه ثم ولي قضاء القضاة بالديار المصرية والشامية وسار ذكره الحسن الجميل في البلاد الاسلامية وما برح مقياً بدمشق مباشر الحكم المذكور الى ان دنت وفاته بها بعد خس سنين من مباشرته وشهور (١) ووصل الخبر بوفاة قاضي القضاة برهان الدين المذكور بدمشق المحروسة الى الديار المصرية في (٢) شعبان سنة تسعين وسبعاية هذه السنة (٢)

<sup>(</sup>۱) على الهامش بالمنط نفسه: « ﴿ وَلَدَ ﴾ في سنة خمس وعشرين وسبماية ﴿ وَتُوفِّي ﴾ يوم الجمعة ثامن عشر شعبان المكرم »

<sup>(</sup>٣) على الهامش بالخط نفسه : « يوم الاثنين حادي عشري »

<sup>(</sup>٣) في بقية هذا السطر والى الهامش الاسفل من الصفحة النبذة التالية بالخط نفسه: « ﴿ ابر هِم بن عبد الرحم الاميوطي ﴾ المصري المكي الوفاة الفقيه الشافعي المذهب افتى و درس ور تب له عكمة المشرفة ما كان سببًا لمسيره اليها واستوطنها وسمحت عليه صحيح البخاري رضي الله عنه بالحرم الشريف تجاه الكعبة المشرفة بقراءة برهان الدين ابرهيم بن نور الدين علي المعروف بابن الشامي الحلواني و غن مجاورين في شهر رمضان سنة ثلاث و ثمانين وسبعاية و توفي الشيخ ابرهيم الاميوطي المذكور في

﴿ ابرهيم بن الجمال المصري ﴾ ربيس المغنين في وقته كان اولاً يزمزم تحت الطاقات في الفرج والموادين وغيرها وكان بعض الاحيان يحضره بعض الفقرا، في موالدهم في شهر ربيع الاول ثم نبغ في صناعة الغني الى ان صار من جملة الشعراء السلطان(١) ﴿ فَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كان في يوم الخيس تاسع شهر ربيع الاول من سنة تسعين وسبعياية هذه السنة عمل السلطان الملك الظاهر برقوق مولده واحضر ابرهيم بن الجمال المذكور ربيس [٢٣ و ] المغنيـــين ه وشقيقه خليل رييس المشببين وعملا الماع مجضرة السلطان كما جرت عادتهما به واخلع عليهما ومضيا لحال سبيلهما فلما كان ليلة الاحد ثاني عشر شهر ربيع الاول المذكور ارسل شخص من اهل مصر الى ابرهيم بن الجمال وشقيقه خليل ليحضرا عنده في مول ويعملا سماع فحضرا اليه فجلسوا بطبقة برحبة الخروب فلمسا فرغ المولد وعمل السماع نزل شخص من أيوان الطبقة الى دور القاعة وسأل ابرهيم بن الجال أن يعيد ما غناه ورقص بدور القاعة ورقص معه جماعة ومن كان بدور القاعة ممن لم يحسن الرقص طلع الى ايوان الطبقة ولم يطل بهم الوقوف والرقص حتى انكسر اسهم سقف دور القاعة وتقور السقف ونزل بمن كان يرقص فيه والمغاني ونزلت الدكك على رؤوسهم ومات ابرهيم بن الجال المذكور وشقيقه خليل وهما رييسا صناعتهما وستة انفس سواها منهم الشيخ عز الدين محمد العباسي المطابخي بمصر وتهشم جماعة وحماوا الى اهاليهم فمن مات دفن في يوم الاحد ومن بقي حياً ١٥ لاطفه اهله ﴿ تُوفِّي ﴾ ابرهيم المذكور ودفن في يوم الاحد ثاني عشر شهر ربيع الاول سنة تسمين هذه السنة

الداد والوفاة في يوم الجمعة المصري الداد والوفاة في يلقب الدين كان قادى. المصحف في يوم الجمعة بجامع الازهر داخل القاهرة المحروسة وقادى. ميعاد وقف الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصود قلاون الالني الصالحي النجمي بالجامع ٢٠ الازهر ايضاً و توفي الخ نهاد يوم الجمعة ودفن يوم السبت تاسع جادى الاولى سنة تسعين هذه السنة

﴿ احمد القَبَاني ﴾ الببائي المصري الدار والوفاة (٢) ﴿ كَانَ ﴾ قباني بالسوقيين بين القصر بن ثم اشتغل بالعلم الشريف على مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه وولي نظر الطواحين السلطانية ﴿ توفي ﴾ في سنة تسمين هذه السنة

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل

<sup>(</sup>٢) على الماش بالخط نفسه: « ﴿ يِلْتَبِ ﴾ شهاب الدين »

﴿ احمد بن شمس الدين ﴾ محمد بن العدل شهاب الدين احمد ﴿ المصري ﴾ [٣٣ق] ﴿ يلقب ﴾ شهاب الدين ﴿ ويعرف ﴾ بابن نياص ﴿ كان ﴾ جده عدل بين القصرين وكان والده ترك الشهود وعمل شماع بربع الفاضلي داخل القاهرة المحروسة واشتغل هو بالعلم الشريف واخذ له والده وظايف بالدروس بالنزول بالفضة ﴿ وتوفي ﴾ وهو شاب في تاسع عشر شهر ربيع الاخ سنة تسعين هذه السنة

﴿ آحمد بن عمر بن قليج التركي، يلقب ﴾ شهاب الدين كان والده احد الامراء المقدمي الالوف بالديار المصرية وكاشف الوجه القبلي كان اولاً شاد الخاصات بالفيوم ثم تولى الفيوم ولاية وكشفاً ثم تولى نيابة الوجه القبلي الى ان مات به ﴿ وولي ﴾ ولده الامير شهاب الدين ولاية الفيوم وكشفها وكان رجلًا مهاباً عارفاً وكانت العربان تخافه ﴿ توفي ﴾ في الدين هذه السنة (۱)

والسمعيل بن الشيخ يوسف الانبابي المصري ، يلقب به عياد الدين كان والده الشيخ يوسف سطوحي وكان له سمعة بانبوبة وبنى له ذاوية بانبوبة من عمل الجيذية واشتغل ولده اسمعيل المذكور بالعلم الشريف على مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه فلما توفي والده الشيخ يوسف انقطع بزاوية والده وصاد يعمل المولد في كل سنة وصاد له سمعة عظيمة ويحضو الى مولده جماعة من القاهرة ومصر والضواحي والبلاد وزاد الامو الى ان حصل من الفساد ما لا يحصى من كثرة النساء والفساق حتى قيل انهم وجدوا في صبيحة يوم الاحد ثاني عشر شهر ربيع الاول من سنة تسعين هذه السنة ليلة ان عمل

<sup>(</sup>۱) في بقية هذا السطر الى الهامش الاعلى من الصفحة النبذة التالية بالخط نفسه: « ﴿ امعيل الدجيجاتي ﴾ رييس صناعته كان معامل السلطان والامرا، في الدجاج والاوز والفراريج وكان يسمن الاوز والدجاج الى ان يصير وزن الاوزة فوق ثلاثين رطل وكل جاجة فوق عشرة ارطال ﴿ توفي ﴾ في [وعلى الهامش الاين: « يوم الاربعا، خامس عشر » ] شهر ربيع الاول من سنة تسمين هذه [ السنة ] » وفي بقية السطر الاخير ، الذي ليس ظاهر افي نسختنام الى الهامش الاين من الصفحة النبذة التالية بالمنط نفسه: « . . . . . . الوفاة [وهنا ايضاً الملاحظة التالية : « ﴿ ياتب ﴾ عاد الدين ] كان احد رجال الملقة المنصورة وكان متمولاً اختص بجمل من اموال والده دون اخوته واتصل بصحبة الامير جركس الخليلي فكثرت امواله وازدادت حرمته وشاع صيته ولم يزل كذلك الى ان ﴿ توفي ﴾ في يوم المخليلي فكثرت امواله وازدادت حرمته وشاع صيته ولم يزل كذلك الى ان ﴿ توفي ﴾ في يوم المخميس ودفن يوم الجمعة العشرين من ذي القعدة سنة تسمين ههذه السنة بالقرب من الامام الشافعي رضي الله عنه بقرافة مصر الصغرى»

الشيخ اسمعيل مولده في الزرع ماية وخمسين فارغة من جرار الحمر وفتحت بنات بكورة وكانت خيم منصوبة وتريات موقودة ﴿ وفي ﴾ يوم الاحد المذكور حصل في البحر والبر شعث كثير بجيث ان اهل المراكب من باكر النهار الى قريب الغروب لم يقدروا يعدوا باحد من الناس بمن كان تلك الليلة بالمولد واما من كان من الناس في البر فانهم تحيروا ان يقيموا في بيت او غيره من كثرة التراب ﴿ توفي ﴾ في سلخ [ ٢١ و ] شعبان سنة تسعين • هذه السنة ودفن في زاوية والده بانهوبة تجاه بولاق

﴿ الطنبغا عبد الملك بن عبدالله الحسني التركي ، يلقب ﴾ عــلا. الدين اصله من ماليك الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاون الالني الصالحي النجمي وتنقل في الحدم الى ان اعطاه الملك الاشرف شعبان بن الملك الامجد جال الدين حسين بن الملك المنصور قلاون الالني امرة عشرة وصار امير جاندار صغير واستمر الى ١٠ ان توفي في سنة تسعين هذه السنة

﴿ بهادر بن عبدالله التركي المنجكي ، يلقب ﴾ سيف الدين تنقلت به الاحوال في الحدم الى ان صاد مقدم الف بالديار المصرية واستادالدار العالية ﴿ توفي ﴾ في سنة تسعين هذه السنة (١)

﴿ خليل بن الجال ﴾ كان رييس المشبين في زمانه ﴿ توفي ﴾ تحت الردم بمصر ١٥ المحروسة ودفن يوم الاحد ثاني عشر شهر ربيع الاول سنة تسعين هذه السنة

. ﴿ سليمان القرافي المصري ، يلقب ﴾ علم الدين المادح كان رييس اهل صناعته في المدح والغناء بالكف موض يوم واحد ﴿ وتوفي ﴾ ليلة الخيس ودفن يوم الخميس تاسع شهر ربيع الاول سنة تسعين هذه السنة و كانت جنازته حفلة بالفقراء وغيرهم وفي هذا اليوم عمل الملك الظاهر برقوق مولده وتأسف من حضره على سليمان المذكور وما فاته ٢٠ لانه كان رسمه في مثل هذا المولد الف درهم (٢٠)

<sup>(</sup>١) وعلى الهامش بالخط نفسه : « الناصر محمد بن الملك »

<sup>(</sup>٢) على الهامش الايمن من الصفحة بالخط نفسه: « ﴿ جلبان بن عبدالله التركبي يلقب ﴾ سيف الدين كان من خيار الترك وكان متفقها وتنقل في الخدم الى ان انعم عليه السلطان بامرية بالديار المصرية وتولى المعجوبية ﴿ وتوفي ﴾ خامس عشري شهر رمضان سنة تسمين هذه السنة » الله المامش الايسر من الصفحة بالخط نفسه: « ﴿ سبرج بن [ ووعبد »: النجوم الزاهرة (ج ه ، ص ١١٤٤ ، س ١٩٤ )] ، الله الكمشبنائي يلقب ﴾ سيف الدين اصله محلوك الامير

والفلك والتاريخ وغير ذلك ﴿ وفي ﴾ نويل ثغر اسكندرية كان فاضلًا في علم الطب والفلك والتاريخ وغير ذلك ﴿ وفي ﴾ في يوم الاحد تاسع شوال سنة تسعين هذه السنة والفلك والتاريخ وغير ذلك ﴿ توفي ﴾ في يلقب ﴾ علم الدين ويعرف بكاتب سيدي الوزير بالديار المصرية قد ذكرنا فيا تقدم ان الصاحب كاتب ادلان اشار على السلطان برقوق بوزارته فاستوزره ثم عزله كها قدمنا شرحه ﴿ توفي ﴾ في سنة تسعين هذه السنة (۱) الدين الشيخ الامام العلامة الحنني المذهب ﴿ كان ﴾ اماماً عالماً متفنناً متبحراً في العلوم خصوصاً علم المعاني والبيان وكان خيراً ورعاً متعبداً حسن المعاملة مع الله تعالى والناس كثير الاحسان الى الطلبة والفقراء مجباً لهم متلقياً كل واحد بما يليق به من الاكرام الملك الظاهر برقوق الى الديار المصرية عندما انشأ الخانقاة التي عرها بين القصر بن داخل القاهرة المعزية فقرره في مشيخة الصوفية وتدريس الحنفية بها فلم يزل بها الى ان توفي في يوم الاحد ثالث جهادى الاقهرة المحروسة با قرب من قبة النصر تربة يونس الدوادار بظاهر القاهرة المحروسة با قرب من قبة النصر

١٥ على بن الامير سيف الدين سودن الفخري الشيخوني ، يلقب € عـــلاء الدين كان
 احد الامراء العشراوات بالديار المصرية وكان والده نايب السلطنة بالديار المصريــة توفي

كمشبغا خازندار الامير صرغتمش الكبير الناصري تنقل في الخدم الى ان صار برقوق اتابك العساكر فتقدم عنده تقدماً عظياً فلا تسلطن برقوق انعم على سبرج المذكور بامرة طبخاناة . . . . . قامة الجبل بظاهر القاهرة المحروسة واعتمد عليه في حال غيبته بالموادين والاسفار وغيرها في حفظ القلمة . . . . » بظاهر القاهرة المحروسة واعتمد عليه في حال غيبته بالموادين والاسفار وغيرها في حفظ الدين فضل الله بن امين الدين عبدالله بن العبد بالنه بن العبر بابن ريشة و تنقلت به الاحوال الى ان تولى نظر الدولة بالديار المصرية و توفي بي في ليلة الاربعاء ودفن يوم الاربعاء سادس جمادى [ ٢٠٠ق: الهامش الاعلى] الاولى سنة تسمين وسبعاية هذه السنة »م ويايها رأسًا توم الاربعاء سادس جمادى [ ٢٠٠ق: الهامش الاعلى] الاولى سنة تسمين وسبعاية هذه السنة »م ويايها رأسًا تالنشادري سمعت عليه صحيح البخاري بقراءة برهان الدين ابرهيم بن نور الدين على الشهير بابن الشامي الماراني بالحرم الشريف تجاه الكعبة المعظمة . . . . . ابرهيم بن ابي بكر الطبري . . . . . وسبعماية به وتوفي به . . . . من شهر ربيع الاول . . . . . وهشرين وسبعماية »

في سنة تسعين هذه السنة ولما توفي انعم السلطان على والده بامرة ولده ذيادة على اقطاعه هذه الشاطر المصري الوفاة / يلقب بن نور الدين ربيس المؤدنين بالجامع الازهر داخل القاهرة المحروسة وجامع اقسنقر بالتبانة بظاهر القاهرة توفي يوم الاثنين ثالث عشر شهر ربيع الاول سنة تسعين هذه السنة واتفق في هذا الشهر وفاة خمسة من رؤساء اهل صناعتهم في جمعة واحدة (۱) وهم ابرهيم وخليل ابني الجال واسمعيل الدجيجاتي وسليان • القرافي وعلى بن الشاطر

﴿ عَرَ الاسنائي، يلقب ﴾ سراج الدين ﴿ ويعرف ﴾ بقنور توفي في سنة تسعين هذه السنة

[10] و محمد بن تُطأو بَعا المحمدي، يلقب به ناصر الدين ﴿ ويعرف به بقشقلدق احد الامراء العشراوات بالديار المصرية كان والده اخو الامير الكبير منكلي بغا الشمسي ١٠ نايب حلب وغيرها بالشام فلما توفي والد الامير ناصر الدين وصي [ به ] الامير منكلي بغا فلما طلب الامير منكلي بغا ليستقر اتابك العساكر بالديار المصرية احضره معه من الشام ثم ان الملك الاشرف شعبان بن جمال الدين حسين بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاون الالني الصالحي النجمي انعم على ناصر الدين المذكور بامرة عشرة بالديار المصرية وكان فيه صدقة وايثار ويتفقد الايتام ويقف على المحاتب ويفرق على الصغاد الفلوس ١٠ والفضة ﴿ توفي هَ في يوم الاثنين ثاني جمادى الاخرة من هذه السنة سنة تسعين ودفن

﴿ محمد بن سراج الدين عبد اللطيف بن الكويك المصري ﴾ الدار والوفاة ﴿ يَكُنَى ﴾ الم اليمن ﴿ ويلقب ﴾ عز الدين الشافعي المذهب له سماعات كثيرة في الحديث وكان ربيساً فاضلًا عارفاً معتبراً مشهور الديانة والعدالة وولي وظايف دينية ٢٠ ﴿ وتوفي ﴾ في ثاني عشر جمادى الاولى سنة تسعين هذه السنة بمنزله بالقاهرة ودفن خارج باب النصر عن نيف وثمانين سنة

﴿ محمد (٢) الصفدي ﴾ المصري الوفاة ﴿ يكنى ﴾ ابا عبدالله ﴿ ويلقب ﴾ شمس الدين ﴿ ويعرف ﴾ بشيخ الوضوء قدم الى الديار المصرية وصار يدخل الى الميض

<sup>(</sup>١) في الاصل: « واحدم »

<sup>(</sup>۲) بیاض فی الاصل ، و فی شذرات السذهب (ج ۲ می ۳۱۳ م س ۳) : « بن ابراهیم بن يعقوب »

بالجوامع التي يطوفها ويعلم الناسكيفية الوضو، وكان يجري له مع طلبة العلم خصومات ومنازعات كثيرة بسبب ذلك ولم يزل على ذلك الى ان ﴿ توفي ﴾ في يوم الاربعاء سابع عشري شعبان المكرم سنة تسعين هذه السنة بالقاهرة المحروسة وصلى عليه شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني ودفن بجوش الصوفية خارج باب النصر

ويلقب عدد (أ) المصري به الدار والوفاة في يكنى به ابا عبدالله في ويلقب به تقي الدين في ويشهر به بابن الفحام كان احد العدول الجالسين بالقرب من جامع احمد بن طولون ثم تنقلت به الاحوال الى ان صار نقيب سيدنا قاضي القضاة الحنني ثم انتقل الى نقابة سيدنا قاضي القضاة الله المحرم سنة تسعين قاضي القضاة الشافعي في توفي به في يوم الخميس ثاني عشر شهر الله المحرم سنة تسعين هذه السنة وكانت وفاته فحاة

المولد والمنشأ والدار والوفاة ﴿ يَكِنى ﴾ ابا عبدالله ﴿ ويلقب ﴾ فتح الدين الفقيه المالكي المذهبكان والده من علماء المالكية وكان ينوب عن القضاة المالكية وكان شديد البأس في احكامه منتقضاً فلما انتشى ولده القاضي فتح الدين ترك الفقها، ليستريح منهم ومن قلة ارزاقهم وقلة حرمتهم عند غالب الناسو(٢) اشتغل بصناعة الانشاء (٤) فهر فيها الى ان صاد موقع الدست الشريف وموقع الامير شرف الدين يونس الدوادار ونايب كاتب السر الشريف وكان ذا وجاهة عند مخدومه الامير يونس الدوادار وغيره من الامراء وادباب الدولة وتعين لكتابة السر ولما قدم من بلاد الشام صحبة المجردين كان متضعفا ﴿ فتوفي ﴾ في يوم الخميس سابع عشر شعبان المكرم سنة تسعين هذه السنة ودفن في هذا اليوم

ويعرف الله محد بن بوزبا المصري الدار والوفاة الله يلقب الدين ويعرف الله بالشني كان القيم بجامع القلعة والمدرسة المنصورية وانتهت اليه رياسة عمارة القناديل وكان شيخا معمراً وله سماع في الحديث فيا اظن ول شهرة في الحير الخير الوفي الحيمة في يوم الجمعة خامس عشر ودفن يوم السبت سادس عشر شهر ربيع الاخر من سنة تسعين هذه السنة عند تربة روزيهان بالقرافة الصغرى

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل

<sup>(</sup>٢) بياض في الاصل، وفي النجوم الزاهرة (ج٥، ص٥٤٤، س١٥): « محمد بن محمد بن احمد»

<sup>(</sup>٣) العبارة : « ترك الفقهاه . . . . . عند غالب الناس و » مشطوبة في الاصل

<sup>(</sup>٤) في الاصل: « النشا »

﴿ محمد بن صلاح الوراق المصري ﴾ الوفاة ﴿ يلقب ﴾ شمس الدين كان خيراً ديناً ﴿ توفي ﴾ في يوم الاربعا، ثاني عشري شهر ربيع الاول سنة تسعين هذه السنة ﴿ محمد بن احمد ﴾ بن علي ﴿ المصري ﴾ المولد والمنشأ والدار والوفاة ﴿ يكنى ﴾ ابا عبدالله ﴿ ويلقب ﴾ بدر الدين ﴿ ويشهر ﴾ بابن الناصح كان شاباً حسن الصورة والاخلاق وعند[ه] سكون وكتب الخط المنسوب على الشيخ علاء الدين المكتب الشهير و بعصفور وولي كتابة الدرج وكان له نظم ﴿ توفي ﴾ في احد الجادين سنة تسعين هذه السنة وله نف وعشرون سنة

وجيهاً وتولى نيابة الحسبة الشريفة بالقاهرة المحروسة وكان شاهد ديوان الامير شرف الدين الدوادار ﴿ توفي ﴾ يوم الاثنين ثامن [ ٢٦ و ] ذي القعدة سنة تسعين هذه السنة ١٠ ﴿ نافع بن الشيخ عز الدين ﴾ عبد العزيز بن الشيخ شمس الدين محمد بن الشيخ عز الدين عبد العزيز ﴿ القيسي ﴾ الاصل المصري الدار والوفاة ﴿ يلقب ﴾ معين الدين عبد المائية المائي المذهب كان من العدول الثقات المتجردين وكان من عقاد السادة المالكية وكان دفيقنا مجانوت الحنفية مجدرة البقر ﴿ توفي ﴾ في يوم الاحد ثالث عشر شعبان سنة تسعين هذه السنة ودفن بقرافة مصر الصغرى (٢)

[ ٢٧ ق ] ﴿ يُحِيى بن الشريف صدر الدين مرتضى ﴾ بن الشريف جلال الدين ﴿ ويعرف ﴾ يحيى ﴿ الحسيني ﴾ المصري الدار والوفاة ﴿ يلقب ﴾ جلال الدين ﴿ ويعرف ﴾ بابن الزمردي كان ذا الفاظ حسنة ملساناً وكان له وجاهة عند الامرا، والاقباط يخافوا من لسانه وكان غالب زمانه داير بالبلاد الى جهة الصعيد وبجري (٢) يأخذ كتب الامرا، والاقباط الى الولاة والكشاف والمباشرين بالبلاد ويأخذ منهم الفضة ولم يزل على هذا ٢٠ الحال الى ان ﴿ توفي ﴾ كما اخبرني اخوه السيد الشريف ناصر الدين محمد احد رجال الحلقة المنصورة في يوم الثلاثا، ثامن جمادى الاولى سنة تسعين هذه السنة

﴿ يَلْبُغاً بن عبدالله التركي ﴾ الاصل المصري الدار والوفاة ﴿ يلقب ﴾ سيف الدين

<sup>(1)</sup> يياض في الاصل

 <sup>(</sup>٣) بقية هذه الورقة ( ٣٦ ) مقصوصة ومنزوعة في الاصل ، والصفحة الظاهرة وراءها ( ٣٧ و )
 بيضاء م فالمادة التالية تبدأ في اعلى ص ٣٧ ق

<sup>(</sup>٣) وقد تكون: «ويجري », في الاصل: «ويحرى »

اصله مملوك السلطان الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن السلطان المنصور قلاون الالتي الصالحي النجمي ﴿ ويعرف ﴾ بالمحمدي تنقل في الوظايف الى ان انعم عليه السلطان الملك الاشرف شعبان بن الملك الامجد حسين بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاون بامرة طبلخاناة واستقر امير جاندار صغير فاستمر في هذه الوظيفة الى ان ﴿ توفي ﴾ في سنة تسعين هذه السنة

﴿ ام الخير بنت سيدنا قاضي القضاة موفق الدين عبدالله الحنبلي ﴾ كانت اختي من الرضاع وكانت زوجة القاضي علم الدين سليان الحنبلي خليفة الحكم بالديار المصرية وهي اخر من توفي من اولاد سيدنا قاضي القضاة موفق الدين رحمهما الله تعالى ﴿ توفيت ﴾ في يوم الاحد رابع عشر شهر رجب الفرد سنة تسعين هذه السنة ودفنت بتربة والدها خارج باب النصر احد ابواب القاهرة المحروسة بالقرب من قبة النصر

الدين محمود الحنني محتسب القاهرة المحروسة ﴿ توفيت ﴾ في يوم الحنيس ثامن عشري جمادى الاولى سنة تسعين هذه السنة

﴿ والدة الملك الصالح ﴾ حاجي بن الملك الاشرف شعبان بن الملك الامجد جمال الدين حسين بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاون الالني الصالحي النجمي زوجة الامير صلاح الدين محمد بن الامير ناصر الدين محمد بن الامير الكبير سيف الدين تنكز الحسامي وخلفت منه ولداً صغيراً ﴿ توفيت ﴾ في يوم الاحد سابع عشر جمادى الاولى سنة تسعين هذه السنة

\*

## ذكر الحوادث في سنة احدى وتسعين وسبعاية(١)

﴿ فِي يوم الاثنين ﴾ خامس شهر الله المحرم من هذه السنة أخلع عملي الامير سيف الدين قطلوبَك السعدي البريدي واستقر والياً بالشرقية عوضاً عن الامير ناصر الدين محمد بن عيسى العايدي واستقر الامير ناصر الدين محمد بن عيسى المذكور كاشفاً بالشرقية • واخلع عليه

﴿ وَفِي يُومُ الْحَمْيُسُ ﴾ ثامن المحرم الشهر المذكور حضر الى الابواب الشريفة بالديار المصرية رسل ابن قرمان صاحب الروم ومعهم هدايا كثيرة وقدموها للسلطان الملك الظاهر

برقوق فقبلها واخلع عليهم

- ﴿ وَفِي يَوْمُ السَّبْتُ ﴾ عاشر المحرم الشهر المذكور حصل لنا ونحن بمنزلة عقبة ايليــا ١٠ بطريق الحجاز الشريف مطر عظيم بجيث انه منع الحجاج من الرحيل والتصرف في ساير الاعمال ولم يستطع احدهم ان يخرج من خيمته واستمر ذلك الى ثاني يوم ضحى نهار بعد ان اقمنا قبل ذلك ثلاثة ايام بلياليها لا نرى شمساً ولا قرأ من شدة الغيم وتراكمه ولما رحلنا من العقبة وصرنا بالسطح حصل للناس برد شديد وحصل الركاب والمشاة والجمال بسبب ذلك الم عظيم وضعف بعضهم عن الحركة لشدة المرض وذكر غــالب من [ ٢٨ ق ] له ١٠ تردد الى الحجاز انهم لم يروا ولا سمعوا بمثل ذلك ولما دخلنا الى القاهرة المحروسة في صبيحة ﴿ يوم السبت ﴾ سابع عشر المحرم الشهر المذكور واجتمعنا بالاحباب والاخوان والاصحاب واخبرناهم بما شاهدناه من الغيم والمطر في يوم عاشورا. ذكروا ان الامر كان كذلك بالقاهرة المحروسة
- ﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ تاسع عشر المحرم الشهر المذكور حضر الى الابواب الشريغة ٢٠ بالديار المصرية رُسل صاحب جنوه ومعهم خواجا على اخو خواجا عثمان التـــاجر السلطاني

<sup>(</sup>١) ٣١ كانون الاول ١٣٨٨-٢٠ كانون الاول ١٣٨٩م.

الذي كان الفرنج خذلهم الله تعالى اسروه مع اخت الامير سيف الدين قجاس بن عم السلطان الملك الظاهر برقوق وادخلوا الى الايوان [في] دار العدل بين يدي السلطان فكان صحبتهم هدايا كثيرة فقدموها الى السلطان وقبلها واخلع عليهم ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ قدم الامير سيف الدين جركس الخليلي امير اخور من الحجاز الشريف وصحبته حريم السلطان الملك الظاهر برقوق واجتمعوا به

﴿ وفي يوم الجمعة (١) ﴾ ثالث عشري المحرم الشهر المذكور حضر الى الابواب الشريفة بالديار المصرية دويدار نايب السلطنة بسيس واستادداره واخبر السلطان الملك الظاهر بان الامير خليل بن دو الغادر والتركان الطايعة ونايب السلطنة بسيس اجتمعوا وخرجوا الى سوئي بن دو الغادر والامير سيف الدين تمربغا منطاش الافضلي وحصل بينهم وقعة عظيمة اقتتاوا فيها قتالاً شديداً كانت الكسرة على اصحاب سولي وتمربغا منطاش وهربا في نفر يسير واخذت اموالهم وحريهم ﴿ وفي هذا اليوم و قدم الامير اقبغا المارديني امير المحمل السلطاني بالمحمل الشريف ومن بيق معه من الحجاج

وفي شهر المحرم أله الشهر المذكور أستقر الشيخ جال الدين نصر الله البغدادي الحنبلي الشهير بشيخ المستنصرية بشيخة درس الحديث بمدرسة الملك الظاهر السيف الدين برقوق التي انشأها بين القصرين داخل القاهرة المحروسة عوضاً عن الشيخ زاده العجمي شيخ درس الحديث بعد وفاته أو واستقر المسيخة درس الحديث المناة ولي الدين ابو زيد عبدالرحن ابن خلدون الحضرمي المالكي في مشيخة درس الحديث [٢٦٥] بمدرسة الامير سيف الدين صرغتمس الناصري مجوار جامع احمد بن طولون عوضاً عن الشيخ زاده بعد وفاته أو وفيه الستقر القاضي مجد الدين الشهير بابن البرهان كاتب ازدم واخلع عليه واستقر عوضاً عن القاضي غو الدين عبد الرحمن بن القاضي صني الدين موسى الشهير بابن الصني في نظر العاير السلطانية بعد وفاته وكان لمجد الدين مدة سنين معطلاً من الخدم وانكشف حاله وافتقر

﴿ وفي اواخ المحرم ﴾ الشهر المذكور شاع ان الامير سيف الدين يلبغا الناصري نايب السلطنة بحلب وقع بينه وبين الامير سيف الدين سودون الذي كان نايب السلطنة ٢٠ بجلب قبله تنافس وان كل واحد منهما يكاتب الملك الظاهر سيف الدين برقوق في

<sup>(</sup>۱) ما لا يزال يبدو من آثار هذه الكلمة زيل بنا الى حسبانها: « المتميس » ، الآ ان « الجمعة» توافق التاريخ: ٣٣ المحرم

الاخر ويذكر عنه ما يوجب غضب السلطان عليه الا ان صار الامر الى ما سنذكره ان شاء الله تعالى

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ خامس صفر من هذه السنة ابتدأ الملك الظاهر والامراء الخاصكية بشرب قرا قمز بالميدان السلطاني تحت قلعة الجبل وامر خاصكيته ان يجتمعوا في كل يوم اربعاء لشربه

﴿ وفي يوم الجمعة ﴾ سابع صفر الشهر المذكور الحلع على الامير سيف الدين ابو بكر ابن الامير شرف الدين موسى بن الديناري واستقر والياً بقوص بعد ان عزل عنها الامير صارم الدين ابرهيم الشهابي

وفي العشر . . . (1) من صفر الشهر المذكور لما كثرت الاشاعة ان كتب الامير سيف الدين يلبغا الناصري نايب السلطنة بجلب والامير سيف الدين سودون المظفري ١٠ تواترت على السلطان الملك الظاهر برقوق ارسل الى الامير سيف الدين يلبغا الناصري هدية من جملتها خيول عربية وكنابيش واطرزة زركش وكتاب يستدعيه فيه بالحضود الى الديار المصرية فلما وصل ذلك الى الامير يلبغا الناصري خشي ان يفعل به كها فعل بالامير علاء الدين الطنبغا الجوباني [ ٢٦ ق] نايب السلطنة بدمشق حين استدعاه في السنة الماضية وامر بالقبض عليه في طريقه وحبس بثغر الاسكندرية كها تقدم شرحه المستنع من التوجه الى الديار المصرية واعتذر بانه يخشى على حلب من التركان والامير سيف الدين تمربغا منطاش وكان ما سنذكره ان شاء الله تعالى

و أن كر عصيان الامير يلبغا الناصري نايب السلطنة كم بجلب وارسال السلطان الظاهر الامير سيف الدين تكتمر (٢) المحمدي الدوادار الصغير ليكشف الاخبار وعوده واخباره السلطان ﴿ مُمَّا وقع من قتل سودون المظفري وغيره كم السلطان ﴿ مُمَّا وقع من قتل سودون المظفري وغيره كم السلطان ﴿ مُمَّا وقع من قتل سودون المظفري وغيره كم السلطان ﴿ مُمَّا وقع من قتل سودون المنطقري وغيره كم السلطان ﴿ مُمَّا وقع من قتل سودون المنطقري وغيره كم السلطان ﴿ مُمَّا وقع من قتل سودون المنطقري وغيره كم السلطان ﴿ مُمَّا وقع من قتل سودون المنطقري وغيره كم السلطان ﴿ وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي الللَّهُ

﴿ لَمَا ﴾ رجع الرسول الذي ارسله السلطان بالهدية الى الامير يلبغا الناصري نايب السلطنة بجلب واستدعاه بالحضور الى الديار المصرية واجاب بانه يُشى على حاب من التركان والامير منطاش واخبر السلطان بما اعتذر به وكثرت الاشاعة بعصيان الامير يلبغا ارسل السلطان الملك الظاهر الامير سيف الدين تلكتمر المحمدي دواداره الصغير بكتب

<sup>(</sup>۱) « في عاشره »: النجوم الزاهرة ( ج ه ، ص ٣٩٣ ، س ٢١ )

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل, وادناه (في الاصل ص٢٩ ق م ٣٧٠) : « تلكتمر » م و في الدحوم الزاهرة ( ج ه م ص ٣٩٣ م س ٨ ) : « ملكتمر »

الى الامير سيف الدين يليغا الناصري والى الامير سيف الدين سودون المظفري بانهما يصطلحا بجضرة امراء حلب وقضاتها فاذا اصطلحا اخلع عليهما هذا في الظاهر وفي الباطن معه كتب الى الامير سيف الدين سودون المظفري والى جماعة من امرا. حلب ان امتنع الامير يلبغا من الصلح قبض عليه وان لم يمكن القبض عليه وقدروا على قتله قتاوه وكان قبل ارسال الامير تلكتمر بيومين وصل مماوك من ماليك الامير يلبغا الناصري بكتب من الناصري الى السلطان في الظاهر وفي الباطن معه كتب الى الامراء اخوته وخشداشيته يأمرهم بالاتفاق على المخامرة على السلطان فلما اوصل المماوك الكتب الى اربابها في الظاهر والباطن عوقه السلطان ثلاثة ايام بعد سفر الامير تلكتمر الدوادار لكي يسبقه الى حلب ثم ان السلطان امر المملوك بالسفر واعطاه جواب الكتب فسافر على خيل البريد ١٠ وقد اخذ معه كتب من جماعة امرا. ممن اطلع على الظاهر والباطن من السلطان واخبروه عا اتفق من امر السلطان في الظاهر والباطن وامروا المماوك بالجد في سيره لكي يصل الى حلب قبل سفر الامير تلكتمر ويخبر الامير يليغا بما امر به السلطان في الظاهر والساطن [ ٣٠ ] ويأمره بالاحتراز فجد المملوك في السير الى ان وصل الى حلب واجتمع بمخدومه الامير يلبغا واخبره بميا اتفق واوصله كتب الامراء فقرأها وفهم معناها وذلك قبل ان ١٠ يصل الامير سيف الدين تلكتمر الدوادار الى حلب ﴿ ورأيت ؟ بخط بعض الاخوان من علماء التاريخ ممن له اطلاع على احوال ارباب الدولة ان الامير تلكتمر الدوادار كان بينه وبين الشيخ حسن رأس نوبة الامير يلبغا الناصري مصاهرة فلما بعثه الملك الظاهر بالكتب كما قدمنا شرحه قال فكان الامير تلكتمو الدوادار والله اعلم ارسل سواق يعني من سواقين البريد اخبر الشيخ حسن بالامر الباطن فاعلم الشيخ حسن الامير يلبغـــا ٢٠ الناصري بذاك قبل أن يصل الامير تلكتمر الى حلب والله أعلم أي ذلك كان ولما بلغ الامير يلبغا ما قدمنا شرحه من الظاهر والباطن ركب وتلقا الامير تلكتمر الدوادار واخذ منه الكتب وفهم مضمونها واتفق مع الامير تلكتمر على ما اراد ثم ان الامير تلكتمر الدوادار لما دخل الى دار السعادة بجلب اعطى الامير يلبغا الناصري كتب الصلح بحضرة القضاة وامراء حلب ثم ان الامير يلبغا الناصري ارسل ادبع مرات يطلب الامير ٢٠ سيف الدين سودون ليعضر بدار السعادة ثم حضر وهو لابس الة الحرب من تحت قاشه فلما دخل من الدهليز تقدم اليه الامير قاران (١) اليرقشي امير اخور الامير يلبغا الناصري

<sup>(1)</sup> كذا في الاصل ، وفي النجوم الزاهرة (ج ، م ص ٣٩٤ ، س ١٤ ) : « قازان »

وجس كتفه فوجد عليه الة الحرب فقال له يا امير الذي يُطلب للصلح يدخل لابس الة الحرب من تحت ثيابه فسيه سودون المظفري فسل قاران سيفه وضرب سودون واءانه جهاعة من اصحابه من مماليك الامير يلبغا الناصري وكان قد رتبهم لذلك وضربوه بالسيوف الى ان قتلوه فلما رأى مماليك سودون ما فعله مماليك يلبغا سلوا سيوفهم وحملوا عليهم وتناوشوا القتال فقتل من ماليك سودون اربعة انفس وقامت الفتنة فلما رأى ذلك الامير ه يلبغا الناصري امر بالقبض على حاجب الحجاب بجلب واولاد الامير ناصر الدين ابن المهندار ومن خشي خلافه عليه وارسل خلف امراء حلب وحلفهم عـــلى ما اراد ﴿ ورأيت ﴾ [ ٣٠ ق ] كخط من قدمت ذكره من علما. التاريخ ما ﴿ مثاله ﴾ رأى تلكتمر الدوادار تمربغا الافضلي منطاش عند الامير يلبغا الناصري واقفاً في خدمته وكان قبل ذلك بثلاثة اشهر من حين قبض المقر العلائي الطنبغا الجوباني اوصى يلبغا النـــاصري وطلق زوجته ١٠ بنت ايدمر الدوادار وارسلها وكل مالها الى القدس الشريف ثم استهم في ترتيب حاله لاجل العصيان ﴿ وشاع ﴾ ان الامير يلمغا النــاصري ركب في مماليكه وحاشيته وقصد قلعة حلب واراد اخذها فامتنع عليه نايب القلعة ولم يسلمها فامر الامير يلبغا بالقبض على اولاد نايب القلعة وقدمهم تحت القلعة ليوسطهم فلما رأى ذاك نايب القلعة سلم القلعة فاستولى عليها الامير يلبغا الناصري واطاعه جميع من بجلب من الامراء والعسكر واجتمع ١٥ عليه جماعة من التركبان والعرب ورجع الامير سيف الدين تلكتمر الدوادار من حاب ووصل الى الديار المصرية في ﴿ يوم السبت ﴾ خامس عشر صفر الشهر المذكور ﴿ وقيل ﴾ ان الامير تلكتمر وصل الى القاهرة في أيوم الاحد سادس عشر صفر الشهر المذكور واجتمع بالملك الظاهر برقوق واخبره بان يلبغا نايب حلب خامر وقتل سودون المظفري وقتل معه اربعة انفس وقبض على حاجب الحجاب بجلب واولاد ناصر الدين ابن المهمندار وعصى ٧٠ معه منطاش وجميع اهل حلب واخبره بما اتفق وما رأى مما قدمنا شرحه ثم كان ما سنذكره ان شاء الله تعالى

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ سابع عشر صفر الشهر المذكور ارسل الملك الظاهر برقوق الى الامير سيف الدين اينال اليوسني اتابك دمشق تقليد بنيابة حلب عوضاً عن الامير يلبغا الناصري فكان كما ﴿ قيل ﴾

وجادت بوصل حيث لا ينفع الوصل وجادت بوصل معيث لا ينفع الوصل وجادت بوصل عشر صفر الشهر المذكور احضر الملك الظاهر برقوق

قضاة القضاة واعيان العلماء والامراء واخبرهم بما بلغه من عصيان الامير يلبغا الناصري اسم و آ وخلافه عليه وما فعل ومن اجتمع معه من اهل حلب والتركان والعربان واستشارهم هل يسافر او يرسل لهم عساكر فتكلم كل واحد منهم بما رأى ثم شاع انه وقع انفاقهم على ان يرسل اليهم من يقوم مقامه من الامراء بمن يتق به فعند ذلك جمع الامراء وحلفهم على طاعته وعدم مخالفته وكان ما سنذكره ان شاء الله تعالى وفي هذا اليوم خرج الملك الظاهر الى القصر البراني قدام الفسقية وطلب اعيان مماليكه وحلفهم لنفسه وفي يوم الاربعاء من تاسع عشر صفر الشهر المذكود امر السلطان الملك الظاهر ان ينصب بالميدان السلطاني تحت قلعة الجبل خام كبير وعن يمينه ويساره صواوين برسم الامراء ونول السلطان المذكور الى الميدان وحلف ساير مماليكه الكبار والصغار ولما تكمل الحلف مد لهم ساط فاكل الامراء والماليك ثم طلع السلطان الى القلعة في اخر النهار

﴿ ذكر اتفاق جماعة من الامراء والماليك من ﴾ اهل طرابلس وقبضهم على نايبها واستيلايهم عليها الناصري ﴿ نايب حلب ﴾

والمبلك الظاهر بان جماعة من الامرا، والماليك الذين كان السلطان نفاهم الى طرابلس منهم قرا بغا فرج الله وبزلار (۱) العمري ودمرداش اليوسني و كمشبغا الخاسكي الاشرفي واقبغا جبجق (۲) وغيرهم اتفقوا وتحالفوا ووثبوا بطرابلس وقبضوا على الامير سيف الدين اسندم نأيب السلطنة بطرابلس وقتلوا من امرايها الامير صلاح الدين خليل بن سنجر احد مقدمي الالوف بها وولده امير طبلخاناة بها وصاد من يوافقهم من امرا، طرابلس ابقوه على حاله ومن خالفهم قبضوا عليه واجتمعت العساكر الطرابلسية معهم واستولوا على البلد والقلمة وبعثوا مكاتبات الى الامير يلبغا الناصري [ ٣١ ق ] نايب السلطنة بجلب واخبروه بما اتفق من امراهم وانهم على طاعته وصادت كلمة اهل حلب واهل طرابلس واحدة وكان ما سنذكره ان شاه الله تعالى

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ رابع عشري صفر اليوم المذكور اعرض الملك الظاهر مماليكه و بالقصر الابلق بقلعة الجبل وءين منهم اربعاية وثلاثين مملوكاً السفر الى الشام صحبة

<sup>(</sup>۱) في تاريخ ابن اياس ( راجع الفهرس ) : « نزلار »

<sup>(</sup>٢) في الاصل: « حبجق » ، وفي النجوم الزاهرة (ج ه ، ص ٣٩٦ ، س ٦ ) : « قبجق »

العسكر الذي وقع الاتفاق على ارساله الى الشام لمحاربة الناصري ومن اجتمع معه ثم ان الملك الظاهر بعد تعيين الماليك السلطانية عين جماعة من الامراء لان يسافروا الى الشام وامرهم ان يتجهزوا ﴿ وهم ﴾ الامير سيف الدين ايتمش البجاسي اتابك العساكر بالديار المصرية ورأس نوبة كبير والامير سيف الدين جركس الخليلي امير اخور والامير شهاب الدين احمد بن الامير الكبير يليغا العمري الخاسكي الناصري امير مجلس والامير . شرف الدين يونس النوروزي الدوادار الكبير الظاهري والامير سيف الدين يدكار العمري حاجب الحجاب الظاهري وهؤلاء الخمسة مقدمي الوف بالديار المصرية ﴿ ومن الامراء ﴾ الطبلخانات الامير فارس الدين فارس الصرغتمشي والامير سيف الدين بكلمش العلاثي رأس نوبة والامير سيف الدين جركس المحمدي والامير زين الدين شاهين الصرغتشي والامير علاء الدين اقبغا الصغير السلطاني والامير سيف الدين اينال الجركسي ١٠ اه ير اخور والامير سيف الدين قديد القلمطاوي ﴿ ومن الامراء ﴾ العشروات الامير جمال الدين خضر بن الامير ركن الدين عمر بن الامير سيف الدين بكتمر الساقي والامير ناصر الدين محمد بن الامير ناصر الدين محمد بن الامير سيف الدين اقبف اص ثم ان السلطان الملك الظاهر انفق عليهم ف ارسل الى الامير ايتمش الاتابك مايتي الف درهم وعشرة الاف دينار والى الامير جركس الخليلي ماية الف درهم وخمسة الاف دينار والى ١٥ الامير احمد بن يابغا ماية الف درهم وخمسة الاف دينار والى(١) الامير يونس ماية الف درهم وخمسة الاف دينار [ ٣٢ ] والى يدكار ستين الف درهم وخمسة الاف دينـــار<sup>(٦)</sup> ولكل من الامراء الباقين خسين الف درهم والف واربعاية دينار

﴿ ذَكَرَ اتفاق جماعة من امراء حماة ومماليك ﴾ نايبها على قتله وهروبه واستيلايهم على حماة وطاعتهم ﴿ للامير سيف الدين يلبغا الناصري نايب حلب ﴾

و في يوم الاربعاء كل سادس عشري صفر من هذه السنة حضر الى الابواب الشريغة بالديار المصرية بريدي واخبر السلطان الظاهر بان جماعة من الامراء بجهاة اتفقوا مع مماليك الامير سيف الدين سودون العثاني نايب السلطنة بجهاة على قتله وانه لما بلغه الخبر هرب منهم في نفر يسير وحضر الى دمشق المحروسة واخبر السلطان ايضاً ان الامير سيف الدين بيرم العزي حاجب حماة خامر بها واستولى هو والامراء على حماة وارساوا الى الامير سيف ٧٥

<sup>(</sup>۱) « والى » مكررة في الاصل

<sup>(</sup>٢) في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٣٩٧ ، س ١-٧) : « الفا واربعاثة دينار »

الدين يلبغا الناصري نايب حلب يخبروه بما اتغق وانهم على طاعته وصارت كلمـــة اهل حلب واهل طرابلس واهل حماة واحدة وكان ما سنذكره ان شاء الله تعالى

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ سادس عشري صفر اليوم المذكور اعرض السلطان الظاهر مماليك المستخدمين وعين منهم اربعة وسبعين مملوك لتتمة خماية مملوك واربع مماليك من المستخدمين والمشتراوات وامرهم أن يتجهزوا للسفر صحبة الامراء ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ اشيع أن وردت الاخبار إلى الملك الظاهر بأن الفرنج خذلهم الله تعالى اخذوا جزيرة جربة من المسلمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

﴿ وفي يوم الخميس (١) ﴾ سابع عشري صفر الشهر المذكور احضر الملك الظاهر الامير سيف الدين بجاس النوروزي والي باب قلعة الجبل وامره ان يخرج امير المؤمنين المتوكل على الله العباسي من المكان الذي هو مقيم به بقلعة الجبل محبوساً ويطلعه الى برج باب القلعة وامره بالتضييق عليه ومنع من يويد الدخول اليه غير من يخدمه ففعل به ذاك وسبب ﴾ ذلك ان الملك الظاهر بلغه ان الامير يلبغا الناصري احتج بانه [ ٣٦ ق ] على الطاعة وانه قام لنصرة ابن السلطان الملك الاشرف واعادة دولته من برقوق لانه انتزعه من السلطنة بغير سبب وانه يويد ان يخلص الخليفة من حبس برقوق وانه خطب انتزعه من السلطنة بغير سبب وانه يويد ان يخلص الخليفة من حبس برقوق وانه خطب باسمهما في البلاد التي استولى عليها ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ ايضاً امر الملك الظاهر الطواشي زين الدين مُقبل الدواداري زمام الادر السلطانية ان يضيق على الاسياد اولاد الملوك من ذرية الملك الناصر محمد بن الملك المنصور سيف الدين قلاون جميعهم ومنع من يدخل اليهم ويخرج من عندهم غير من يخدمهم ففعل الزمام ذلك

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ ثاني شهر ربيع الاول من هذه السنة ارسل الملك الظاهر الى ٢٠ الامير سيف الدين طغيتمر القبلاوي وهو مقيم بدمشق تقليد بنيابة السلطنة بطرابلس فكان كما ﴿ قيل ﴾ فجادت بوصل حيث لا ينفع الوصل

وفي يوم الحنيس به خامس شهر ربيع الاول الشهر المذكور حضر الى الابواب الشريفة بالديار المصرية قاصد الامير خليل بن دو الغادر ومعه سيف واجتمع بالملك الظاهر واخبره ان الامير شمس الدين سنقر نايب السلطنة بسيس توجه من سيس الى الامير سيف الدين يلبغا الناصري نايب حلب ووافقه على ما اراد وخامر معه ورجع الى جهة سيس وان خايل بن دو الغادر عادضه في طريقه وقبض عليه وارسل سيفه صحبته فخلع عليه

<sup>(1)</sup> كذا في الاصل ، وهو الصحيح . وفي النجوم الزاهرة (ج ، ص ٣٩٧ ، س ١٠) : « الجمعة »

السلطان ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ نفق الملك الظاهر على مماليكه نفقة ثانية نفق فيهم في اول نفقة لكل مملوك الف درهم النفقة الثانية لكل واحد منهم الف درهم التتمة الفين درهم واعطاهم مع ذلك السلاح والحيل والجمال واعطى لكل واحد من اصحاب الجوامك جملين واعطى لكل اثنين من اصحاب الاخباز ثلاث جمال ورتب لهم اللحم والجرايات والعلميق ورتب لكل واحد من رؤوس النوب ستة عشر علميقة ولكل واحد من الماليك الكبار الاعيان عشر علايق واقل ما فيهم من ارباب الجوامك لكل [ ٣٣ و ] واحد منهم في واحد منهم خس علايق ورسم ان مماليكه اذا وصلوا الى الشام 'يعطى كل واحد منهم في كل شهر خمياية درهم خارج عن المرتب من اللحم والجرايات والعلميق وكان ما سنذكره ان شاء الله تعالى

﴿ وفي يوم الاربعا. ﴾ رابع عشر شهر ربيع الاول الشهر المذكور قعد السلطان . الملك الظاهر بمقام الشيح محمد الرديني بقلعة الجبل وعنده الشيخ سراج الدين عمر البُلقيني الشافعي وامر باحضار امير المؤمنين المتوكل على الله الى عنده فلما احضر خرج اليه وتلقاه ولاطفه ووعده بمواعيد جميلة واعتذر اليه مما وقع منه في حقه اعتذاراً كثيراً ثم تحالف بحضرة الشيخ سراج الدين وافترقا وكان السلطان قبل ذلك امر باعادة امير المؤمنين من البرج الى المكان الذي كان به اولاً ولم يُقم بالبرج غير ليلة واحدة ولما وقع الصلح بين ١٥ السلطان والخليفة في هذا اليوم وتحالفا كها قدمنا شرحه بعث السلطان الى الخليفة عشرة الاف درهم وقماش وسمور وقاتم ووشق وسنجاب وحرير وغير ذلك ما قيمته الف دينار وبعث الخليفة من ذلك الى الشيخ سراج الدين وولده القاضي بدر الدين والامير بجاس والي باب القلعة شيء كثير ﴿ وقيل ﴾ انه فرق ذلك جميعه وزاد عليه من ماله والله اعلم اي ذلك كان

﴿ ذَكَرَ تُوجِهِ العسكر المصري الى الشام ﴾

﴿ لما ﴾ كثرت الاشاعات والاراجيف بالديار المصرية بان الامير يلبغا الناصري اتفق معه ساير امرا. الشام والماليك اليلبغاوية والماليك الاشرفية والامير سولي امير التركمان والامير نعير امير العربان وانضم اليهم من نفاه الملك الظاهر برقوق الى ساير الشام من الامرا. وماليكهم وغيرهم وانهم الجميع اتفقوا على محاربة الملك الظاهر وخلعه من الملك ٥٠ واعادة دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون واقامة واحد من ذريته في السلطنة وان

<sup>(1)</sup> في النجوم الزاهرة (ج 0 , ص ٣٩٧ ، ص ٢١ ) : « خمسة الاف درهم فضة »

صناجقهم خليفتية وان معهم في الاتفاق جماعة من الامراء والماليك بالديار المصرية وان الامير [ ٣٣ ق ] يلبغـا الناصري ومن معه من الامراء قد استولوا على جميع قلاع الشام ومدنها خلا غزة ودمشق وبعلبك والشوبك والكرك (١) في الظاهر وفي الباطن أن جميع من بهذه الاماكن المذكورة خلا نايب دمشق متفقين مع الامير يلبغا الناصري على ما يريده وصح ذلك عند الملك الظاهر بتواتر الاخبار شرع في تجهيز عسكر ليسير الى الشام ونفق عليهم ما قدمنا شرحه وصارت الامراء تعرض مماليكها ويتفقدوا ما يجتاجوا اليه وكذلك السلطان وصار الماليك يسيروا في كل يوم بالطرقات والاسواق وهم لابسين الات الحرب ﴿ فَلُمَا ﴾ تَكُمُّلُ جَهَازُ الْأَمْرَاءُ وَالْمَالِيكُ جَعْلُ الْمُلْكُ الْظِّهِ عَلَى مُمَالِكُهُ مَقْدُماً الأُمْيَر بكامش والامير جركس الخليلي وامر العسكر بالمسير الى الشام فلما كان ﴿يوم السبت ﴾ ١٠ رابع عشر شهر ربيع الاول الشهر المذكور برزت الاطلاب الى الريدانية ظاهر القاهرة المحروسة ﴿ فَكَانَ ﴾ اول من خرج ﴿ طلب ﴾ الامير علاء الدين اقبغا الصغير السلطاني وكان طلبًا مجملًا ثم ﴿ طلب ﴾ الامير زين الدين شاهين الصرغتمشي ثم ﴿ نُطلب ﴾ الامير سيف الدين اينال الجركسي امير اخور صغير ثم ﴿ طلب ﴾ الامير سيف الدين بكلمش العلائي رأس نوبة واحد مقدمي الماليك السلطانية وهؤلاء الامراء الاربعة امراء طملخانات(٢) ١٥ وهم من اكابر امراء العساكر بالديار المصرية ثم ﴿ خرج ﴾ بعدهم في هذا اليوم ﴿ طلب ﴾ الامير سيف الدين جركس الخليلي امير اخوركبير واحد مقدمي الالوف بالديار المصرية واحد مقدمي الماليك السلطانية وهو المشار اليه وكان من جملة طلبه خمسة وستين جنيب وعشرة ازواج خزاين برسم حمل المال ﴿ وكانت ﴾ هذه الاطلاب مجملة باللبوس والعدد والالات الفاخرة والهجن والحيول بالعبي والكنابيش الزركش الباهرة ثم ﴿ خرج ﴾ بعد ٢٠ طلب الامير جركس<sup>(۱)</sup> ﴿ طلب ﴾ الماليك السلطانية والكوسات والصناجق الخليفتية والعصايب [ ٣٤ و ] السلطانية وكان عليهم من الهيبة والوقار مــا اقشعرت منه الجاود وحصل لي اسف عظيم حيث رأيت هذه الاطلاب كيف لم يكن خروجها لجهاد الكفار اليوم ايضاً ﴿ خرج ﴾ الامير شرف الدين يونس الدوادار بجاءته ولم يعرض له طلب

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج ه , ص ٣٩٨ , س ١٥) : « خلا قامة الشأم وبعلبك والكرك » (٢) في الاصل : « طباخات »

<sup>(</sup>٣) في الاصل: «جهركس» ، وكذا ايضاً في تاريخ ابن حبيب ( ص ٧٠٠ ، س ٢١ )

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ خامس عشر شهر ربيع الاول الشهر المذكور خرج ﴿ طلب ﴾ الامير فارس الصرغتمشي ثم ﴿ طلب ﴾ الامير قديد القلمطاوي شاد الاوقاف الحكمية وغيرها

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ سادس عشر شهر ربيع الاول الشهر المذكور خرج ﴿ طلب ﴾ الامير سيف الدين يدكار حاجب الحجاب وكان من جملة طلبه احد وخمسين جنيب ثم ه ﴿ طلب ﴾ الامير شهاب الدين بن الامير يلبغا الخاسكي امير مجلس وكان من جملة طلبه ثمانية وثمانين جنيب منها قريب عشرين 'جنيب' بسروج مغرقة ذهب وكنابيش زركش وجنيب بجوشن زركش ثم ﴿ طلب ﴾ الاه ير الكبير سيف الدين ايتمش اتابك العساكر بالديار المصرية وهو في الصورة الناهرة امير ماية مقدم الف وفي الباطن معه اخباز ثلاث مقدمين ﴿ ويقال ﴾ عنه انه كان قسيم الملك وكان من جملة طلبه ماية جنيب وخمس عشر ١٠ جنيب منها قربب ثلاثين جنيب بسروج مغرقة وكنابيش زركش وجنيبين بجوشنين زركش واثني عشر زوج خزاين لحمل المال ﴿ وقيل ﴾ كان في طلبه من الماليك المنفوق فيهم ثلثاية وجميع ما عليهم وعلى بقية الخيول والاوجاقية وغيرهم من اتباعه من اللبس جديد وخرج طلبه من الميدان السلطاني الذي بموردة الجبس واصطف الناس من رجال ونساء عوام وغيرهم للتفرج على طلبه من باب الميدان الى قريب الوطاق بالريدانية وكان يوماً ١٥ مشهوداً واخبرني مخبر ان اطلاب بقية الامراء خرجوا في هذا اليوم ايضاً ﴿ وصار ﴾ غالب الناس [ ٣٤ ق ] يقولون ان الامير ايتمش والامير احمد بن يلبغها والامير يدكار مخامرين مع الامير يلبغا الناصري ومتى التقوا صاروا معه وكثرت الاشاعة بذلك ثم رحلت الاطلاب يتاوا بعضها بعضًا وتوجهوا الى جهة الشام وكان ما سنذكره ان شا. الله تعالى ﴿ وَفِي يَوْمُ الْأَتَّنَانُ ﴾ سادس عشر ربيع الأول الشهر المذكور حضر الى الابواب ٢٠ الشريفة بالديار المصرية دوادار الامير بتخاص نايب السلطنة بصفد واخبر الملك الظاهر بان بعض الامرا. بصفد خامروا وان الامرا. الذين خامروا حصل بينهم اختلاف كثير وركب بعضهم على بعض واخبر ان بزلار خرج وان اميرين منهم حضروا الى عند نايب صفد ﴿ وَفِي هذا اليوم ﴾ انعم الملك الظاهر على الامير سيف الدين قرا بغا الابو بكري باقطاع صراي الرجبي الطويل عوضاً عن اقطاعه وانعم باقطاعه على الامير طغيتمر الجركتمري ﴿ وَفِي يَوْمُ الثَّلْمُنَّاء ﴾ سابع عشر شهر ربيع الأول الشهر المذكور عزل الملك الظاهر القاضي موفق الدين ناظر الخاص الشريف من نظر الجيش ﴿ وَفِي هَذَا اليُّوم ﴾ اخلع الملك

الظاهر برقوق على القاضي جمال الدين محمود القيصري قاضي العساكر المنصورة الحنني وولاه نظر الجيوش المنصورة عوضاً عن القاضي موفق الدين ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ اخلع الملك الظاهر على الشيخ شرف الدين عثان الاشقر العجمي الحنني المذهب وولاه قضاء العساكر المنصورة عوضاً عن القاضي جمال الدين محمود القيصري ونؤلًا الى القاهرة مخلوع عليهما واوقدت لهما الشموع والقناديل وكان يوماً مشهوداً ثم نزل القاضي جمال الدين محمود للقاضي سراج الدين عمر العجمي الحنني محتسب مصر المحروسة مدرس درس التفسير بقبة المدرسة المنصورية بين القصرين ودرس مجضور القضاة واعيان الفقها. ﴿ وحضر ﴾ بريدي من دمشق الى الابواب الشريفة بالديار المصرية واخبر السلطان الملك الظاهر بان الامير سيف الدين سودون العثماني نايب حماة لما قدم الى دمشق من حماة [ ٣٥ ] كما قدمن شرحه واقام بدمشق استلف واقترض ما اقام له به برك الامرية واستخدم مماليك واقام لهم بالبرك والخيل وكان الامير صارم الدين ابرهيم بن همر التركماني هرب من الامير يلبغ ا الناصري وحضر الى دمشق فلما اقام الامير سيف الدين سودون العثاني بركه واستخدم الماليك خرج من دمشق وصحبته ابن همر المذكور وتوجها الى حماة ليأخذاها من الامرا. الذين كانوا وثبوا بها واستولوا عليها ولما بلغ الامير يلبغا الناصري ذاك ارسل الامير سيف الدين تمربغا منطاش الافضلي الى حماة فلما قرب سودون وابن همر الى حمـــاة خرج اليهما الامير تمربغا منطاش في عسكر حماة واقتتلوا فكسر اصحاب سودون وابن همر وهربا الى حمص وكان امر الله قدراً مقدوراً

﴿ وفي يوم الخميس ﴾ سادس عشري شهر ربيع الاول الشهر المذكور امر الملك الظاهر برقوق الامير سيف الدين بكتمر الشريف بان يمشي في أ الحدمة وكان له من عن شفع فيه وحضر الى الديار المصرية وكان منفياً لم يطلع القلعة

وفي شهر ربيع الاول ﴾ الشهر المذكور لما شاع ان الامير يلبغا الناصري ابطل المكوس التي بالشام وبلغت هذه الاشاعة للسلطان الملك الظاهر امر بابطال الرماية والسلف على البرسيم والشعير وابطل قياس القصب والقلقاس واخذ موجبهم

وفي يوم الاثنين ﴾ سلخ شهر دبيع الاول الشهر المذكور عزل الملك الظاهر الامير دين الدين مقبل الطيبي عن نيابة السلطنة بالوجه القبلي ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ اخلع الملك الظاهر على الامير سيف الدين مبارك شاه السيفي وولاه نيابة السلطنة بالوجه القبلي عوضاً عن ذين الدين مقبل المذكور

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ مستهل شهر ربيع الاخر من شهود هذه السنة حضر الى الابواب الشريفة بالدياد المصرية مملوك الامير سيف الدين اينال اليوسني واخبر الملك الظاهر ان الامير [ ٣٥ ق ] سيف الدين كمشبغا المنجكي نايب السلطنة ببعلبك خامر وهوب الى الامير يلبغا الناصري

وفي يوم السبت ملوك الامير حسام الدين طرنطاي نايب السلطنة بدمشق ومملوك الشريفة بالديار المصرية مملوك الامير حسام الدين طرنطاي نايب السلطنة بدمشق ومملوك الامير سيف الدين اينال اليوسني اتابك العساكر بدمشق واخبرا السلطان الظاهر بان ثلاثة عشر امير من امراء دمشق وماليكهم خامروا وخرجوا متوجهين الى الامير يلبغا الناصري وان نايب دمشق وبقية الامراء لبسوا السلاح وركبوا ليمنعوهم من التوجه واقتتلوا معهم فحرح منهم جماعة وهربوا الى حلب

﴿ وفي اوابل ﴾ شهر ربيع الاخر الشهر المذكور شاع ان العسكر المصري المتوجه الى الشام حين وصل الى غزة قام لهم نايبها الامير علاء الدين اقبغا الصفوي بالاقامات وان بقية امراء غزة قدموا للامير جركس الخليلي تقادم كثيرة وان الامير جركس توهم انه مخامر مع الامير يلبغا الناصري فقبض عليه وارسله مع من يحفظه الى ان يوصله الى الكرك ويجبسه بها ﴿ وولى ﴾ عوضاً عنه في نيابة غزة الامير حسين (۱۱) ابن باكيش بعد ان حمل اليه جملة (۱۲) من الاموال فكان شر العشرة على اهل الدياد المصرية ومن يصل اليه من جملتهم (۱۳) وكان عوناً عظيماً لمن يصل اليه من جهة الامير يلبغا الناصري وخامر معه فكان جملتهم (۱۳ وكان عوناً عظيماً لمن يصل اليه من جهة الامير يلبغا الناصري وخامر معه فكان العظيم

وفي يوم الحميس بم عاشر شهر ربيع الاخر الشهر المذكور انعم الملك الظاهر على ٢٠ الامير سيف الدين بلاط المنجكي بامرة عشرين عوضاً عن الامر سيف الدين نوغاي العلائي بعد وفاته

﴿ وَفِي يَوْمُ الْجُمَّعَةُ ﴾ حادي عشر شهر ربيع الاخر الشهر المذكور اخلع الملك الظاهر

<sup>(</sup>۱) يظهر انه كان هنا بياض في الاصل ۽ ثم زيدت «حسن » بخط آخر . وفي النجوم الزاهرة (ج ه ي ص ٣٩٩ ي س ١٤): «حسام الدين »

<sup>(</sup>٢) في الاصل: «حملة»

<sup>(</sup>r) في الاصل « حملتهم »

على الامير زين الدين مبارك شاه قب خلعة السفر وتوجه لمحل 1 ٣٦ و ] ولايته باسيوط ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ عزل الملك الظاهر برقوق الامير ناصر الدين محمد بن العادلي من ولاية منوف ﴿ وولى ﴾ عوضاً عنه الامير علاء الدين اقبغا البشتكي في ولاية منوف ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ عزل الملك الظاهر صارم الدين ابرهيم الباشقري (١) عن ولاية اشموم الرمان (٢) ﴿ وولى ﴾ عوضاً عنه الامير علاء الدين علي بن المقدم في ولاية اشموم الرمان واخلع عليه

وفي يوم السبت محتسم شهر دبيع الاخر الشهر المذكور عزل الملك الظاهر الامير سيف الدين قبق السيفي عن ولاية الفيوم وكشفها وكشف البهنسا واطفيح وولى محتم عنه في ذلك الامير زين الدين شاهين العلاقي الكلبكي واخلع عليه وفي هذا اليوم محتل الامير ناصر الدين محمد بن صدقة الشهير بابن الاعسر عن ولاية الاشمونين وولى محتم عن الامير عن الدين ايدمر المظفري مملوك ابن ادقطاي وفي النصف الاول محتم من شهر دبيع الاخر (٢) الشهر المذكور حضر الى الابواب الشريفة بالديار المصرية رسل الامير ناصر الدين قوا محمد التركماني ورسل الملك الظاهر صاحب ماددين واخبروا الملك الظاهر برقوق ان قوا محمد والملك الظاهر صاحب ماددين وحمل الى الخابور حين بلغهما عصيان الامير يلبغا الناصري وسألا السلطان ان يأذن لهما في دخول بلاده ويقاتلا يلبغا الناصري فرد السلطان عليهما دداً جميلاً وشكر صنعهما وانه ادخرهما لما هو اهم من ذلك وارسل صحبة قصادهما الامير سيف الدين طغاي امير اخور فرك وقعة العساكر المصرية والشامية ومخامرة بعض امراء مصر ودخولهم في عسكر الشام وهزية بقية عسكر مصر وقتل الخليلي ويونس الدوادار محمد ودخولهم في عسكر الشام وهزية بقية عسكر مصر وقتل الخليلي ويونس الدوادار

﴿ لَمَا ﴾ تكاملت العساكر المصرية بدمشق واجتمع الامرا. بنايبها الامير حسام الدين طرنطاي اتفقوا على ان يوسلوا جاعة من اعيان [٣٦ ق] القضاة والعلما. الى الامير سيف الدين يلبغا الناصري ليتفقوا معه على ما يكون فيه الصلاح من غير قتسال فعينوا جماعة وارسلوهم اليه فلما وصلوا اليه واخبروه بما ارسلوا فيه وعدهم بالجميل وانزلهم بمكان

<sup>(</sup>۱) كذا في الاصل، ولعل المفصود: « الباشقردي » نسبة الى باش قرد « بلاد بين القسطنطينية وبلغار » (معجم البلدان ج ۱ ، ص۲۶۸ ، ۱۲ )

<sup>(</sup>٢) في الاصل : « الزمان »

<sup>(</sup>٣) في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٣٩٩ ، س ٢٠) : « في عشرين شهر ربيع الاخر » .

محتفظ بهم وسار الى دمشق وطوى خبره عن اهل دمشق ﴿ هـذا ﴾ ما كان من هؤلا، ﴿ واما ﴾ ما كان من العسكر المصري فان بعض الامرا، نزل بظاهر دمشق وبعضهم داخل دمشق وحصل لاهل دمشق من الماليك السلطانية وغيرهم الضرر العظيم والفساد الكثير وشاع عنهم انهم افسدوا النسا، والشباب واشتغلوا باللهو واللعب وشرب المنكرات فلم يشعروا الا والاخبار قد تواترت بان يلبغا الناصري قد وصل الى دمشق فعند ذلك • بعث الامير سيف الدين ايتمش الاتابك والامير سيف الدين جركس الخليلي كشافة تكشف الخبر فمضوا الى ظاهر دمشق ورجعوا في ﴿ يوم السبت ﴾ تاسع عشر شهر ربيع الاخر الشهر المذكور

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ العشرين من الشهر المذكور كثرت الاشاعة بدمشق بان الامير يلبغا الناصري وصل فحينيذ خرج من دمشق طلب الامير ايتمش الاتابك وغالب ١٠ اطلاب الامراء

﴿ وَفِي يَوْمُ الْاثْنَانِ ﴾ حادي عشري الشهر المذكور خرج طلب الأدير سيف الدين جركس الخليلي من دمشق وخرج ايضاً طلب الماليك السلطانية وانضم اليهم عسكر دمشق وساروا جميعهم الى برزة ثم ساروا الى خان لاجين فالتقوا هم وءسكر يلبغــا الناصري واقتتلوا قتالاً شديداً وان مماليك السلطان كسروا ءسكر الناصري مرتين ثم لما ارادوا ١٥ ان يلتقوا في المرة الثالثة اقلب الامير احمد بن يلبغا رمحه ونادى فرج الله وقصد عسكر يلبغا الناصري وتبعه ماليكه والامير يدكار حاجب الحجاب والامير فارس الصرغتمشي والامير شاهين امير اخور وماليكهم الجميع ﴿ فَامَا ﴾ رأى ماليك السلطان وجركس الخليلي ذلك ظنوا انهم حماوا على عسكر الاه ير يلبغا الناصري فحملوا عليهم ايضاً فلما رأى احمد بن يلبغا واصحابه ذلك التفتوا ورموا ماليك السلطان والعسكر المصري بالنشاب ٢٠ وقاتلوهم وانضم اليهم عسكر يلبغ الناصري وماليك الامير ايتمش وماليك [ ٣٧ و ] يونس الدوادار ومماليك جركس الخليلي واقتتلوا قتالاً شديداً فلما رأى مماليك السلطان والامير ايتمش والامير جركس الخليلي والامير يونس ما فعله ابن يلبغا ومن معه من ماليك ايتمش وغيرهم ولوا منهزمين وعند الكسرة هجم شخص يسمى يلبغا الزيني اءور اءرج على الامير جركس الخليلي وقتله ووقعت جثته الى الارض واخذ سلبه وبتي ملتي على الارض ٢٥ عريان الى ان كفنته امرأة ودفنته فسبحان الفعال لما يريد وتمت الهزيمة عــلى عسكر مصر ودمشق بمحامرة من خامر من عسكر مصر وهروب من هرب منهم الى عسكر الامير

يلبغا الناصري ولما انكسر العسكر المصري والتحق بالامير يلبغا الناصري من التحق من الامراء وهرب من هرب من الامراء صار التركهان ومن كان مع الامير يلبغا الناصري من وجدوه من الماليك الشراكسة قبضوا عليه وعروه واخذوا سلاحه وفرسه واحضروه اسيراً الى الناصري ومن وجدوه تركياً سلبوه سلاحه وعربه واخذوا فرسه واطلقوه ونهب اصحاب يلبغا الناصري ما وجدوه من خيول عسكر مصر وجمالهم وما كان استصحبوه معهم الى مكان الوقعة ولما وصل الامير ايتمش الى دمشق قصد قلعتها وكان معه مرسوم السلطان الملك الظاهر برقوق الى الامير ابن الحمي نايب قلعة دمشق ان يحنه من الطلوع اليها اذا قصدها فلما ظهر الامير ايتمش مرسوم السلطان لنايب قلعة دمشق فتح له الباب وصعد اليها واختنى بقية امراء مصر الذين قصدوا دمشق بها وبعضهم توجه الى الديار المصرية وكان ما سنذكره ان شاء الله تعالى

﴿ ذَكَرَ مَسَيْرُ الْأُمِيْرُ سَيْفُ الدِّينَ يَلْبُغُا النّاصِرِي الى دَمْشَقُ وَاسْتَيْلَايِهُ عَلَيْهَا وَعَلَى قلعتها ﴾

والتعق بعسكر الامير المناه على عسكر مصر ودمشق والتعق بعسكر [ ٣٧ ق ] الامير يلبغا الناصري من التعق من الامراء وماليك الامير ايتمش والامير الخليلي والامير يونس وبكلمش واينال اليوسني وغيرهم كما قدمنا شرحه سار الامير سيف الدين يلبغا الناصوي ومن معه من الامراء المصريين والشاميين والتركان وغيرهم الى دمشق فلم يجد من ينعه عنها فاستولى عليها وعلى قلعتها بعد ان امتنعت عليه يسيراً وقيل سلمه ابن الحمي القلعة من غير مدافعة ولا مانعة باشارة الامير سيف الدين ايتمش ووقعت الحوطة من جهة الامير يلبغا الناصري على ساير موجود الامير سيف الدين ايتمش من برك وعدد والات وخيول وهجن وجال وخزاين وغير ذلك وكان مع الامير ايتمش استادداره الامير سيف الدين قطلوبك وهو احد الامراء العشروات بالديار المصرية فقيل ان يلبغا الناصري استخدمه استادداراً لنفسه حفظاً لمال مخدومه ثم ارسل الامير يلبغا الناصري الى الامير ايتمش من قبض عليه وافرد له مكاناً بقلعة دمشق وترك عنده من غلمانه من مجدمه ورقب له ولمن عنده ما يكفيهم ﴿ وقيل ﴾ انه قيد الامير ايتمش عليه وافرد له مكاناً بقلعة ومن ماليك الامراء واعتقلهم ووقعت الحوطة من جهة الامير يلبغا الناصري ايضاً على موجود الامير جوكس واعتقلهم ووقعت الحوطة من جهة الامير يلبغا الناصري ايضاً على موجود الامير طرنطاي نايب الحليلي والامير يونس الدوادار والامير بكلمش والامير اينال والامير طرنطاي نايب الحليلي والامير يونس الدوادار والامير بكلمش والامير اينال والامير طرنطاي نايب الحليلي والامير يونس الدوادار والامير بكلمش والامير اينال والامير طرنطاي نايب

دمشق وغيرهم من الامراء الذين هربوا واختفوا ونهب الاتراك والتركبان الذين كانوا مع الامير سيف الدين يلبغا الناصري قباش ماليك السلطان والامراء الذين انهزموا من الوقعة وعددهم وخيولهم وجمالهم وغلمانهم واتباعهم ومن يعرف بهم وينسب اليهم وصاد زعو اهل دمشق ودعارهم يأخذوا الاتراك والتركبان ويطوفون على البيوت والخانات التي نزل بها اهل مصر وآل<sup>(۱)</sup> [ ٣٨ و ] الامر الى انهم نهبوا اعيان اهل دمشق من الاجناد وغيرهم والحوانيت وغيرها واستمروا في نهبها ايام متوالية واختلفت الاقوال في تلك الايام فقيل استمر النهب سبعة ايام وقيل ادبعة عشر يوماً وقيل اقل من ذلك او اكثر والله اعلم اي ذلك كان

﴿ وفي يوم الخميس ﴾ رابع عشري شهر ربيع الاخر الشهر المذكور عزل الملك الظاهر برقوق الامير شمس الدين سنقر السيني عن ولاية دمياط ﴿ وولى ﴾ عوضاً عنه ١٠ الامير ركن الدين عمر بن الياس قريب الامير قرط واخلع عليه

﴿ وفي يوم السبت ﴾ سادس عشري شهر دبيع الآخر الشهر المذكود الهاع الملك الظاهر برقوق على سيدنا قاضي القضاة ولي الدين ابن خلدون المالكي وولاه مشيخة الملك المظفر دكن الدين بيبرس كها اشيع عوضاً عن الشيخ شرف الدين الاشقر وكان قد تنزل بها صوفياً وحضرها يوماً واحداً لان من شرطها ان يكون شيخها احد الصوفية بها

وفي يوم الاحد ﴾ سابع عشري شهر دبيع الاخرالشهر المذكود حضر الى الابواب الشريفة بالدياد المصرية الامير طغاي امير اخود الذي ذكرنا انه توجه صحبة قرا محمد وصاحب ماددين والامير شيخو امير اخود واخبرا السلطان الملك الظاهر ان القصاد لما وصلوا الى غزة اخسبر الامير ابن باكيش نايب غزة الامير طغاي وشيخو ان الامير يلبغا الناصري وصل الى دمشق وخرج اليه العسكر المصري والعسكر الدمشتي واقتتلوا وقاتل ٢٠ ماليك السلطان عسكر الناصري قتالاً شديداً وكسروهم مرتين ثم أن احمد ابن يلبغا ماليك السلطان عسكر الناصري ورجعوا على ماليك السلطان وعسكر دمشق ومصر وساقوا الى جهة عسكر الناصري ورجعوا على ماليك السلطان وعسكر دمشق ومصر فكسروهم وقتلوا الامير جركس الخليلي امير اخور في المعركة وقتل جماعة من الفريقين واحتاط الناصري على ساير اتقال العسكر المصري ونهب العسكر الدمشتي وقبض عسلى ٢٠ واحتاط الناصري على ساير اتقال العسكر المصري ونهب العسكر الدمشتي وقبض الدواداد واحتاط الناصري على ساير اتقال العسكر المصري ونهب العسكر الدمشتي وقبض الدواداد وحرب الامير اينال اليوسني ويونس الدواداد

<sup>(</sup>۱) في الاصل: « وال »

وان الوقعة كانت في يوم الاثنين حادي عشري شهر ربيع الاخر المذكور [ ٣٨ ق ]

هو في هذا اليوم » لما رأى الهوام البريدية حضروا وشاع بالقلعة خبر الوقعة اشاع الهوام بالقاهرة وظاهرها ان عسكر مصر كسر وان الناصري احتاط على ساير اطلاب الامراء الذين هربوا وان الحليلي قبّل وان يونس الدوادار واينال هربا وان ايتمش وطرنطاي صعدا قلعة دمشق وان قلعة الجبل بالقاهرة قفلت وان الفتنة وقعت بها ولبسوا الامراء وركبوا على السلطان فلما شاع ذلك بين العوام بالقاهرة وظواهرها قفلوا حوانيتهم ونهبوا الخبز من الحوانيت وشغب الزعر واهل الفساد وحصل للناس خوف كثير خصوصاً اصحاب الجنايز ومن كان في الترب بسبب دفن الاموات الذين ماتوا بالطاعون في هذا الشهر وكان الجنايز ومن كان في الترب بسبب دفن الاموات الذين ماتوا بالطاعون في هذا الشهر وكان كا قد اجتمع في اهل مصر وعسكرها في هذا الشهر الطاعون بصر والطعن بالشام فكان كا لم تقفل وان الفتنة لم تقع ولا لبس احداً من الترك ولا ركب وبتي اعيان الناس مخشوا من ركوب الترك على العوام بسبب ما اشاعوه فلطف الله تعالى واحسن العاقبة وازال الخوف واطمأن الناس فسبحان من يدبر ملكه كيف يشا،

﴿ وفي يوم الاتنين ﴾ نامن عشري ربيع الاخر الشهر المذكور اغلع الملك الظاهر الم برقوق على القاضي سراج الدين عمر العجمي الحني وولاه قضاء العساكر المنصورة ﴿ عوضاً ﴾ اخلع السلطان عن شرف الدين الاشقر بعد عزله من حسبة مصر ﴿ وفي هـذا اليوم ﴾ اخلع السلطان الظاهر على القاضي سراج الدين البلالي وولاه مشيخة الظاهر على القاضي الدين البلالي وولاه مشيخة خانقاة سعيد السعداء عوضاً عن الشيخ شمس الدين ابن اخي جاد الله ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ اخلع السلطان الظاهر على القين شمس الدين تحمد القليجي الحنني وولاه الافتاء بدار العدل عوضاً عن الشيخ شمس الدين ابن اخي جاد الله ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ كثرت الاشاعة بمخامرة ابن يلبغا ويدكار وجاعة من الاسراء وماليكهم وانهزم حتى الكسروا يلبغا الناصري وان ايتمش خامر ايضاً ولم يقاتل مع ماليك السلطان وانهزم حتى الكسروا وقتل الحليلي وعرب يونس الدويدار وبكلمش وبقية الامراء والماليك السلطانية منهم من قسر ومنهم من هرب وان السلطان الظاهر لما بلغه ذلك خرج الى ايوان دار العدل بالقلعة وطلب الماليك السلطانية واختار منهم خساية مماوك واحضر اكياس الذهب وانفق فيهم لكل مملوك ما صرفه الف درهم ليسيروا صحبة الامير سيف اكياس الذهب وانفق فيهم لكل مملوك ما صرفه الف درهم ليسيروا صحبة الامير سيف

الدين سودون الطرنطائي وجماعة من الامراء الى الشام

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ تاسع عشري شهر دبيع الآخر الشهر المذكور شاع ان الملك الظاهر انفق في تسعاية مماوك من ماليك لكل مملوك الف درهم لتتمة الف مملوك واربعاية مماوك وانفق على جميع الماليك الكتابية المميزين لكل مملوك منهم مايتين درهم من الفضة البيضاء عليها اسمه التي كان الخليلي ضربها له في الاصطبل وختم على حواصل الامير جركس الخليلي

﴿ وَفِي يَوْمُ الْارْبِعَاءَ ﴾ أول جادى الاولى من هذه السنة بالرؤية اشيع ان السلطان الظاهر خرج الى الايوان بقلعة الجبل وفرق امريات الامراء الذين سافروا الى الشام وخامر منهم من خامر و ُقتل من قتل وأسر من أسر وهرب من هرب ﴿ فانعم ﴾ على من كان من الامراء الطبلخانات(١) بتقادم الوف ومن كان عشروات انعم عليهم بطبلخانات ومن ١٠ كان من اعيان الماليك الحاصكية انعم عليهم بعشرات [ ٣٩ ق] ﴿ فَن انعم ﴾ عليهم بتقادم الوف الامير سيف الدين قرا بغا الابو بكري والامير سيف الدين بجاس النوروزي والي باب قلعة الجبل والامير سيف الدين شيخ الصفوي الخــاسكي والامير سيف الدين قرقاس الطشتمري الخاذندار والامير علاء الدين اقبغا المارديني ﴿ ومن انعم ﴾ عليهم بطبلخانات الامير سيف الدين الجبغا الجمالي الحازندار والامير علاء الدين الطنبغا العثاني ١٥ رأس نوبة والامير شرف الدين يونس الاسعردي الرماح والامير سيف الدين قنق(١٦)بيه الالجاوي اللالا والامير سيف الدين اسنبغا الارغون شاوي والامير شجاع الدين بغداد الاحمدي والامير بهاء الدين ارسلان السيفي اللفاف والامير شهاب الدين احمد الارغوني والامير سيف الدين جرباش الشيخي والامير علاء الدين الطنبغا شادي والامير سيف الدين اروس بغا (٢) المنجكي والامير صارم الدين ابرهيم بن طشتمر العلاثي والامير سيف الدين ٢٠ قوا كسك السيفي ﴿ ومن انعم ﴾ عليهم بالعشرينات الامير الشريف بكتمر بن على الحُسيني والامير سيف الدين قنق بيه الاحمدي ﴿ ومن انعم ﴾ عليهم بالعشرات الامير

<sup>(</sup>١) في الاصل: « الطيلخات »

<sup>(</sup>۲) في الاصل: « فعق » والتنقيط غير واضح ادماه ( في الاصل: ص٣٩ ق ۽ س ١٦ و ص٧٥ ق ، س ١٨ و٧٧ ق ۽ س ٢٦ و ١٠٠٥ ق ۽ س ٢ ) فقد تكون القراءة : « قنق » او « فنق » . و في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٢٠٠٢ ، س ٢١ و ص ٣٠٣ ، س ٣ ) : « قنق » ( في المواشي قراءات اخرى : « قبق » و « قبق » )

<sup>(</sup>٣) في النجوم الزاهرة (ج م ع ص ٢٠٠٣ ع س ١): « ارنبغا »

سيف الدين بطا الطولوقري والامير سيف الدين يلبغا السودوني والامير سيف الدين اوغون سودون اليحياوي والامير سيف الدين اقبغا الجالي الهدباني (۱) اليحياوي والامير سيف الدين اقوذي شاه البيدمري والامير علاي الدين اقبغا الجالي الهدباني (۱) والامير سيف الدين قوذي بالقاف والزاي المعجمة الشعباني والامير ثغري (۱) بردي بن الامير سيف الدين قوا دمرداش والامير سيف الدين اردبغا (۱) العثاني والامير سيف الدين اردبغا (۱) العثاني والامير سيف الدين اردبغا (۱) العثاني والامير سيف الدين سكز (۱) بيه العثاني والامير سيف الدين استبغا السيغي سودون باق وواد في العيف الدين سكز (۱) بيه العثاني والامير سيف في اقطاعات من اداد من الامراء من البلاد ونقص ممن اداد وغير وبدل ووعدهم ومناهم وفي هذا [ ٠٠ و ] اليوم ﴿ حضر الى الابواب الشريفة بالديار المصرية الامير سيف الدين تمريغا القجاوي (۱) السواق و كان قد توجه الى قطيا بسبب كشف اخباد من بالشام وصحبتهم نحو ثمانين مماوك وصاوا الى غزة فانزلهم ابن باكيش نايب غزة بالميدان فاما نزلوا واكوا وناموا يستريحوا كبس عليهم ابن باكيش وقبض على الجميع وحبسهم ولم يفلت واكاوا وناموا يستريحوا كبس عليهم ابن باكيش وقبض على الجميع وحبسهم ولم يفلت منهم احد فقاتله الله تعالى على غدره وسو، فعله بنه وكرمه انه على كل شي. قدير (۱۷) وكثر منهم احد فقاتله الله تعالى على غدره وسو، فعله بنه وكرمه انه على كل شي. قدير (۱۷) وكثر

<sup>(</sup>١) في الاصل: « ماني بك » ، و في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص٣٠٠ ، س٥ ): « تنبك » ( لاحظ الحاشية: « سبك » )

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل, وفي النجوم الزاهرة (ج ٥, ص ٢٠٠٣ س ٥) : « الهذباني » ( لكن في الماشية : « الهدماني » و « الهدباني » )

<sup>(</sup>m) كذا في الاصل: بالثاء

<sup>(</sup>١) راجع لب اللباب ص ١٦٣ ع ٢ م س ١٦ و الحواشي ، ومعجم البلدان ج ٣ ، ص ١٩٧ س ١١٠. في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، س ٧ ) « السمدى »

<sup>(</sup>ه) في النجوم الزاهرة (ج م م ص عدم س ٧): « ارنبغا »

<sup>(</sup>٦) في النجوم الزاهرة (ج٠, ص ٢٠٣، س٧): «شكر ». (في الحاشية: « سكر » )

<sup>(</sup>٧) في تاريخ ابن اياس (ج ١ , ص ٢٧١ ، س ٢٩): « الفحارى »

<sup>(</sup>A) تغتلف هذه الرواية عما ورد في النحوم الزاهرة (ج ٥ , ص ٢٠٠٣ ) : «ثم قدم البريد على السلطان من قطيا بان الامير اينال اليوسفي . . . . والامير اينال امير اخور والامير اياس امير اخور دخلوا الى غزة في عسكر كثيف من عساكر الناصري وقد صاروا قبل تاريخه من حزب الناصري واستولوا على مدينة غزة والرملة و غزقت عساكرها فعظم لهذا المبد جزع الملك الظاهر وتحير في امره » . اما ابن اياس (ج ١ , ص ٢٧٣ , س ١٥٠ ) فيذكر أن هو لاء الامراء من جيش الناصري وان ابن باكيش امسكهم وسجنهم في دار السمادة «فلما سمع السلطان هذا المبد فرح وخلع على ذلك السواق كاملية بسمور »

الهرج والمرج وكثرت الاراجيف والاشاعات وصار اعيان النهاس في امر مربح وخوف عظيم فالله تعالى يحسن العاقبة ويلطف بنا وبالناس انه على كل شيء قدير ﴿ ذَكُرُ الْأَفْرَاجُ عَنِ الْحُلِيفَةُ الْمُتُوكُلُ عَلَى اللهُ محمد واعادة رواتبه اليه ﴾

﴿ فِي يوم الحَمْيسَ ﴾ ثاني جمادى الاولى (١) من شهور هذه السنة امر الملك الظاهر برقوق باحضار القضاة الاربعة وقضاة العسكر ومفتيين دار العدل وشيخ الاسلام سراج ، الدين عمر البلقيني ومن له عادة مجضور دار العدل وارسل الامير سيف الدين سودون الطونطائي والامير سيف الدين قرقماس الطشتمري فاحضرا امير المؤمنين المتوكل على الله محمد فاما حضر اليه بالقصر بقلعة الجبل قام اليه وتلقاه وشاع انه اجلسه وجاس بين يديه وامر السلطان القضاة ان يجلفواكل واحد من الخليفة والسلطان لصاحبه كما جرت به العادة فلما حافا اشهد كل واحد منهما ان الاخرباق على ما هو عليه من الولاية واخلع السلطان ١٠ على الخليفة ما جرت العادة به وامر باحضار مركوب برسم الخليفة فاحضر له حجرة شهباء بسرج مغرق ذهب و كنبوش ذهب (٢) وسلسلة ذهب فركب الخليفة ونزل من القلعة الى منزله بالقرب من المشهد النفيسي ونزل في خدمته ابن المشرف(٢) الحاجب والامير [٠٠ق] بجاس والي(٤) القلعة وغيرهما واجتمع الناس الى بابه وكان يوماً مشهوداً ثم امر الملك الظاهر باعادة رواتب الخلافة التي كان السلطان الظاهر رتبها لزكري<sup>(٥)</sup> للخليفة محمد واخلي له ١٥ منزل من منازل القلعة وامره بالسكني فيه فنقل حريمه وما يحتاج اليه الى المنزل المذكور وسكنه وصار في بعض الاحيان ينزل من القلعة الى منزله ويعود ولا يبات الا بالقلعة ﴿ وشاع ﴾ ان الامير يلمغا الناصري احسن الى الناس بالشام وابطل المكوس واطاعه جميع اهل بلاد الشام ودخل تحت امره جميع نواب قلاع الشام وحصونها خلا الامير سيف الدين مأمور نايب السلطنة بالكرك فانه توقف في الظاهر حتى ينظر ما يكون وفي الباطن ٢٠ مع الناصري ﴿ وشاع ﴾ ايضاً ان السلطان امر باحضار العرب من الوجه القبلي ومن

<sup>(</sup>۱) كذا في الاصل ما في النجوم الزاهرة فيستنج من « في يومه » (ح ٥ م ص ٢٠٣م س١٧) انه « يوم الاربعاء اول جادى الاولى » ( ص ٢٠٢م س ١٥-١٦ ) . وفي تاريخ ابن اياس (ج1 م ص ٢٧٢ م س ٢): « يوم الاحد خامس جمادى الاولى »

<sup>(</sup>۲) في النجوم الزاهرة (ج 0 ، ص ٢٠٠٠ ، س ٣): « زركش »

<sup>(</sup>٣) في الاصل: « المسرف » , لكن التنقيط ظاهر ادناه ( في الاصل: ص ٥٧ ق م س ١٠)

<sup>(</sup>x) وفي الهامش الاعلى بالملط نفسه: « باب »

<sup>(</sup>٥) كذا في الاصل, والمقصود : « زكريا » وهو المتليفة المعتصم بالله

الوجه البحري ومن ساير البلاد بالديار المصرية ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ امر الملك الظاهر بالافراج عن الامير سيف الدين اسنبغا السيفي الجاي واطلاقه من خزانة شايل وكان غضب عليه للهوجنة (۱) فاحضر الى بين يدي السلطان بالميدان تحت قلعة الجبل وكسر قيده بين يدي السلطان واخلع عليه وانعم عليه بامرة طبلخاناة وخيل وجمال وقاش وغير ذلك بين يدي السلطان واخلع عليه وانعم عليه بامرة طبلخاناة وخيل وجمال وقاش وغير ذلك حري وفي هذا اليوم ﴾ اعرض السلطان الملك الظاهر ماليكه وهم وخيولهم ملبسين الة الحرب وصار السلطان يسأل كل واحد منهم ويقول له اي شيء انت عايز وكاتب الماليك قاعد قدام السلطان يكتب ما يقول كل معلوك منهم ان كان يقول انا عايز قرقل او بركصتوان او خودة او زيود او ركب او قوس او شيء غير ذلك رسم له به

﴿ وَفِي يَوْمُ الْجُمَّةَ ﴾ ثالث جادى الأولى الشهر المذكور حضر الى الابواب الشريفة ١٠ بالديار المصرية الامير شهاب الدين احمد بن بقر امير عربان الشرقية وهو<sup>(١)</sup> هجــان الامير جركس[١١و] الخليلي فاما صار بين يدي السلطان الظاهر اخبره انه كان توجه صحبة مخدومه وانه حضر الوقعة فسأله السلطان عن كيفيتها فاخبره انهم طلعوا مع العسكر الى ناحية خان لاجين وان العسكر الحلبي اشرف عليهم فاقتتلوا معه فكسروا عسكر يلبغا الناصري مرتين ولما ارادوا يلتقوا المرة الثالثة خرج احمد بن يلبغا العمري ويدكار العمري ١٥ الحاجب وفارس الصرغتمشي وشاهين امير اخور من العسكر المصري وتوجهوا الى العسكر الحلبي ثم التفتوا الى جهة المصريين ورموا على العسكر المصري بالنشاب واقتتلوا وخامر عاليك ايتمش وعاليك يونس الدويدار ومماليك جركس الخليلي ولم يقاتلوا شيء فلما رأى الامراء ذلك ولوا منهزمين وعند الكسرة قتل الامير جركس الخليلي قتله شخص يسمى يلبغا الزيني الاعور الاعرج وان ابن بقر المذكور هرب وهرب معه يونس الدوادار وصحبته (٢) فلقيهم الامير عنقا بن شطي هناك فقبض على الامير يونس ٢٠ خمس نفر فوصلوا الى الدوادار فلما اخبر السلطان بذلك بكا وحزن حزناً شديداً ﴿ وقيل ﴾ ان عنقا لما رأى يونس الدوادار وكان ملثم فسأله ان ينزل ليطعمه وكان حصل له منه قبل ذلك ما غير خاطره عليه فلما نزل ونزع لثامه قال له والله وعليك ادور ثم قبض عليه وعرى اصحابه واخذ ما معهم من خيل وغير ذلك وشيعهم وافرد ليونس مكان وبعث اليه من انتزع

<sup>(1)</sup> في الاصل: « للموحمه»

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل, وفي النجوم الراهرة (ج ٥ م ص ١٠٤٤ م س ١٠): « ومعه »

<sup>(</sup>r) بياض في الاصل ع ولعالما « خربة اللصوص » : النجوم الزاهرة (ج ه ع ص ١٠٠٠ ع س ١٤)

جميع ما كان عليه ومعه وضرب عنقه وحملها الى الامير يلبغا الناصري

﴿ وفي يوم السبت ﴾ رابع جادى الاولى الشهر المذكور نودي بالقاهرة وظواهرها بابطال المكس بدار التفاح ودار الخضر بالقاهرة ومصر (١)

﴿ وَفِي يَوْمُ الْأَتَّنَانِ ﴾ سادس جمادي الأولى الشهر المذكور امر الملك الظاهر امير المؤمنين المتوكل على الله والامير سيف الدين سودون نايب [ ١١ ق ] السلطنة بالديار ، المصرية والامير سيف الدين ابو بكر الحاجب وقضاة القضاة ان يركبوا ويدوروا القاهرة ويخبروا الناس بما نذكره فركب الخليفة والى جانب الشيخ سراج الدين عمر البلقيني وقدامها سودون النايب والحاجب والقضاة الاربعة وقضاة العسكر ومفتيين دار العدل وموقعين القضاة ونقبايهم ومن عادته الركوب معهم وبينهم شخص راكب على فرس وبيده ورقة يقرأ فيها ﴿ وذكر ﴾ من سمعه يقرأها ومن جملتها ان السلطان ازال ١٠ المظالم وانه يأمر الناس بتقوى الله تعالى ولزوم الطاعة وما معناه ان العدو الباغي سألناه بالصلح فلم يفعل وانه قد قوي امره ويأمر الناس بجفظ دورهم وامتعتهم وان يبنوا دروب على الحارات والازقة وان يقاتلوا عن انفسهم وحريهم وما هو في معنى ذلك ودخلوا من باب ذويلة وشقوا القاهرة وهم على ذلك واشاع العوام لما رأوا وسمعوا ذلك ان السلطان ابطل المكوس كالها وصاروا يتكلموا بالزايد والناقص ويقولوا ما معناه يأكلوا ١٥ الاخباز ويأمرونا بالقتال نقاتل عنهم ما لهم ما يقاتلوا عن انفسهم وما شابه ذلك بالفاظ مختلفة ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ شاع ان السلطان اغا امر ان ينادي بابطال مكس التبن والحلفاء ونودي بذلك وان الوزير ابن الغنام ارسل الى مباشرين المعاملات وضمان الجهات فطالبهم بما يتحصل من الجهات فاخبروا ان العوام اشاعوا ابطال المكوس وان اصحاب الاصناف لم يعطوهم شيء فرسم عليهم وامرهم بمطالبة كل من باع شيئًا من الاصناف بما ٢٠ عليه من الموجب ومن امتنع ولم يعطيهم شيء احضروه اليه فصار العوام يتكلموا بالزايد والناقص بسبب ذلك ومن جملة ما تكلموا به السلطان من عكسه عاد في مكسه وما اشبه ذلك ﴿ وشاع ﴾ ان السلطان كاما اراد ان يسافر الى الشام او يوسل تجريدة خذله قرا دمرداش [٢٦ و ] [ وجماعة ] من الامرا. الذين يظهرون له المودة وانهم معه في

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج ٥, ص ٢٠٠٤ ب س ١٩ – ٢٠): «ثم اصبح الساطان امر بالمناداة بمصر والقاهرة بابطال سائر المكوس من سائر ديار مصر واعمالها فقام جميع كتاب المكوس من مجالسهم » . راجع ادناه في هذه الصفحة س ٢٠–٢٧

الظاهر وفي الباطن مع الناصري ومن جملة ما قالوا له من باب النصيحة حَصِن القلعة ونقعد في اماكننا نأكل ونشرب ونحن مستريحين فاذا جاؤوا الينا وهم قد قاسوا التعب ومشقة السفر فالتقيناهم وكسرناهم وما اشبه ذلك من انواع التخذيل وشواع أن الامير مأمور نايب الكرك وابن باكيش نايب غزة دخلا في طاعة الامير يلبغا الناصري ولم يبق ببلاد الشام جميعها من يخالفه ولا يمتنع عليه ومنع ابن باكيش اخبار اهل الشام ان تصل الى الديار المصرية ولم يصل بريدي من الديار المصرية الاالى قطيا خاصة وعميت الاخبار عن اهل الديار المصرية وصادوا يخبطوا عشوا، فانا لله وانا اليه راجعون

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ سابع جمادى الاولى الشهر المذكور حضر الى الابواب الشريفة بالديار المصرية مماوك من مماليك السلطان الملك الظاهر من اخوة الحليلي واخبر السلطان ١٠ عا اخبر به ابن بقر

﴿ وفي يوم الحميس ﴾ تاسع جهادى الاولى الشهر المذكور وصل جهاعة من عرب هوارة الى الديار المصرية ونزلوا بالرميلة تحت قلعة الجبل ﴿ وشاع ﴾ ان عرب الوجه القبلي امتنعوا من الحضور واعتذروا انهم لا يحسنوا القتال مع الترك وانهم لو كانوا عرب حضروا وقاتلوهم ومن الاعتذار ما يشابه ذلك ﴿ وشاع ﴾ ان الملك الظاهر امر بجفر خندق قلعة الجبل وان يبنى ما تهدم من الاسوار والابراج والابواب وامر ان ترمى حجارة عند باب القلعة الذي من جهة القرافة وباب الحوش (۱) وباب الدرفيل ليسدوا عند الضرورة وامر ان يضيق خوخة حمام ايدغمش التي يدخل منها الى القائرة مقدار لا يدخل غير واحد راجل او فرس او حمار بغير راكب عليهما فنُعِل ذلك ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ امر الملك الظاهر بان ينادى بابطال مكس النشا ومكس النحاس والجاود فنودي بذلك

وفي يوم الجمعة ﴾ عاشر جادى الاولى الشهر المذكور خطب الخطبا. ودءوا
 المخليفة المتوكل على الله في ساير الجوامع بالقاهرة ومصر وظواهرها

وفي يوم الاحد الذي عشر جادى الاولى الشهر المذكور حضر القضاة الاربعة الى مشهد السيدة نفيسة بسبب قراءة تقليد ابن الخليفة بولاية نظر المشهد النفيسي وشاع ان القضاة بعد الفراغ من قراءة تقليد ابن الخليفة مضوا الى المكان الذي به اثار سيدنا ونبينا عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بظاهر مصر المحروسة وقرأوا هناك صحيح البخاري ودعوا الله عز وجل بالنصر للسلطان وعسكره فالله تعالى يحسن العاقبة ويؤلف الكلمة

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج ه ع ص ٢٠٠٠ م س ٩): « باب الحرس »

ويصلح احوال المسلمين فانهم في ضيق عظيم بسبب هذه الفتنة التي لم نرى مثلها في زماننا فانا لله وانا اليه راجعون

﴿ وَفِي يَوْمُ الْاثْنَيْنَ ﴾ ثالث عشر جادى الأولى الشهر المذكور أخاع الملك الظاهر برقوق على من نذكره من الامراء بسبب ما اقرهم فيه من الوظايف ﴿ فامــا ﴾ قرا دمرداش فاستقر اتابك العساكر بالديار المصرية ورأس نوبة كبير عوضاً عن الامير ايتمش ه البجاسي ﴿ واما ﴾ سودون باق السيفي(١) تمر بيه فاستقر امير سلاح ﴿ واما ﴾ قرقياس الطشتمري الخازندار فاستقر دوادار عوضاً عن الامير يونس الدوادار ﴿ واما ﴾ قرا بغا الابو بكري فاستقر امير مجلس ءوضاً عن الامير احمد بن يلبغا الخاسكي ﴿ واما ﴾ اقمغا المارديني فاستقر حاجب الحجاب عوضاً عن الامير يدكار ﴿ واما ﴾ تمربغا المنجكي فاستقر امير اخور عوضاً عن الامير جركس الخليلي ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ انعم على الامير صلاح ٢٠ الدين محمد بن محمد بن تنكز بامرة طبلخاناة ﴿ وانعم ﴾ ايضاً عـــلى الامير سيف الدين جلبان الكمشبغاوي الخاسكي بامرة طبلخاناة ﴿ وشاع ﴾ ان الملك الظاهر امر بان تحصن قلعة الجبل بالات الحصار وان يحصلوا احجار بسبب مجانيق توضع بالقلعة وامر ان توصل المجراة الى الصهريج الذي عمله بالقلعة وامر ان يُتآدى(٢) بالقلعة فحصل عنده مؤونة شهرين ﴿ وشاع ﴾ ان السلطان امر الحجـارة ان يسدوا فم وادي السدرة بجبل المقطم ١٥ وان يبنوا حايطاً بين باب الدرفيل وبين سور القلعة بالجبل بالخندق وان يبنوا بجوار الزاوية التي بجوار باب الدرفيل الى الجبل المقطم ففعلوا ذلك ﴿ وشاع ﴾ ان السلطان امر ان أينادى منكان من اجناد الحلقة له فرس والة حرب يوكب مع الفرسان ومن لم يكن له فرس فيأخذ نشاب ويمشي بين الفرسان او يصعد القلعة ويكون بين شراريفها وصار الماليك والغلمان في غالب الاوقات يركبوا الخيل وهي ملبسة الة الحرب ويسيروها تحت ٢٠ القلعة وداخل القاهرة وظواهرها وصار سوق السلاح ما يقدر احد يجوز منه لكثرة الماليك الذين يشترون السلاح وحصل لارباب السلاح فوايد كثيرة وكثرت الاشاعات [ ٤٣ و ] بان بعض الناس رأى في منامه ما يدل على خذلان اصحاب الملك الظاهر وكسرهم وزوال مملكته ونصرة اصحاب يلبغا الناصري ﴿ ومن جملة ﴾ ما شاع ما حكاه واخبرنا به

<sup>(</sup>۱) في تاريخ ابن اياس (ج ١ ، ص ٢٧٢ ، س ٢١ ): « الصيفي »

 <sup>(</sup>۲) في الاصل: « تنادى » . و في تاج العروس (ج٠١م ص١٢ س٠٧-٢١) : « تَادَى على تفاعل ؛
 اخذ للدهر اداته . . . يقال هل تآديتم لذلك الامر اي تأهبتم »

الشيخ خليل الشامي الصوفي قال اخبرني الشيخ عثان بن بدران احد تلامذة الشيخ محمد بن علي احداصحاب الشيخ يوسف العجمي قال رأيت الذي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت له يا سيدي يا رسول الله ما حال العسكر الذي راح الى الشام او معنى ذلك فقال ارسلت لهم خالد بن الوليد يكسرهم فجاء الخبر بعد ذلك بايام ان الامير يلبغا الناصري كسر عسكر مصر ﴿ وقريب ﴾ من هذا المنام ما حكاه لي العدل محب الدين محمد بن زين الدين ابي بكر بن عمي جال الدين عبدالله بن الفرات ان احد الصوفية بخانقاة سعيد السعداء اخبر انه رأى الذي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يقول ليلبغا الناصري انت السعداء اخبر انه رأى الذي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يقول اليلبغا الناصري انت الله ﴿ وصاد ﴾ جماعة من الناس يقولوا رأينا كذا وكذي ويجكوا انهم رأوا في منامهم ما يدل على زوال ملك الملك الظاهر ونصرة يلبغا الناصري عليه فسبحان من لا يزول ملكه ويفعل ما يريد

وفي يوم السبت ﴾ ثامن عشر جادى الاولى الشهر المذكور اخاع الملك الظاهر برقوق على الامير سيف الدين قرا دمرداش الاتابك وولاه نظر البيارستان المنصوري ونزل اليه وكشفه ﴿ وشاع ﴾ ان الملك الظاهر امر بسد باب الوزير بالقرب من القلعة وان يبنى حايط متصل بعرض الطريق بالقرب من الحوض الذي انشأه الامير سيف الدين ايتمش خلف باب الوزير وان يبنى حايط ثاني عند تربة الامير يونس الدوادار فبني ذلك ولم تبق طريق مسلوكة من ناحية الصحراء الى القلعة الا من بين العروستين خاصة

وفي يوم الاحد ﴾ سادس عشري جادى الاولى الشهر المذكور بعد وفاة القاضي تاج الدين ابن الريشة رفيق القاضي فخر الدين عبد الرحمن الشهير بابن مكانس في نظر الدولة استقل هو بنظر الدولة وحده بغير شريك ﴿ وشاع ﴾ ان الامير علاء الدين علي التشلاقي والي قطيا لما تواترت عنده الاخبار بقرب الناصري واصحابه الى قطيا ارسل حريمه الى القاهرة

وفي يوم الاثنين ﴾ سابع عشري جادى الاولى الشهر المذكور حضر الى الابواب الشريفة بالديار المصرية الامير علاء الدين الطشلاقي والي قطيا واخبر الملك الظاهر برقوق ال ما الناصري وصل الى قطيا واستولوا عليها فعند ذلك امر السلطان الامير حسام الدين حسين بن الكوراني متولي القاهرة المحروسة (۱) بسد باب المحروق والباب

<sup>(</sup>١) في الاصل: « المحرسه »

الجديد بابي القاهرة المحروسة فذهب اليها وغلقها [٣٠ ق] وبنى خلفها بالحجارة وشاع أن الحندق الذي بظاهر القلعة خفر وسُد الباب الذي عند الخندق المعروف في زماننا بباب الدرفيل وباب المدرج ويعرف قديمًا بباب سادية وسُد باب درب الشمسي بالقرب من المجنونة وقناطر السباع وسُد رؤوس الازقة المتوصل منها الى جهة القلعة وعمل عند قناطر السباع ثلاث دروب احدها من جهة مصر والثاني من جهة طريق قبو الكرماني وغيره وبني حايط من كتف ميدان المهادي الى البيوت القبلية وفي وسط هذا الحايط درب بباب يقفل عليه وعمل عند باب الحرق باب درب وبرأس الجباسة باب درب وسد ساير الاماكن التي يمكن التوصل منها الى جهة القلعة من جميع الجهات اما بدروب واما مججارة او خنادق لا يمكن المرور منه الا بمشاق وقفل فردة باب القرافة وبني خلفه بالحجارة وصادت الفردة الثانية تفتح بالنهاد وتقفل بالليل وحصل للناس ضرر عظيم بسبب الجنايز وتوصيلها الى المقابر وكان الطاعون عمال ثم كان ما سنذكره ان شاء الله تعالى

﴿ ذكر مسير الامير سيف الدين يلبغا الناصري والامراء ﴾ والعساكر الشامية من الشام ووصولهم الى الديار المصرية وهروب جاعة من الامراء والماليك السلطانية وغيرهم واتصالهم بالامير يلبغا الناصري وانضامهم في عسكره وما نفقه الملك الظاهر ﴿ برقوق وما اتفق من الزعر وغيرهم ﴾

وقيل والامير سيف الدين يلبغا الناصري والامير سيف الدين يلبغا الناصري والامير سيف الدين تمريغا منطاش الافضلي والامير سيف الدين بزلار واجتمع عليهم جميع الامراء بالشام اتفقت كامتهم على قصد الديار المصرية ونادوا بساير بلاد الشام وقلاعها وحصونها ان لا يتأخر عن الحضور الى دمشق احداً من نواب البلاد والقلاع والحصون وكذلك الامراء واجناد الحلقة وغيرهم ومن تأخر بعد من عين لحفظ البلاد من العساكر قطع خبزه وسُلبت نعمته من فبادر الناس الى الحضور اولا فاولا فلما تكاملت العساكر بدمشق عرضهم الامير سيف الدين يلبغا الناصري ونفق فيهم وخرج من دمشق المحروسة في يوم الاتنين سادس الدين يلبغا الناصري ونفق فيهم وخرج من دمشق المحروسة في يوم الاتنين سادس حادى الاولى من هذه السنة وسارت الطلايع والكشافة والعساكر يتاوا بعضها بعظا فلما كرات الاشامية وصلت الى قطيا لبس الامراء وماليكها والماليك السلطان الملك الظاهر لكل جهة من الجهات التي يمكن التوصل من الشام الى [ ١٤ و ] السلطان الملك الظاهر لكل جهة من الجهات التي يمكن التوصل من الشام الى [ ١٤ و ] مصر منها جماعة من الامراء والماليك السلطانية للحفظ بالليل ومنع من يسلك تلك الجهة

من الشام او مصر

﴿ وَفِي لِيلَةَ الثَّلَاثَاءَ ﴾ ثامن عشري جمادى الاولى الشهر المذكور هرب من الامراء الطملخانات بالديار المصرية اثنان هما سيف الدين الجركتمري وارسلان المعروف باللفاف واخوه خشداشه الامير سيف الدين اردبغا (١) العثاني وهو احد امراء العشرات بالديار المصرية ﴿ وَكَانَ ﴾ هذا طغيتمر (٢) نايب ابلستين فلما خرج الامير شرف الدين يونس الدوادار في التجريدة الى الامير سيف الدين تمربغا منطاش الافضلي كما سبق ذكره ورجع من الشام استصحب طغيتمر المذكور معه الى الابواب (٢٠)الشريفة بالديار المصرية فاحسن اليه السلطان الملك الظاهر وانعم عليه بامرة طبلخاناة واعطاه خبز الامير سيف الدين صراي الطويل بعد وفاته ﴿ وَكَانَ ﴾ ارسلان اللفاف جندي رأس نوبة عند الامير بركة فلما قتل بركة كما ١٠ سبق ذكره اخذ برقوق ارسلان وجعله رأس نوبة عنده وهو امير فلما تسلطن كما سبق ذكره نقله من شيء الى شيء الى ان انعم عليه بامرة طبلخاناة وجعله رأس نوبة واحسن اليها غاية الاحسان فقابلا احسانه بما فعلاه حين بلغها قرب الامير يلبغا الناصري والعساكر الشامية فارقا الملك الظاهر في هذه الليلة وهربا وصحبتهما اردبغا المذكور وجاعة من الماليك السلطانية وقصدوا جهة الشام ايتصلوا بالامير يلبغا الناصري وساق خلف الامراء المذكورين ١٠ بعض الماليك السلطانية الحراس بالليل ليردوهم فلم يلحقوهم ووجد الامراء المذكورين في طريقهم الامير عز الدين ايدمر المعروف بابي درقة ملك الامراء بالوجه البحري وكان قد توجه من جهة الملك الظاهر برقوق اليكشف له خبر يلغا الناصري والعساكر الشامية فقيضوا عليه وضربوه ضربأ مبرحا واخذوا ما معه واستصحبوه معهم وهرب ماليكه ووجد الماليك السلطانية لما ساقوا خلف الامراء ورجعوا بدوي راكب على هجين ومعه ٠٠ عدة وسلاح فقبضوا عليه واخذوا ما معه من السلاح وكان سايراً يريد الامراء القاصدين يلمغا [ ١٤ ق ] الناصري

﴿ وفي يوم الثلاثا. ﴾ هذا اليوم جلس الملك الظاهر بالايوان بقلعة الجبل وانفق في العساكر المصرية فاعطى لكل مملوك من مماليكه خمماية درهم وكان قد اعطاهم قبل ذلك ما قدمنا شرحه واعطى ايضًا مماليك الامراء المقدمين الالوف واجنادهم لكل

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج 0 ، ص ٢٠٠٩ ، س ١٥) : « ارنبغا »

<sup>(</sup>٢) سيف الدين طغيثمر الجركتمري

<sup>(</sup>٣) « الى الابواب » مكررة في الاصل

واحد منهم خماية درهم ولم يسلم المال الى الامراء خشية ان يختصوا بـــه ولا يعطوا اجنادهم شيئاً وصار هو يستدعي طايفة بعد طايفة ويسلم لكل واحد منهم نفقته بيده ويأمرهم بمخالفته(۱) وبراءة ذمته ويحرضهم عــلى نصرته وبكى بكاء كثيراً وبينا هو جالس للنفقة اذ وصل بدويان فطلبها القاضي بدر الدين ابن فضل الله صاحب ديوان الانشاء بالديار المصرية وسألها ما الخبر فذكرا ان الامير سيف الدين يلمغا الناصري الى ٥ الان لم يخرج من دمشق ولا احداً من العساكر الشامية وكان ذلك مكيدة من يلبغا الناصري ايعمي الاخبار على الملك الظاهر فلم يلتفت الى كلامهما لانه عرف ان جميع العرب والترك قد اتفقوا مع الناصري وفرق الملك الظاهر برقوق ايضاً الخيول حتى اخرج خيول الخاص وفرق منها على الأمراء والاجناد ﴿ واتفق ﴾ في هذا اليوم ان بعض الماليك لما اخذوا النفقة نزلوا الى الاسواق ليشتروا ما يحتاجوا اليه من سلاح والات الحرب وغير ذلك وهم ١٠ سايقين خيولهم وبعض الامراء نؤلوا الى جنازة فلما رأوا العوام ذلك اشاع بعضهم ان يلبغا الناصري واصحابه وصاوا واشاع بعضهم ان منطاش ومن معه في طليعة الناصري وصاوا واختلفت الاشاعات وكثرت الاراجيف وصارت ضجة عظيمة واعلق بعض السوقة الحوانيت وتزاحم الناس في ابواب القاهرة لان من له منزل داخل القاهرة دخل اليه ومن له منزل خارج القاهرة خرج اليه خشية ان تغلق ابواب القاهرة ولما كثرت الاشاءات عِــا ١٥ قدمنا شرحه لبس جميع الامراء بالديار المصرية السلاح وتوجهوا الى القلعة ووقفوا بسوق الخيل تحت القلعة وشاع ان السلطان اعطى الامير علا. الدين اقبغا المارديني حاجب الحجاب جملة (٢) من المال ليفرقها على الزعر من اولاد الحسينية [ ١٠ و ] ليكونوا مع العسكر وانه نفق فيهم وحصل للناس بسبب ذلك الضرر الكلي لانهم تسلطوا على الناس وصار الزعر من اهل الحسينية وباب الفتوح وباب النصر وباب البرقية وتلك الجهات ٣٠ يجتمعوا خارج باب الجديد وباب البرقية وباب المحروق ويتضاربوا ويشالقوا على بعضهم البعض وصار الزءر من اهل القاهرة والصليبة وبولاق وتلك الجهات يجتمعوا ببركة النخيلة خارج القاهرة بخط اللوق ويتضاربوا ويشالقوا على بعض البعض ومن وجدوه من بقية الناس خطفوا عمامته وعروه وصار الناس في امر مريج من الخوف وتعطيل الناس في معايشهم فانا لله وانا اليه راجعون وصار الناس يشتروا البقماط والدقيق ودهن الالية والعسل وغمير ٢٥

<sup>(</sup>۱) في الاصل: « عخالفته » , و لعل المفسود: « بمحالفته » او « بعدم مخالفته »

<sup>(</sup>٢) في الاصل : « حملة » ، وفي النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ١٠٠ ، س ٦ ) : « جملة »

من الشام او مصر

﴿ وَفِي لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءَ ﴾ ثامن عشري جمادى الاولى الشهر المذكور هرب من الامراء الطملخانات بالديار المصرية اثنان هما سيف الدين الجركتمري وارسلان المعروف باللفاف واخوه خشداشه الامير سيف الدين اردبغا (١) العثاني وهو احـــد امراء العشرات بالديار المصرية ﴿ وَكَانَ ﴾ هذا طغيتمر (٢) نايب ابلستين فلما خرج الامير شرف الدين يونس الدوادار في التجريدة الى الامير سيف الدين تمربغا منطاش الافضلي كما سبق ذكره ورجع من الشام استصحب طغيتمر المذكور معه الى الابواب (٢) الشريفة بالديار المصرية فاحسن اليه السلطان الملك الظاهر وانعم عليه بامرة طبلخاناة واعطاه خبز الامير سيف الدين صراي الطويل بعد وفاته ﴿ وَكَانَ ﴾ ارسلان اللفاف جندي رأس نوبة عند الامير بركة فلما قتل بركة كما سبق ذكره اخذ برقوق ارسلان وجعله رأس نوبة عنده وهو امير فلما تسلطن كما سسق ذكره نقله من شيء الى شيء الى ان انعم عليه بامرة طبلخاناة وجعله رأس نوبة واحسن اليها غاية الاحسان فقابلا احسانه عا فعلاه حين بلغها قرب الامير يلمغا الناصري والعساكر الشامية فارقا الملك الظاهر في هذه الليلة وهربا وصحبتهما اردبغا المذكور وجماعة من الماليك السلطانية وقصدوا جهة الشام ايتصلوا بالامير يلبغا الناصري وساق خلف الامراء المذكورين ١٥ بعض الماليك السلطانية الحراس بالليل ليردوهم فلم يلحقوهم ووجد الامراء المذكورين في طريقهم الامير عز الدين ايدمر المعروف بابي درقة ملك الامراء بالوجه البحري وكان قد توجه من جهة الملك الظاهر برقوق اليكشف له خبر يلمغا الناصري والعساكر الشامية فقيضوا عليه وضربوه ضربأ مبرحأ واخذوا ما معه واستصحبوه معهم وهرب ماليكه ووجد الماليك السلطانية لما ساقوا خلف الامراء ورجعوا بدوي راكب على هجين ومعه ٠٠ عدة وسلاح فقبضوا عليه واخذوا ما معه من السلاح وكان سايراً يريد الامراء القاصدين يلمغا [ ٤٤ ق ] الناصري

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ هذا اليوم جلس الملك الظاهر بالايوان بقلعة الجبل وانفق في العساكر المصرية فاعطى لكل مملوك من مماليكه خسماية درهم وكان قد اعطاهم قبل ذلك ما قدمنا شرحه واعطى ايضاً مماليك الامراء المقدمين الالوف واجنادهم لكل

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج ٥ ) ص ٢٠٠٩ ي س ١٥) : « ارنبغا »

<sup>(</sup>٢) سيف الدين طغيتمر الجركتمري

<sup>(</sup>٣) « الى الابواب » مكررة في الاصل

واحد منهم خميماية درهم ولم يسلم المال الى الامراء خشية ان يختصوا بـــه ولا يعطوا اجنادهم شيئاً وصار هو يستدعي طايفة بعد طايفة ويسلم لكل واحد منهم نفقته بيده ويأمرهم بمخالفته(١) وبراءة ذمته ويحرضهم عــلى نصرته وبـكى بـكاء كثيراً وبينا هو جالس للنفقة اذ وصل بدويان فطلبها القاضي بدر الدين ابن فضل الله صاحب ديوان الانشاء بالديار المصرية وسألمها ما الخبر فذكرا ان الامير سيف الدين يلغا الناصري الى ٥ الان لم يخرج من دمشق ولا احداً من العساكر الشامية وكان ذلك مكيدة من يلبغا الناصري ايعمي الاخبار على الملك الظاهر فلم يلتفت الى كلامهما لانه عرف ان جميع العرب والترك قد اتفقوا مع الناصري وفرق الملك الظاهر برقوق ايضاً الخيول حتى اخرج خيول الخاص وفرق منها على الأمراء والاجناد ﴿ واتفق ﴾ في هذا اليوم ان بعض الماليك لما اخذوا النفقة نزلوا الى الاسواق ليشتروا ما يحتاجوا اليه من سلاح والات الحرب وغير ذلك وهم ١٠ سايقين خيولهم وبعض الامراء نزلوا الى جنازة فلما رأوا العوام ذلك اشاع بعضهم ان يلبغا الناصري واصحابه وصاوا واشاع بعضهم ان منطاش ومن معه في طليعة الناصري وصاوا واختلفت الاشاعات وكثرت الاراجيف وصارت ضجة عظيمة واعلق بعض السوقة الحوانيت وتزاحم الناس في ابواب القاهرة لان من له منزل داخل القاهرة دخل اليه ومن له منزل خارج القاهرة خرج اليه خشية ان تغلق ابواب القاهرة ولما كثرت الاشاعات بما ١٥ قدمنا شرحه لبس جميع الامراء بالديار المصرية السلاح وتوجهوا الى القلعة ووقفوا بسوق الخيل تحت القلعة وشاع ان السلطان اعطى الامير علا. الدين اقبغ المارديني حاجب الحجاب جملة (٢) من المال ليفرقها على الزعر من اولاد الحسينية [٥٠ و ] ليكونوا مع العسكر وانه نفق فيهم وحصل للناس بسبب ذلك الضرر الكلي لانهم تسلطوا على الناس وصار الزعر من اهل الحسينية وباب الفتوح وباب النصر وباب البرقية وتلك الجهات ٧٠ يجتمعوا خارج باب الجديد وباب البرقية وباب المحروق ويتضاربوا ويشالقوا على بعضهم البعض وصار الزءر من اهل القاهرة والصليبة وبولاق وتلك الجهات يجتمعوا ببركة النخيلة خارج القاهرة بخط اللوق ويتضاربوا ويشالقوا على بعض البعض ومن وجدوه من بقية الناس خطفوا عمامته وعروه وصار الناس في امر مريج من الخوف وتعطيل الناس في معايشهم فانا لله وانا اليه راجعون وصار الناس يشتروا البقماط والدقيق ودهن الالية والعسل وغيير ٢٥

<sup>(</sup>۱) في الاصل: « عخالفته » , و لعل المقسود: « بمحالفته » او « بعدم مخالفته »

<sup>(</sup>٧) في الاصل: « حملة » ، وفي النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ١٠٠ ، س ٢ ) : « جملة »

ذلك من الاصناف المأكولة التي لا بد للانسان منهـا ويدخروها عندهم خشية ان تطول الفتنة ويتعطل الناس في معايشهم واسبابهم ولا يجدوا ما يؤكل لغلق الحوانيت وغيرهــــا ونقل السلطان واهل القلعة ايضاً اليها من البقساط والدقيق والارز وغير ذلك من الاصناف المأكولة شي. كثير وامر السلطان ان يذبح من الابقار والخرفان ما يقدد فذبح من ذلك جملة مستكثرة وقدد لحمه وصار حاصلًا بسبب المحاصرة واحضر من الخراف الضأن الى القلعة والى الميدان الذي تحت القلعة جملة مستكثرة ليلايطول حصار القلعة وصار السلطان كلما اراد ان يخرج بالعساكر الى جهة الشام ليلتي الناصري ومن معه خذله الامرا. بالديار المصرية وتقاعدوا به واظهروا ان ذلك نصحاً له وشفقة عليه وان المصلحة مقامهم بالقلعة وحفظ القاهرة الى ان يصاوا وكل ذلك مكر وخديعة وغـــدر منهم ومعما وقع بالديار ١٠ المصرية ارسل غالب الامراء الى الناصري الكتب واخبروه به ومعا اتفق للناصري واصحابه لم يخبروا الملك الظاهر به وطووه عنه وانقطعت البريدية من الرواح الى جهة الشام والمجيء منها ﴿ وفي عشية ﴾ يوم الثلاثا. اليوم المذكور شاع ان الامير بهادر والي العرب حضر الى الابواب الشريفة بالديار المصرية واخبر السلطان الظاهر ان يلبغا الناصري واصحابه وصلوا الى الصالحية وانهم ما خرجوا من الرمل الا وهم وخيلهم وجالهم مثل ١٥ الموتى ولو وقف لهم على رأس الرمل خمماية فارس ما افلت منهم احد [٥١ ق] وكان الامير شمس الدين محمد بن الامير شرف الدين عيسى العايدي امير العربان ومقدم الهجانة السلطانية اخبر السلطان الظاهر ان الامير يليغا الناصري ارسل اليه كتاب يأمره فيه ان يتلقاه بالاقامات والشعير فقال له السلطان افعل ما ترى لك فيه مصلحة فلما وصل (١) الامير يلبغا الناصري الى منزلة الصالحية سأل اعلما هل وصل احد من العساكر المصرية فقيل له ٢٠ لا فسجد شكر الله تعالى وقال ملكنا مصر وارسل الى بني عيسى امراء عرب العايــــد وكان الملك الظاهر اعطاهم مالاً لينفقوه على العرب ويجهزوا خسماية فارس من العرب ليسير الى غزة ويكشف الاخبار ويكون خمسة الاف فارس برأس الرمل ليمنعوا من يصل اليه من جهة عساكر الشام فلم يفعلوا ذلك لاتفاقهم مع امراء مصر وامراء الشام على خذلان الملك الظاهر ولما حضر امراء العايد الى الامير الناصري وسلموا عليه سألهم عن ٢٥ الاقامات فحملوا اليه من الشعير والخراف والاورز والدجاج والماء الحلو من ماء النيل والبطيخ وغير ذلك ما فيه كفاية وقدموا له من الخيول والهجن والجمال شي. كثير ففرق

<sup>(</sup>١) « وصل » مكررة في الاصل

غالب ذلك على الامراء والعساكر التي معه ﴿ وشاع ﴾ ان الامير يلبغا الناصري لما وصل الى الصالحية اخذ معه الفين فارس وذهب الى جهة الجبل المقطم ليأتي القاهرة من ناحية اطفيح وحلوان ويأتي الى القلعة من ناحية بركة الحبش فعند ذلك امر الملك الظاهر الامير سيف الدين قرا دمرداش ان يتوجه الى جهة بركة الحبش وحلوان لكشف الاخبار وحفظ تلك الجهة وامر جاعة من الامراء والماليك السلطانية ان يلبسوا الة الحرب وجعلهم فوبتين نوبة لحفظ النهار ونوبة لحفظ الليل وخرج جماعة الامراء ومعهم الطبلخانات تدق حربي وتوجهوا الى المرج طليعة ليكشفوا اخبار العسكر الشامي

﴿ وُفِي يوم الاربعاء ﴾ تاسع عشري جادى الاولى الشهر المذكور جلس الملك الظاهر برقوق ونفق على ماليك الامراء الطبلخانات والعشرات لكل واحد منهم اربعماية درهم ونفق على ساير ارباب الوظايف من الطبردارية والبردارية والاوشاقية وغيرهم على قــدر ١٠ طبقاتهم وفرق بينهم القسي والنشاب لمن يحسن الرمي وشاع انه كان قبل ذلك نفق على جماعة من الاجناد البطالة واعطاهم القسي والنشاب وامرهم ان يكونوا على شراريف [ ٢٦ و ] القلعة وامر باحضار رماة قوس الرجل من ثغر الاسكندرية ﴿وفي يوم الاربعا. ﴾ اليوم المذكور هرب من الامرا. بالديار المصرية سيف الدين قرا كسك السيغى يلبغا ثم توجه من الامراء المقدمين الالوف الامير سيف الدين قجاز بن عم السلطان الظاهر وسيف الدين سودون باق وسيف الدين سودون الطرنطائي وسيف الدين قرقاس الدوادار وجاعة من امرا. الطبلخ انات الى جهة المرج والسماسم لكشف اخبار العساكر الشامية ورجعوا في بقية النهار ولم يعلموا لهم خبراً وخرج عشية هذا اليوم الامير سيف الدين سودون الطرنطائي وصعبته جماعة من امراء الطبلخانات شرف الدين يونس قريب الملك الظاهر ٢٠ وحسام الدين حسين قجا الخازندار وسيف الدين الجيغا الدوادار وتوجهوا الى قبة النصر وباتوا فيها يحرسون ليلا يدهمهم عسكر يلبغا الناصري وتوجهت جاعة اخرى من الامراء الى جهة بركة الحبش وناحية اطفيح وباتوا هناك بسبب الحراسة ليلا يأتي احد من عسكر الناصري من تلك الجهة ووصل مملوك من الماليك الذين كانوا توجهوا في التجريدة صحبة الحليلي فانعم عليه السلطان بامرية عشرة ﴿ وفي عشية ﴾ هذا اليوم فتح باب الوزير وكان ٢٥ قد أُغلق وشاع ان طليعة العسكر الشامي نزلت بلبيس

﴿ وَفِي لَيْلَةَ الْحَمْيِسِ ﴾ اول ليلة جمادى الاخرة من شهور هذه السنة بات الملك الظاهر

بالاصطبل السلطاني تحت قلعة الجبل وعنده جماعة من الامراء منهم سيف الدين سودون الشيخوني نايب السلطنة بالديار المصرية و سيف الدين قرا دمرداش رأس نوبة وغيرها والماليك السلطانية وماليك الامراء

﴿ وَفِي صَبِيحَةً يَوْمُ الْحُيْسُ ﴾ اول يوم من جمادى الآخرة الشهر المذكور خرج الامير سيف الدين قرا بغا الابو بكري امير مجلس الى قبة النصر ليكشف خبر عسكر الامير سيف الدين يلبغا الناصري فرجع ولم ير له اثر ولا علم له خبر وصار الامراء غالب هذا النهار يسيروا بسوق الخيل تحت قلعة الجبل وهرب من الماليك السلطانية اثنان ومن ماليك الامراء نحو [ ٤٦ ق ] من خمسين نفراً ليلتحقوا بعسكر الامير يلبغا الناصري وصادفوا في طريقهم عشر فرسان من عسكر الناصري ارادوا اللحاق بالملك الظاهر ١٠ فردوهم من اثناء الطريق والتحقوا بالامير يليغا ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ دار نقباء اجناد الحلقة بالديار المصرية على اجناد الحلقة وامروهم ان يحضروا الى بيت الامير سيف الدين سودون نايب السلطنة وبيت الامير علاء الدين اقبغا المارديني حاجب الحجاب فلما حضر الاجناد اليهما رتبا ان يحون على كل باب من ابواب القاهرة طايفة تحفظها وتحرسها وكذلك الابواب التي بظاهر القاهرة مثل باب البحر وباب الشعرية وباب الخرق وباب القرافة ورتب الامير ناصر الدين محمد بن الدواداري احد امراء الطبلخانات ومعه جماعة داخل القاهرة لحفظ القياسر واسواق القاش والامتعة خوفًا من الزعر واهل الفساد والدعار من العامة واغلق الامير حسام الدين حسين ابن الكوراني والي القاهرة باب البرقية وامر اهل الحارات بجفظ الدروب والخوخ الذي عماوها وكان السلطان عمل نفطاً كثيراً وزقازق حديد فامر باحضار النفطية ورتبهم على برج الطبلخاناة السلطانية ومواضع اخ ﴿ وَفِي ٧٠ أخرُ هذا اليوم ﴾ قدم من بلبيس الفقيه نور الدين علي القرافي الحنني واخبر انه خرج من بلبيس في صبيحة هذا اليوم ولم يحضر الى بلبيس من عسكر يلبغا الناصري احــد من الاجناد وانما وصل بعض السقايين واخبروا انهم سبق طليعة يلبغا الناصري وانه سأل بعضهم عن الطليعة متى تصل بلبيس فاخبره ان الطليعة تصل في هذا اليوم او في الغد ثم ﴿ شَاعَ ﴾ ان الخبر ورد ان طليعة عسكر يلبغا الناصري نزلت في هذا اليوم على بلبيس ٢٠ والمقدم عليها الطواشي تقطاي خادم الامدير سيف الدين طشتمر الدوادار وان خيولهم وجالهم ضعيفة ومات اكثرها بالرمل ولو كان برأس الرمل الف فارس من الترك لم يصل الى القاهرة من عسكر يليغا احداً

﴿ وَفِي يَوْمُ الْجُمَّةُ ﴾ ثاني جادى الاخرة الشهر المذكور وردت الاخبار بان العساكر الشامية وصاوا الى البير البيضاء فهرب الامراء والاجناد اولاً فاول ﴿ فَمَن ﴾ هرب من الامراء من القاهرة وسار إلى يلبغا الناصري جبريل الخوارزمي وكان قبل ذلك حضر من الشام الى الابواب الشريفة بالديار المصرية في ضرورة له فاحسن اليه السلطان الظاهر [ ٤٧ و ] ﴿ وَمَنْ ﴾ هرب ايضاً محمد بن بيدمر النخوارزمي وكان والده نايب دمشق ولما فرق ه الملك الظاهر على الامراء بمصر النفقة اعطى جبريل ومحمد بن بيدم النفقة ثم هربا والتحقا بيلبغا الناصري ﴿ وممن ﴾ هرب ايضاً بجان المحمدي الذي كان قبل ذلك نايب السلطنة بثغر الاسكندرية ﴿ وممن ﴾ هرب ايضاً غريب الخاسكي ﴿ وممن ﴾ هرب ايضاً احمد بن ارغون الاحمدي اللالا وامر السلطان ان تنصب الاعلام السلطانية على برج الطبلخاناة السلطانية فنُصبت ودُقت الكوسات واجتمعت الامراء والماليك السلطانية والاجناد ١٠ وركب السلطان برقوق والخليفة المتوكل على الله ونزلا من القلعة من باب الاصطبل بعد اذان العصر ووقفا مقابل البرج الاحمر خلف دار الضيافة وصار الامراء حواليهما والماليك يسيروا قدامهما وصار العوام يدءوا له بالنصر ثم رجعا الى الاصطبل وجاس السلطان وطلع الخليفة الى منزله بالقلعة ﴿ ورأيت ﴾ بخط بعض الاخوان ما صورته ان السلطان ركب ونزل من القلعة من باب الاصطبل وجاء الى ان وقف مقابل البرج الاحمر خلف دار الضيافة ١٥ والامرا. حوله ودعى له العامة بالنصر دعاء كثيراً وبكى النياس عليه بكاء شديداً شاهدتُ ذلك عياناً ثم طلع الى القلعة عند غروب الشمس

وفي يوم السبت و ثالث جادى الاخرة الشهر المذكور شاع ان الامير سيف الدين يلبغا الناصري والامير سيف الدين تمربغا منطاش الافضلي والامير سيف الدين بزلار والامير سيف الدين كمش بغا والامير شهاب الدين احمد بن يلبغا الخاسكي والامسير سيف الدين مأمور والامير سيف الدين يدكار ومن معهم من الامراء والعساكر الشامية نزلوا ببركة الجب المعروفة الان ببركة الحجاج ووصلت طلايعهم الى المرج ونزل بعضهم هناك وتقدم بعضهم الى مسجد التبن واطراف البساتين بالمطرية وعين شمس فعند ذلك امر الامير حسام الدين حسين بن الكوراني بغلق ابواب القاهرة والابواب التي بظاهرها فغلق باب البحر وباب الشعرية وباب القنطرة وباب الفتوح وباب النصر ولم يبق مفتوح من ابواب [٢٠ق] ٢٠ القاهرة سوى باب زويلة خاصة وغلقت جميع الدروب والخوخ المستجدة والقديمة داخل القاهرة وخارجها وغلق باب القرافة وبني خلفه بالحجارة وكثرت الاشاعات والاداجيف القاهرة وخارجها وغلق باب القرافة وبني خلفه بالحجارة وكثرت الاشاعات والاداجيف

وصار الزءر واوباش العبيد والعوام يعبثوا على الناس ويؤذوهم بخطف العايم وتعرية القاش في الاماكن المحيقة ومن امتنع عليهم قتلوه او جرحوه وركب السلطان برقوق والخليفة المتوكل على الله الى جانبه ونزلا من قلعة الجبل وسارا حتى وقفا مقابل البرج الاحمر عملي الكوم الذي عند دار الضيافة ووصل في هذا اليوم من ثغر الاسكندرية رماة قوس الرجل ومعهم القسي على الجمال ففرق السلطان عليهم وهم نحو ثلثاية رامي لكل واحد منهم ماية درهم وجعل جماعة منهم في صهريج الامير سيف الدين منجك وجماعة في تربة الامير شرف الدين يونس الدوادار تجاه الصهريج المذكور وجماعة في تربة الشيخ جــــلال الدين احمد بن اسحاق القزويني شيخ الشيوخ بالخانقاة الناصرية بسرياقوس وهذه التربة هي المجاورة لدار الضيافة تحت قلعة الجبل ﴿ وَفِي هَذَا الَّيُوم ﴾ نودي بالقاهرة وشوارعها وظاهرها بابطال جميع المكوس وشاع ان السلطان اعطى القاضي بدر الدين كاتب السر عشرة الاف درهم يفرقها على العوام فاخذها القاضي بدر الدين وفرقها على اناس ُباعيانهم ثم دفع له السلطان مرة اخرى خمسة عشر الف درهم ليفرقها فدفع منها لاناس مخصوصة ولم يفعل ما امره به السلطان وذهب جماعة كثيرة من العامة والزعر الى بركة الحجاج حتى رأوا العساكر التي صحبة الامير يلبغا الناصري وشاع ان الزعر والعامة لمـــا رأوا الامير ١٥ سيف الدين يلبغا الناصري والامير تمربغا منطاش الافضلي ومن معها من الامراء اخبروهم بان الملك الظاهر برقوق [ ١٨ و ] قد حصن المدينة وغلق ابوابها وذكروا لهم ان جميع حواصل الامرا. والسلطان قد اودعوها في اماكن داخل القاهرة واخبروهم بجميع ما فعله السلطان من تحصين القلعة وما امر به من عمل الدروب والخوخ وسد الابواب ورؤوس الازقة وحفر الخنادق بالطرقات المتوصل منها الى القلعة ﴿ورأيت﴾ مخط بعض الاخوان ما مثاله ٢٠ ﴿ فِي يوم السبت ﴾ باكر النهار حضر اقبغا اخو منكلي الحاجب واخبر بان شاليش عساكر يلبغا الناصري وصل الى الخراب وان كشافة السلطان وقعوا بحشافتهم فكسروهم فركب السلطان وساير العسكر وسار الى الكوم الذي عند دار الضيافة فوقف عليه وتوجهوا الامراء الى قبة النصر فاقاموا الى اخر النهار وطلع السلطان الى زاوية الشيح نجم الدهان(١) فضرب له خيمة صيوان واقام هناك الى اخر النهار ثم طلع الى ٢٠ الاصطبل السلطاني ﴿ قيل ﴾ وامر السلطان جميع اعيان الامراء بالمبيت عنده بالاسطبل السلطاني فطلعوا اليه وباتوا عنده ليلة الاحد وبات الماليك السلطانية واجناد الامراء والرماة

<sup>(</sup>١) وعلى الهامش الايسر بالخط نفسه: « المعروفة الان بزاوية الشيخ صلطق »

والنفطية باسواد القلعة والابراج التي من جهة السوة ولم تزل الكوسات تدق وصوارخ النفط متنابعة واطلاب الامرا، متفرقة حول القلعة من الجهة المذكورة والزعر والمشالةين والعوام بتلك الاماكن مستيقظة منتشرة ولم يزالوا كذلك الى ان اصبح من يوم الاحد الصباح واضا، بنوره ولاح ﴿ وفي هذه الليلة ﴾ هرب الامير علاء الدين اقبغا المارديني عاجب الحجاب والامير ناصر الدين محمد جمق بن الامير سيف الدين ايتمش والامير صادم الدين ابرهيم بن طشتمر الدوادار وجاعة من الماليك السلطانية وغيرهم من ماليك الامراء تقدير خماية نفر والتحقوا بالامير يلبغا الناصري ﴿ وقيل ﴾ كان هروب أبرهيم بن طشتمر وابرهيم ابن قطلقتمر امير جاندار في يوم السبت وكان الامير قطلوبك استادداد الامير ايتمش لما وصل الى البركة صحبة الامير [ ٨٤ ق ] يلبغا الناصري كتب الى الامير ناصر الدين محمد جمق بن ايتمش يأمره بالحضور الى خدمة الامير يلبغا الناصري وحذره من الخالفة فلما كان يوم الاحد رابع جمادى الاخرة من هذه السنة الشهر المذكور هرب ناصر الدين محمد جمق المذكور والتحق بالامير يلبغا الناصري والله اعلم اي ذلك كان

وفي يوم الاحد ﴾ اليوم المذكور هرب الاه ير قرقاس الطشتمري الدوادار والاه ير دراد درداش الاحمدي وسودون باق والتحقوا بالاه يد يلبغا الناصري ولم يبق في ذلك اليوم عند السلطان برقوق الا بعض بماليكه من الحاسكية وابن عمه الاه ير قباس والاه ير سودون الشيخوني نايب السلطنة والاه ير سودون الطرنطائي والاه ير بمربغا المنجكي والاه ير سيدي ابو بكر بن سنقر والاه ير ركن الدين بيبرس التان تمري وصواب السعدي شنكل مقدم الماليك السلطانية ثم ان شيخ الصفوي الحاسكي هرب فاراد السلطان ان يسلم نفسه فنعوه الحاضرين من ذلك ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ اغلق والي القاهرة باب زويلة وخوخة حمام ايدغمش التي بالصور والباب الاحمر واغلقت جميع الخرخ والابواب والدروب التي داخل القاهرة وخارجها وصاروا كل من يمر عليهم من الجند اللابسين السلاح يسلبون ما عليه من السلاح وأحرجها وصاروا كل من يمر عليهم من الجند اللابسين السلاح يسلبون ما عليه من السلاح والي القاهرة هذه الامور وان الملك الظاهر قد انتقضت قواعد مملكته وان شوكة الاه ير والي القاهرة عده الامور وان الملك الظاهر قد انتقضت قواعد مملكته وان شوكة الاه ير يبغا الناصري قد قويت وكان مقياً خلف باب زويلة من داخله لحفظه خشي على نفسه من الزعر فساد بمن معه من جنده وحفدته الى منزله وامر من معه بالانصراف الى منازلهم واغتني وكان السلطان برقوق في يوم الجمعة [ الماضي ] [ ٢٠ و ] قديً امر الوالي ان يقرب واختني وكان السلطان برقوق في يوم الجمعة [ الماضي ] [ ٢٠ و ] قديً امر الوالي ان يقرب

عن المحبوسين بخزانة شمايل فافرج عن بعضهم ولم يبق منهم الا الشياطين والدعـــار ومن يخشى عاقبته ومن وجب عليه القتل فلما كان هـــذا اليوم وبلغ اهل الخزانة مسير الامير حسام الدين من مكانه كها قدمنا شرحه كسروا باب الخزانة وخرجوا منها على حمية وكذلك فعل المحبوسون بسجني الرحبة وحارة الديلم كسروا الابواب وهدموا الحيطان وعاث اهل الفساد وصارت القاهرة بعد هروب الامير حسام الدين متوليها لا حامي لها ﴿ وَفِي هَذَا الْيُومِ ﴾ امر الملك الظاهر مماليكه ان يقفوا تحت الطبلخاناة السلطانية على السوة ويمنعوا العوام من المضى الى جهة الامير يلبغا الناصري بسبب ما بلغه من فعلهم في اليوم الماضي ثم شاع ان الامدير سيف الدين قشماس ابن عم السلطان الظاهر برقوق نزل من الاسطبل السلطاني وجاء الى ان وقف على السوة تحت الطبلخاناة السلطانية فرجمه العوام ١٠ بالحجارة فامر الماليك فرموهم بالنشاب فقتلوا منهم جاعة قيل ان عدتهم اربعة عشر نفر ثم جاءت طايفة من اصحاب الامير يلبغا الناصري الى ان وصاوا قريب السوة فخرج اليهم الامير قجاس ابن عم السلطان ومعه جماعة من الماليك السلطانية فاقتتارا ورمى الرماة بالنشاب من صهريج منجك ويونس الدوادار وتربة شيخ الشيوخ على اصحاب يلبغا الناصري ورءوهم النفطية بمدافع النفط ورموهم المشالقين بالحجارة والزعر يستغيثوا عليهم ١٥ وصاروا يفعلوا ذلك كرة بعد كرة والكوسات تدق وصوارخ النفط متسابعة وكان يوماً مشهوداً ثم تخاذل الناس عن الملك الظاهر وتقاعدوا به وهرب الامراء من عنده اولاً فاول وواحداً بعد واحد والتحقوا بالامير يلبغا الناصري وكان [ ١٠ ق ] السلطان قبل هذا اليوم اعطى الامراء المقدمين الالوف كل امير عشرة الاف دينار واعطىكل امير طبلخاناة خمسة الاف دينار واعطى كل امير من الامراء العشرات الف دينار وزاد البعض على هذا المقدار على قدر طبقاتهم حتى قيل انه اعطى الامير قرا دمرداش ليلة الاحد الليلة الماضية ثلاثين الف دينار وحلفهم على ان لا يغدروا به فغدروا به واخذوا ماله وخذلوه وخانوه وهربوا وتركوه ولم يبق معه الا بعض امرا. لا منعـة معهم واداد الزعر والمفسدون ان ينهبوا القاهرة وحاراتها لعدم من يحميها فلم يتمكنوا من ذلك لان كل حارة خرج منها جماعة من اهلها وصاروا يقفوا على رأس الحارة ومعهم السيوف والقسي والنشاب والمطارق ٢٠ والعصي والحجارة وجرار مملؤة جير ويمنعوا من يقصدها وشاع ان الامير سيف الدين مأمور الذي كان نايب السلطنة بالكرك وحضر صحبة الامير يلبغا الناصري جا. الى باب الوزير الذي بالقرب من السوة وكان مقفولاً فكسر القفل الذي عليه وفتحه واشاع بعض الناس

ان الامير يلبغا الناصري ولى الامير ناصر الدين بن الحسام استادداد ارغون اسكي ولاية القاهرة وكان قد ولي البهنسا ثم عزل ورسم عليه بسبب ديون فهرب من النقباء وسافر الى الشام ثم حضر صحبة الامراء الى الديار المصرية وكان ما سنذكره ان شاء الله تعالى

﴿ ذَكُرُ بَعْضُ سَيْرَةُ المُلُكُ الظَّاهُرِ بُرْقُوقٌ ﴾ وزوال دولته وطلبه الامان لنفسه من الامير ﴿ يُلِمُعًا الناصري واختفايه ﴾

﴿ كَانَ ﴾ الملك الظاهر برقوق [ ابطل ] في ولايته هذه مكوس كثيرة واشياء محدثة ﴿ منها ﴾ ما كان يؤخذ من اهل الـ برلس [ ٥٠ و ] وشورى وبلطيم من شبه الجالية وهو في كل سنة يبلغ ستين الف درهم ﴿ ومنها ﴾ ما كان يؤخذ على القمح بثغر دمياط على ما يبتاعه الفقراء وغيرهم من اردبين الى ما دون ذلك ﴿ ومنها ﴾ ما كان يؤخذ مكساً من معمل الفروج بالنحريرية (١) وما معها من الاعمال الغربية ﴿ومنها ﴾ ما كان ١٠ يؤخذ مكساً على الملح بعين تاب ﴿ ومنها ﴾ ما كان يؤخذ مكساً على الدقيق بالميرة ﴿ ومنها ﴾ ما كان يؤخذ مقرراً لنايب السلطنة بطرابلس عند قدومه اليها على قضاة البر والولاة باعمالها عن كل نفر منهم بغلة او ثمنها خمساية درهم ﴿ ومنها ﴾ ما كان يقدم الى من يسرح الى العباسة من الامراء بالديار المصرية في كل سنة من الخيل والجمال والثيران والغنم وغير ذلك ﴿ ومنها ﴾ ما كان يؤخذ مكساً على الدريس والحلفا. بظاهر ١٥ باب النصر احد ابواب القاهرة المحروسة ﴿ ومنها ﴾ ضان المغاني بالكرك والشوبك بالبلاد الشامية وضأن المغاني بمنية بني خصيب وزفتا بالديار المصرية ﴿ ومنها ﴾ الابقار التي كان عادتها ان ترمى على البطالين بالاعمال الغربية وغيرها من الاقاليم بالوجه البحري بالديار المصرية عند فراغ الجسور ﴿ ومنها ﴾ ما ابطله عند حركة الامير يلبغـا الناصري ولم يتم وهو ضمان دار التفاح وضمان النحاسين وضمان العكر والبقم وضمان الركن المخلق ٢٠ وضان دار الخضر ﴿واما﴾ ما رسم الملك الظاهر برقوق بعارته فمن اجالها ﴿ مدرسته ﴾ والتربة اللتين (٢) بناها بين المدرسة الناصرية والكاملية بين القصرين داخل القاهرة المحروسة ﴿ والسبيل ﴾ على الصهريج الذي بناه بقلعة الحبل وعلوه مكتب السبيل وهو سبيل ما رؤي مثله حسناً ﴿ والسبيل ﴾ تجاه الايوان ﴿ والطاحون ﴾ داخل القلعة ولم

<sup>(</sup>۱) كذا في تاريخ ان اياس (ج 1 م ص ٣١٦م س ١٨) م وفي الاصل : « بالنحر بريه » . اما النجوم الزاهرة ففيها (ج 0 م ص ٣٠٦م س ٨ ) : « بالجيزية »

<sup>(</sup>١) في الاصل: «التين»

يكن بها طاحون قبل ذلك ﴿ وعارة ﴾ ما تهدم من قلعة الجبل وتبييضها وعمارة ﴿ جسر [ ٥٠ ق] الشريعة ﴾ بطريق الشام اخبر القاضي اوحد الدين عبد الواحد ابن القاضي تاج الدين اسماعيل بن ذكي الدين ياسين الحنني كاتب السر الشريف بالدياد المصرية بان طوله ماية وعشرون ذراعاً في عرض عشرين ذراعاً ﴿ وفيه ﴾ قال بعض الشعرا. من ﴿ ابيات ﴾

## ايا ملكاً بني جسراً بعدل به حمل الانام على الشريعة

﴿ ومن ذلك ﴾ تجديد خزاين السلاح بثغر الاسكندرية المحروسة وعمارة ﴿ سور ﴾ مدينة دمنهور بالبحيرة وعمارة الجبال الشرقية بالغيوم وعمارة ﴿ زريبة البرزخ ﴾ بثغر دمياط وكان البحر قد اكلها حتى بدت منها عظام الشهدا. وعمارة ﴿ قناة العروب ﴾ بالقدس الشريف وعمـــارة ﴿ فسقية ﴾ برأس وادي بني سالم المتوصل منه الى المدينة المشرفة على ساكنها سيدنا ونبينا محمد رسول الله افضل الصلاة والسلام والمتوصل منه ايضاً الى نقب الامام على رضي الله عنه والى وادي الصفراء وغيد ذلك بما يطول شرحه ﴿ وَكَانَ ﴾ السلطان الظاهر برقوق ملكاً مهاباً حازماً عارفاً محباً لاهل الخير والدين معظماً للعلما. يقوم اليهم ويتلقاهم اذا حضروا الى عنده ولا عيب فيه غير انه كان محبــــاً ١٥ لجمع المال معيناً لمن يسمى في تحصيله ﴿ ولم يزل ﴾ في تدبير مملكته والسعد خادم في دولته الى<sup>(۱)</sup> تحرك عليه الامير يلبغا الناصري وجمع العساكر الشامية باتفاق من الامراء بالديار المصري فلما وصل الامير يلبغا الى بركــة الحجاج واتفق ما قدمنا شرحه ورأى السلطان الظاهر انحلال امره وزوال دولته وتخاذل الناس عنه وهروب الامراء واحدأ بعد واحد اراد ان يسلم نفسه فمنعوه الامراء الذين كانوا تأخروا عنده وهم ابن عمه قجاس ٢٠ وسودون باق [٥١] امير سلاح وسودون الطرنطائي وسودون الشيخوني نايب السلطنة وقرا دمرداش وقرقماس الدوادار(٢) ومحمود الاستادار وقطلقتمر امير جاندار والماليك السلطانية وقالوا له ها نحن نقاتل بين يديك الى ان نقتل ' باجمعنا ' فشكرهم وعلم ان غالبهم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم ثم ان الامير سيف الدين قرا دمرداش والامير سيف الدين قرقماس الدوادار والامير سيف الدين سودون باق هربوا من عند السلطان

<sup>(</sup>۱) في الهامش الاين بالخط نفسه : « أن »

<sup>(</sup>٧) « وقرا دمرداش وقرقاس الدوادار » مشطوبة في الاصل

الظاهر والتحقوا بالامير يلبغا الناصري ثم هرب شيخ الخاسكي ولم يبق عند السلطان الظاهر الا بعض ماليكه الخاصكية وابن عمه قجاس وسودون الطرنطائي وسودون النايب وبعد العصر من ﴿ يوم الاحد ﴾ رابع جمادي الاخرة الشهر المقدم ذكره حضر الطواشي طقطاي الطشتمري والامير سيف الدين بزلار العمري والامير علاء الدين الطنيغا الاشرفي وتقدير الف وخمهاية(١) فارس من اصحاب الامير يلبغا الناصري الى عند تربة شيخ الشيوخ ه قريب السوة فنزل اليهم الامير 'بطا الخاسكي والامير سكز بيه (٢) ومعهما نحو عشرين فارس فكسروهم وتبعوهم الى [ ان ] بعدوا فرجعوا الى قبة النصر ﴿ ولما ﴾ رأى الملك الظاهر برقوق انه لم يبق عنده من الامراء والماليك الامن لا منعة معه ايقن بزوال ملكه وتحقق اتفاق جميع الامراء عليه فندم حيث لا ينفعه الندم وتصبر ثم ارسل الامير ابو بكر الى الامير يليغا الناصري ليسألاه الامان للسلطان فلما وصلا الى الامير يلنغا واجتمعا يه خلوة وطلبا منه الامان للسلطان قال لهما هو أمِن على نفسه من القتل خاصـــة لانه ما هو سلطان ولا ابن سلطان ينزل عن المملكة لاهلها وهو أمن على نفسه من القتل ثم قال لبيدمر المجدي قل له يختني سبعة ثمانية ايام [٥١] حتى تنكسر حـــدة الذين حضروا لاجله فرجع ابو بكر وبيدمر المجدي فاخهرا الظاهر بذلك وكان ما سنذكره ان ١٥ شاء الله تعالى

وفي ايلة (1) الاثنين ﴾ خامس جمادى الاخرة الشهر المذكور زاد دق الكوسات وكتر رمي صوارخ النفط وصياح الماليك والزعر والعوام وشاع ان الحليفة المتوكل على الله صلى المغرب وعشاء الاخرة هو والسلطان الظاهر وفارقه وطلع الحليفة الى منزله بالقلعة واقسام السلطان بالاسطبل ولم يبق عنده غير الامير سيف الدين تمربغا المنجكي امير اخور والامير ٢٠

<sup>(</sup>۱) كذا في الاصل وفي النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ١٥ هم م ٢٠) . وفي تاريخ ابن اياس (ج ١ م ص ٢٧٣ م س ٢٨) : « خميانة »

<sup>(</sup>۲) كذا في الاصل, وفي النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ١٥ ه م س ٢٣ ): « شكرباى » ( لاحظ الحاشية ) ، وفي تاريخ ابن اياس (ج ١ م ص ٢٧٣ م س ١٩) : « سكرباى »

<sup>(</sup>٣) في الاصل: « المحدى » والتنقيط ظاهر ادناه ( ص ٥١ و ي س ٢٨ ) ي وفي تاريخ ابن اياس ( ج١ ي ص ٢٧٣ ي س ٢٩ ): « المجدي » ي لكن في النجوم الزاهرة ( ج ٥ ي ص ٢١٦ ي س ٩ ) « المنجكي »

<sup>(</sup>ير) يظهر اضاكانت في الاصل « يوم » ثم شطيت واصلحت على الهامش الاين بالحط نفسه : « ليلة»

ركن الدين بيبرس التمان تمري فجاء الامير سودون النايب اليه وقـــال له ايش بعمل فقال له ما بعي عمل واذن له في الانصراف وكذلك بقية الامراء والخاسكية ولما رأى السلطان الظاهر ان الامراء تفرقوا والماليك المستخبرة (١) هربوا ولم يبق غير الماليك المشتراوات نزل من الاسطبل واختني ولم 'يعلم له خبر ولا و'قف له على اثر ﴿ ولما ﴾ [ تحقق ] الامرا. قد التحق اكثرهم بالامير يلبغا الناصري ومن تأخر منهم طلب النجاة لنفسه مضي كل واحد منهم الى حال سبيله واختني عند من يثق به ولما رأى ا هل الطبلخاناة تفرق الماليك وبطل امر من يستحثهم بطاوا دق الكوسات والطبلخانات ورمي النفط وتفرقت الماليك ورماة النشاب من على الاسوار والاماكن التيكان الظاهر رتبهم فيها ﴿ ولما ﴾ تحقق غلمان السلطان والركابة وبعض العوام هروب السلطان وتفرق العساكر مضوا الى حواصل الاسطيل السلطاني ونهبوا ما كان فيه من فاوس جدد وعتق وشعير وغير ذاك قيل كان جملة الفاوس مايتي الف درهم والشعير الفين اردب ونهبوا [ ٥٠ ] ايضاً ما كان بالميدان الذي تحت القلعة من الخراف الضأن وهي الف رأس وسبعاية رأس وقيل الفين ونهبوا بعض الخيول التي قامت بالميدان المذكور ونهب بعض اهل القلعة باقي طباق الماليك السلطانية من فضة وقماش وغير ذلك وكان ايضاً بالقلعة خراف نهبت في هذه الليلة ﴿ هذا ﴾ ما كان من هؤلاء ﴿ واما ﴾ ما كان من الزعر والعوام الذين تحت القلعة فانهم لما بطل دق الكوسات ورمي صواعق النفط وتحتقوا هروب الامرا. والماليك صاروا من وجدوه من الماليك والجند تحت القلعة والرميلة ورأس الصليبة وغيرها من الاماكن رموه عن ٢٠ امتنع عليهم قتلوه ﴿ واما ﴾ ما كان من اصحاب الامير يلبغا الناصري فانهم لما بطل دق الكوسات ورمي النفط قصدوا القلعة فلما وصاوا الى السوة لم يجدوا من يدفعهم ولا من كان من الرماة والمشالقين يمنعهم طلعوا السوة ونزلوا الى الرميلة وسيروا تحت القلعة ومضوا الى الامير يلبغا الناصري والامراء واعلموهم الخبر وكان مــا سنذكره ان شاء الله تعالى

<sup>(</sup>۱) كذا في الاصل, ويظهر ان المفصود جما الماليك الذين اعتقوا و دخلوا في خدمة السلطان م عينرًا لهم من « المشتراوات » وقد وردت ايضًا « المستخدمون » جذا المعنى ( ادناه ص ٨٩, س ٨ و Quatremère, Sultans Mamlouks م ١ م ج ١ م ص ١٦١ م س ١٤ نقلًا عن المنهل الصافي لابن تنري بردي ) . راجع ايضًا ملاحظة Popper ناشر النجوم الزاهرة ج ٢ م ق ٢ م ص ١٤١١ مادة « خدم »

وفي هذه الليلة به بعد اختفاء السلطان الملك الظاهر سيف الدين برقوق زالت دولته وانقضت مملكته وسلطنته فسبحان من لا يزول ملكه ولا ينفد (۱) سلطانه فكانت مدة حكمه بالديار المصرية والبلاد الشامية من حين قبض على الامير سيف الدين طشتمو الدوادار في تاسع ذي حجة سنة تسع وسبعين وسبعاية الى ان اخذ السلطنة في تاسع عشر شهر دمضان سنة اربع وغانين وسبعاية ادبع سنين وتسع شهور وعشرة ايام وهو اتابك ومن حين اخذ السلطنة الى ان اختنى في هذه الليلة ست سنين وغانية اشهر وسبعة عشر يوما (۱) فمجموع ذلك احد عشر سنة وخمس شهور وسبعة وعشرون يوماً وترك الملك عشر يوما (تا فحمو في الااني مماوك مشتراوات خلاف المستخدمين والله اعلم

﴿ ذَكُو استيلاء الامير يلبغا الناصري على ﴾ [ ٥٣ ق ] القـــاهرة المحروسة وقلعة الحبل وما اتفق على الناس ﴿ من الزعر والنهابة ﴾

قصد الامير سيف الدين تمريغا منطاش الافضلي قلعة الجبل فلها صار تحت القلعة نزل اليه قصد الامير سيف الدين تمريغا منطاش الافضلي قلعة الجبل فلها صار تحت القلعة نزل اليه امير المؤمنين المتوكل على الله وتوجها الى الامير سيف الدين يلبغا النساصري بقبة النصر وانضم زعر الصليبة والقاهرة والحسينية واوباش العوام واهل الفساد الى التركهان والترك الذين قدموا مصر صحبة الامير يلبغا الناصري وافترقوا فرق وصارت كل فرقة تمضي الى ١٥ يجدوا شيئا قلعوا الاموا، من اصحاب الظاهر برقوق وحواصلهم وينهبوا ما وجدوا فان لم يجدوا شيئا قلعوا الابواب والطاقات والسقوف والاخشاب والرغام فعلوا ذلك باصطبل الامير عبم السلطان الملك الظاهر برقوق وكان ساكنا بوقف الامير منجك بالاسطبل والبيت الذي برأس سويقة العزي مجود الاستاددار بوقف القردمية بالمواذنيين بالشارع ٢٠ تعالى وفعلوا كذلك بسكن الامير محود الاستاددار بوقف القردمية بالمواذنيين بالشارع ٢٠ خارج بابي زويلة وبملكه بمحكر ابن الاثير بالقرب من سويقة الموفق وتطرقوا الى املاك الناس مجوار ملكه بالحفط المذكور فهدموها واخذوا ما بها من ابواب وسقوف وطيفان واخشاب وغير ذلك هوكان الامير جمال الدين محمود المذكورقد هرب هو وولده الامير واخسان المرا، وعار الذين محمد واختفيا وفعلوا كذلك عساكن جماعة من الامرا، وصار الذكهان والامرا،

<sup>(</sup>١) في الاصل: « ينفذ »

<sup>(</sup>۲) كذا في الاصل وفي النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ٢٠٠ م س ٩ – ١٠) . وفي تاريخ ابن اياس (ج ١ م ص ٣١٠ م س ٣١٠ ) : « ست سنين وثمانية اشهر الا يوماً »

يسألوا الزعر واهل الفساد عن اصطبلات الماليك الشراكسة فكلما دلوهم على اصطبل فتحوه واخذوا ما فيه من الخيول ونهب الزعر بقية ما بالاسطبل من قماش الخيل وغير ذلك وكذلك فعارا بمنازلهم وتطرقوا بعد ذلك الى املاك غيرهم ومساكن غيرهم ونهبوا للناس اموالاً كثيرة بضواحي القاهرة وظواهرها كالحسينية [ ٥٣ و ] وصليبة جامع احمد بن طولون وغيرها ﴿ وجا. ﴾ محمد بن الحسام استاددار ارغون اسكي الـــذي جعل نفسه والي القاهرة واشيع ان الناصري ولاه الى باب النصر فلم يفتحوه له فدخل من باب سر جامع الحاكم بفرسه وفتح باب النصر وباب الفتوح فدخل معه جماعة من اهل الشام والتركمان ونهبوا الناس واخذوا الاموال وصار الزعر يروحوا قسدامهم الى بيوت الاعيان وينهبوا ما يقدروا عليه ونهبوا للامير جمال الدين محمود الاستاددار حواصل بالخيميين ١٠ وبجوار مدرسة اقبفا عبد الواحد وجامع الازهر داخل القاهرة ونهبوا ايضاً فندق الصرف الذي عند الجملون وبعض حوانيت التجار بالجملون ومنعهم اليهود وغيرهم من التجار بالجملون عن نهب باقي الحوانيت لانهم لما رأوا الزعر والنهابة نهبوا الدكاكين كما قدمنا شرحه وثبوا عليهم وشاع ان بعض اليهود رماهم بالنشاب وقتل من العامة اربعة انفس وان بقية العامة قبضوا على اليهود وادادوا قتلهم فمنعهم محمد بن الحسام ودافع عن اليهود وقال انهم ١٥ لا ذنب لهم لانهم قصدوا دفع الزعر عن اموالهم وتلطف بهم الى ان اطلقوهم وصار التركمان والاتراك من اصحاب الامير يلبغا الناصري والامراء كلما بلغهم ان جماعـــة من اصحابهم نهبوا القاهرة وغيرها اتوا اليهم وصار بعضهم يبيع بعض الى ان ضاق بالناس الحناق من كثرة النهب والحوف وقلة الامن وشدة الامور واتفاق حوادث لم يقع مثلهـــا بالديار المصرية فيا مضى من زماننا ولم يسمع بمثلها عن اباينا واجداتنا فنسأل الله تعالى ٢٠ حسن العاقبة ﴿ وقال ﴾ الامير صارم الدين ابرهيم بن دقماق كان محمد بن الحسام ادغون [ ٣٠ ق ] اسكي قد حضر مع اهل الشام وجعل نفسه والي القاهرة بيده وجاء الى باب النصر فلم يفتحوه له فدخل من باب سر جامع الحاكم ودخل الجامع بفرسه وخرج من باب الجامع الاخر وفتح باب النصر وباب الفتوح فدخل اهـــل الشام والتركمان فنهبوا الناس واخذوا الاموال وتبعهم الزعران يروحوا قدامهم الى بيوت الاعيان ينهبوها ونهبوا ايضاً فندق الصرف الذي عند الجملون وبعض دكاكين التجار بالجملون فلما بلغ الامراء نوبة الى القاهرة لحفظها ونادوا بالامان والاطمان واي من نهب لاحد شي. لا ياوم الا نفسه

فامتنع النهابة عن النهب وقام تنكز بغا عند الجملون وابو بكر بن سنقر داخل باب زويلة ﴿ وَقَالَ غَــــــــــــــــــــــ ﴾ كان ابن الحسام ولي البهنسا في ايام الملك برقوق ثم عزل وصودر وشكوه ارباب الديون الى الامير سيف الدين يدكار امير حاجب فرسم عليه وهرب من النقبا. واختنى مدة ثم ورُجد وانحلت قضيته ثم هرب الى الشام والتحق بالامير يلبغا الناصري حين علم منه مخالفة الملك الظاهر برقوق وحين حضر الامــــير يلبغا الناصري الى الديار • المصرية حضر صحبته ووعده بولاية القاهرة فلما بلغ الامير يلبغا الناصري ما فعله اصحابه التركان والاتراك والزعر في القاهرة وظواهرها من النهب وغيره استدعى الامير ناصر الدين ابن الحسام المذكور فلما حضر بين يديه امره بالمسير الى القاهرة وحفظها وفتح حوانيتها فجاء الى باب زويلة وفتحه ونادى في القاهرة بالامان والاطمان وان يفتح النــاس دكاكينهم ويبيعوا ويشتروا حسب ما رسم به الامير الكبير يلبغا الناصري ﴿ هذا ﴾ ما ١٠ كان من أمر هؤلاء ﴿ واما ﴾ ما كان من امر الخليفة المتوكل على الله فانه لما نؤل من القلعة وتوجه الى الامير يلبغا الناصري كما قدمنا شرحه ووصل الى الوطاق وقرب من خام الامير يلبغا الناصري قام اليه وتلقاه واجلسه الى جانبه ثم حضر جماعـــة القضاة الاربعة وجماعة من الامراء بالديار المصرية وهنأوه بسلامته وقدومه وما آل اليه من الامر [٥٠] واخبره الخليفة بهروب السلطان برقوق وسأله ان يسير الى القلعة فقــال نعم ثم ان الخليفة ١٥ قام هو والقضاة وخرجوا من عند الامير يلبغا وجلس الخليفة بخيمة على حـــدة والقضاة الاربعة بخيمة اخرى وحضر الامراء واجتمعوا عند الامير يلنفا في خيمته فقال الامير يلنفا للامير تمريغا منطاش الافضلي والامير بزلار وغيرها من امراء مصر والشام اتفتوا على من تولوه سلطان فتكلموا وتشاوروا فيما بينهم ثم قال بعضهم الامير يلبغا احق بالسلطنة فقال ليس لي غرض في المملكة وانما غرضي ان اقيم سلطان ترضونه من ذرية الملك الناصر ٢٠ واكون انا اتابكاً للمساكر ومدبراً للمملكة ثم قام اهل المجلس ولم يقع بينهم اتفاق على سلطنة احد ﴿ ثُم ﴾ ان الامير يلبغا الناصري امر ان يُحتب مرسوم عن الخليفة الامام المتوكل على الله محمد وعن الامير الكبير يلبغا الناصري بالافراج عن الامراء المعتقلين بثغر الاسكندرية وهم الامير علاء الدين الطنبغا الجوباني والامير سيف الدين قردم والامرير علاء الدين الطنبغا المعلم وارسل المرسوم مع من يحضرهم الى قلعــة الجبل ﴿ ثُم ﴾ ان ٢٠ الامير يلبغا امر بالرحيل وركب(١) في خدمته جميع الامراء والعساكر الحلبية والطرابلسية

<sup>(</sup>۱) « وركب » مكررة في الاصل

والحموية والصفدية والحمصية والبعلبكية والدمشقية والكركية والغزاوية وجميع القلاع والحصون الشامية وساير اجناد الحلقة بالبلاد الشامية ومن انضم اليه من العساكر المصرية وتوجهوا الى قلعة الجبل وطلع الخليفة الى منزله بالقلعة ونزلُ الامــــير يلبغا الناصري. بالاسطبل السلطاني وكان معه جمع كثير ﴿ رأيت ﴾ بخط بعض الاخوان ان عليق الخيل والجمال التي كانت صحبة جماعة الامير يلبغا في كل ليلة الف اردب وثلثاية اردب شعير (١) ولما [ ٥٠ ق ] استقر الامرا. بمجاس الامير يلبغا الناصري بالاسطبل طلع اليهم الصاحب كريم الدين ابن الغنام والقاضي موفق الدين ناظر الخواص الشريفة والقــاضي جمال الدين محمود العجمي ناظر الجيوش المنصورة والقاضي فخر الدين عبد الرحمن بن مكانس ناظر الدولة والامير ناصر الدين محمد بن حسام الدين لاجين الصقري شاد الدواوين والقادي بدر الدين ١٠ ابن فضل الله كاتب الانشاء بالديار المصرية وجميع ارباب الوظايف السلطانية فسلموا على الامير يليغا الناصري وبقية الامراء وطلب الامير يلبغا الناصري من الامير ناصر الدين ابن الحسام شاد الدواوين تحصيل الخراف بسبب مطابخ الامراء فالتزم بذلك ﴿ وتفرقت ﴾ اطلاب الامراء الذين قدموا مع الامير يلبغا على بيوت الامراء الشراكمة وغيرهم ف نزل طلب الامير سيف الدين غربغا الافضلي منطاش في بيت الامير سيف الدين عجاس ابن عم السلطان الظاهر بعد ان نهب وقلع ما به من ابواب وطيقان ورخام ونزل طلب الاميد سيف الدين بزلار في بيت الامير ايتمش بالتبانة بوقف اقسنقر الناصري المجاور لجامع اقسنقر ونزل طلب الامير شهاب الدين احمد بن يلبغا الخاسكي ببيت الامير سيف الدين سودون الشيخوني بوقف بشتاك بالقرب من صليبة جامع احمد بن طولون ونزل طلب الامير سيف الدين مأمود نايب الكوك ببيت ابن يلبغا بقناطر السباع ونزل طاب ابن باكيش ٢٠ نايب غزة وجماعة من التركمان وجماعة من العشير بميدان المهاري بقناطر السباع ونزل جماعة من امراء الشام ونواب القلاع والحصون بالشام بالميدان السلطاني الذي تحت قلعة الجبل ونزل بقية الامرا. باماكن من بيوت الامرا. الذين كانوا من جهة الملك الظـاهر برقوق ﴿ هذا ﴾ ما كان من امر هؤلا. ﴿ واما ﴾ ما كان من امر الاتراك والتركمان الذين قدموا مع الامير يلبغا الناصري والامرا. وانضم اليهم الزعر واهل الفسادكما قدمنا شرحه ٢٥ فانهم بعد أن وصل الامير يلبغا والامراء إلى الاسطيل السلطاني واستقروا به كها قدمنا

ا (۱) في النجوم الزاهرة (ج ه , ص ۱۸ م س ۱۸ – ۱۹): «حتى انه كان عليق جمالهم في كل لياة الف اردب فول »

شرحه ازدادوا في نهب اموال الناس واكثر حواصل الامراء وبيوتهم وكثر خوف الناس واشتد [ ٥٠٠ ] عليهم البلاء وذهب بعض التجار وبعض الناس الى تحت القلعة واستغاثوا الى الامير يلبغا الناصري ومن معه من الامرا. واخبروهم ما الناس فيه من البلا. الذي لم يعهدوا مثله فعند ذلك امر الامير سيف الدين يلبغا الناصري جماعة من الامراء ان يدخلوا القاهرة وان يقف بعضهم على ابوابها ويحفظوا القاهرة ويمنعوا من يدخلها من النهابة فنزل ه الامير منكلي الحاجب والامير ابو بكر بن سنقر المشرف الحاجب الثاني والامير اقبغ ا المارديني حاجب الحجاب والامير بلوط وامر الامراء ان ينادى في القاهرة حسب ما رسم الامير الكبير يلبغا الناصري ان لا ينهب احد احداً وان من تعرض لنهب او اخذ لاحد شيئًا من تركي او تركماني او عامي فاقتلوه فنودي بذلك في القاهرة وظواهرها وامر الامير يليغا الناصري الامير ناصر الدين ابن الحسام الذي شاع انه ولاه ولاية القاهرة بان ١٠ يقف على باب زويلة ويمنع كل من اراد ان يدخل القاهرة من التركمان وغيرهم وامره ان يوسط ثلاثة انفس من التركمان بسبب ما نهبوه من اموال الناس وقبض الامراء ثلاثــة انفس من التركمان وارسلوهم الى خزانة شمايل فعند ذلك حصل للناس بعض طمأنينة واستمر النهب الى اخر النهار ولكن خف الامر عن ما كان عليه ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ الزم الامير يلبغا الناصري الامير سيف الدين تنكز بغا رأس نوبة صغير بتحصيل جميع ١٥ مماليك لللك الظاهر شراكسة وترك مستخبرين ومشتراوات فالتزم له بذلك وارسل الامير يلبغا جماعة امراء غير الامراء المقدم ذكرهم لحراسة بقية حواصل الامراء التي بالقاهرة وظواهرها ليلا ينهبها العوام والتركبان والاتراك واستمر النهب ليلة الثلاثا. وبعض يوم الثلاثا، واصبح الناس ﴿ يوم الثلاثاء ﴾ سادس جادى الاخرة الشهر المذكور في هرج ومرج واشاعات مختلفة في امر الملك الظاهر برقوق [ ٥٠ ق ] ﴿ فمنهم ﴾ من يشيع ان ٢٠ الملك الظاهر هرب في ليلة الاثنين ومعه جاعة من مماليكه مع عنان سلطان مكة ﴿ ومنهم ﴾ من يقول ان السلطان هرب الى الجيزية ﴿ ومنهم ﴾ من يقول ان السلطان هرب ولم يعلم له خبر ﴿ ومنهم ﴾ من يقول انه خلع نفسه من السلطنــة وسلم الملك ليلبغا الناصري وانه محتفظ به ﴿ ومنهم ﴾ من يقول ان الامراء قتلوه وكسروا صلب ويديه ورجليه وجعلوه في طبق ونزلوا به من القلعة ليدفنوه ﴿ واختلفوا ﴾ في مكـان ٢٠ دفنه ﴿ فَنهم ﴾ من يشيع انه دفن في تربته بين القصرين ﴿ ومنهم ﴾ من يقول دفن في تربة الامير شرف الدين يونس الدوادار المستجدة تحت السوة وقلعة الجبل ﴿ومنهم ﴾ من يقول دفن في تربة مماليكه المستجدة خارج باب النصر ﴿ واختلفت ﴾ الاقوال في امره وكثرت الاشاعات في شأنه والله اعلم بجلية الحال ونسأله حسن العاقبة انه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير

﴿ ذكر اعادة الملك الصالح حاجي بن الملك ﴾ الاشرف شعبان الى السلطنة بالديال المصرية والبلاد الشامية والاقطار الحجازية المرة الثانية وتغيير نعته ﴿ الصالح واستقرار نعته بالمنصور ﴾

﴿ فِي يوم الثلاثاء ﴾ سادس جادى الاخرة الشهر المذكور اجتمع امرا. (١) الديار المصرية والبلاد الشامية عند الامير يلبغا الناصري بمنزله بالاصطبل السلطاني وتشاوروا في من ينصبوه في المملكة بالديار المصرية والبلاد الشامية والاقطار الحجازية عوضاً عن الملك ١٠ الظاهر سيف الدين برقوق ﴿ فشاع ﴾ ان بعض الامراء اشار بتولية احد اولاد الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمـــد بن الملك المنصور قلاون الصالحي الالني ﴿ وَانْ ﴾ الامير الحمير يلمغا الناصري اشار باعادة الملك الصالح حاجي بن الملك الاشرف زين الدين شعبان بن الملك الامجد جال الدين حسين بن السلطان الملك الناصر ناصر الدين محمد بن الملك المنصور سيف الدين قلاون الصالحي النجمي الى السلطنة وجرى بينهم كلام ثم اتفقوًا على اعادة حاجي المذكور ﴿ ورأيت ﴾ [٥٦] بخط بعض الاخوان انهم اختلفوا فيمن يولوه السلطنة ثم اتفقوا على عمل قرعة باسامي جماعة ومن خرج اسمه ولوه السلطنة فعملوا قرعة فخرج اسم حاجي المذكور فعند ذلك صعدوا الى قلعة الجبل ودخلوا الحوش وطلبوا السلطان حاجي المذكور واركبوه بشعار السلطنة من الحوش الى الايوان واجاسوه به وغيروا نعته الصالح بالملك(٢) ﴿ وقيل ﴾ ان الامراء لما طلعوا الى القلعة احضروا ٢٠ الخليفة والقضاة وقضاة العسكر ومفتيين دار العدل واحضروا حاجي المذكور وقلده امير المؤمنين المتوكل على الله السلطنة بالديار المصرية والبلاد الشامية والاقطار الحجازية والبسه الخلعة الخليفتية وركب على جاري عادة الملوك وصاحت بين يديه الشاويشية وجاس على تخت السلطنة ودقت البشاير وكتبت الكتب الى ساير البلاد بما اتفق وتطمين العباد ثم دخل الملك المنصور حاجي المذكور القصر وثبت ملكه فسبحان من بيده الملك ولـ

<sup>(</sup>۱) في الاصل: « امر »

<sup>(</sup>٢) وفي الهامش الايس بخط آخر « المنصر» ، والمغصود : « المنصور »

الحكم وعليه الاتكال وهو المستعان يعطي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وكل يوم هو في شأن ﴿ وامر ﴾ الملك المنصور ان ينادي بالامان والاطمان والدعاء للملك المنصور والامير الكبير يلبغا الناصري واي من نهب لاحد شيء لا يلوم الا نفسه فامتنع النهابة عن النهب وترك الامير الكبير يلبغا الناصري عند السلطان الملك المنصور بالقصر الامير علاء الدين الطنبغا الاشرفي وارسلان اللفاف وقرا كسك ه واردبغا العثاني ﴿ وامر ﴾ الامير يلبغا ان يمنع الماليك الاتراك والتركمان من دخول التاهرة للنهب فنزل الامير ابو بكر بن سنقر الجمالي والامير تنكز بغا رأس نوبة فدخلوا القاهرة ونادى المنادية بالامان والاطمان واي من نهب لاحــد شي. لا ياوم الا نفسه واقام تنكز بغا عند الجماون وابو بكر بن سنقر الجالي امير حاجب داخــل باب زويلة وصار كل من وجده من الاجناد الشاميين [٥٦ ق] او التركبان اخرجه من القاهرة ﴿ وشاع ﴾ ١٠ ان الناس وقفوا للسلطان والامراء وطلبوا اعادة الامير حسام الدين حسين ابن الكوراني الى ولاية القاهرة وانه ُطلب الى القلعة وأخلع عليه واستمر على ولايته وفرح النساس به فرحاً شديداً وتلقوه المغاني بالقاهرة واوقد اصحاب الحوانيت القناديل واوقد اليهود والنصارى الشموع وكان يوماً مشهوداً ونودي بين يديه بالقاهرة وظاهرها بالامان والاطمان والبيع والشراء والاخذ والعطاء والدعاء للسلطان المنصور والامير الكبير يلبغا ﴿وشاع﴾ ١٥ ان الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن شمس الدين عبد الرزاق بن علم الدين ابرهيم الشهير بابن مكانس صار مشير الدولة ﴿ وان ﴾ اخيه القاضي زين الدين نصرالله بن شمس الدين عبد الرزاق صار صاحب ديوان الامير الكبير يلبغا النــاصري ﴿ وان ﴾ اخيها القاضي فخر الدين عبد الرحمن بن شمس الدين عبد الرزاق استمر على ولايته في نظر الدولة وارسل طلب جميع المباشرين لجهات المكوس كلها التي اشيع ان الظاهر ٢٠ ابطلها وامرهم ان يطالبوا البيعة بجكس ما ابيع ومن امتنع من الاعطاء احضر اليه ليضربه بالمقارع فمضى كل مباشر جهة من الجهات الى جهته واعادوا المكوس عــلى ما كانت عليه فانا لله وانا اليه راجعون الم يبلغهم من سن سنة سيئة فعليه وزرما ووزر من عمل بها الى يوم القيامة (١) ﴿ وشاع ﴾ ان النداء اشيع بالامان لجميع الماليك الشراكسة وان كل احد من الماليك السلطانية واجناد الحلقة مستمر على اقطاعه YO

<sup>(</sup>۱) راجع مسند احمد بن حنبل (مصر ۽ ۱۳۱۳ ه.) ج ٢ ۽ ص ١٠٥٥ و ٥٢٠ ؛ ج ١٠ ۽ ص ٣٥٧ و ١٥٨ و ٣٦٠ – ٣٦٠ ؛ و ج ٥ ۽ ص ٣٨٧

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ سابع جمادى الاخرة الشهر المذكور حضر الى الابواب الشريفة بالدياد المصرية من ثغر الاسكندرية الامراء الذين كانوا معتقلين بها ﴿ وهم ﴾ علا الدين الطنبغا الجوباني نايب دمشق وعلا الدين الطنبغا المعلم امير سلاح وسيف الدين قردم الحسني دأس نوبة حضروا على خيل البريد وتلقاهم بعض الامراء وطلعوا الى الاصطبل [ ٥٧ و ] السلطاني واجتمعوا بالامير الكبير يلبغا الناصري والامراء والسلطان ثم استقر الامير الطنبغا الجوباني بالاصطبل السلطاني ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ اعيد جميع المكوس على ما كانت عليه فانا لله وانا اليه راجعون ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ كثرت الاشاعة ان الامراء قبضوا على الملك الظاهر برقوق وانهم قرروه على الدغاير واعلمهم بها ثم قتلوه ولم يكن لذلك صحة ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ نودي بالقاهرة وظواهرها بالامان والاطان والبيع والشراء والدعاء للسلطان ومن ظهر من الماليك الترك والشراكسة فهو باقر على اقطاعه ومن اختنى بعد هذا النداء وغز عليه حل ماله ودمه للسلطان ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ رسم المامير سيف الدين سودون الفخري الشيخوني نايب السلطان ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ رسم المامير سيف الدين سودون الفخري الشيخوني نايب الساطنة بالديار المصرية بلزوم بيته وكان انتقل من بيت بشتاك وسكن بداره بالقبيات بانقرب من زاوية البقلي

﴿ وفي ليلة الخميس ﴾ ثامن جمادى الاخرة الشهر المذكور ظهر الامير جمال الدين المحود استاددار العالية وكان مختفياً وشاع انه مضى الى الصاحب كريم الدين بن مكانس مشير الدولة ودخل عليه على ان يجمع بينه وبين الامير الكبير يلبغا الناصري ويشفع فيه ويوفق بينها على مال يجمله ويكون امناً من القتل وانه جمع بينها وان الامير الكبير رضي عنه وكان ما سنذكره ان شاء الله تعالى

﴿ ذَكُو القبض على من يُذكر من الامراء اصحاب الملك الظاهر برقوق احسن الله ٢٠ عاقبته ﴾

﴿ في يوم الحميس ﴾ ثامن جمادى الاخرة الشهر المذكور اجتمع جماعة من الامراء عند الامير الكبير يلبغا الناصري بمنزله بالاصطبل السلطاني ونادى امير جاندار خدمة خدمة وبلغ القضاة ان اليوم يوم خدمة فطلعوا على العادة الى قلعة الجبل وطلع ايضاً بعض امراء ثم اغلق باب القلعة ولما وصل القضاة وارباب الوظايف الى الايوان لم يجدوا السلطان جالس فقعدوا ينتظروا الاذن فقيل لهم الخدمة بطالة فرجعوا فوجدوا باب القلعة مقفول فجلسوا بدهليز باب القلعة ثم امر والي باب القلعة ان تفتح فردة باب القلعة فخرج القضاة وبعض من اجتمع بالقلعة [ ٥٧ ق ] من العامة والجند وغيرهم وازدجموا عند الحروج اذدحاماً

عظياً وضرب بعضهم ثم قفل باب القلعة ﴿ وشاع ﴾ ان الامير الكبير يلبغا الناصري ومن معه من الامراء الاعيان طلعوا الى النصر الشريف بقلعة الجبل وطلبوا ساير الامراء بالدياد المصرية وغيرهم فطلعوا فقبض على من يذكر من الامراء ﴿ فمن قبضوا عليه من مقدمي الالوف ﴾ سيف الدين سودون الفخري الشيخوني نايب السلطنة بالدياد المصرية وسيف الدين سودون باق وسيف الدين سودون شيخ و وسيف الدين سودون شيخ الصغوي الخاسكي وسيف الدين قباس الصالحي ابن عم السلطان الملك الظاهر برقوق وسيف الدين ابو بحر بن سنقر المعروف بابن المشرف حاجب ثاني وسيف الدين اقبغا المادديني حاجب الحجاب وسيف الدين بجاس النودوزي وجال الدين محمود الظاهري الشمسي وبوري (۱) الاحمدي وتمر بغا المنبحكي ومنكلي الشمسي وبوري (۱) الاحمدي وتمر بغا المنبحكي ومنكلي الشمسي الطرخاني ومحمد جمق (۱) الشمسي وبوري (۱) الاحمدي وقر بغا المنبحكي ومنكلي الشمسي الطرخاني ومحمد جمق (۱) السيفي وبيبرس التان تمري واحمد الارغوني واسنبغا الارغونشاوي (۱۷) وقنق بيه السيفي المباي وجرباش الشيخي وبغداد الاحمدي ويونس الاسعردي الرماح واروس بغا (۱۸) الخليلي المبنعي (۱۰ وبنعا الطولوتري وقوصون (۱۰) المحمدي وتنكز الدثاني وارسلان اللغاف السيفي وبلغا والطنبغا شادي السيفي واجلي واقبغا الاجيني وبسلاط المعالي والعبني وبسلاط والطنبغا شادي السيفي والمبعا الطولوتري وقوصون (۱۱) الحمدي وتنكز الدثاني واقبغا الاجيني وبسلاط والطنبغا شادي السيفي والبغا واقبغا الاجيني وبسلاط والطنبغا شادي السيفي والمين واقبغا الاجيني وبسلاط والطنبغا شادي السيفي والميا واقبغا الاجيني وبسلاط والطنبغا شادي السيفي والميا والطنبغا والطنب

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاعرة (ج م م ص ١٠٠٤ ي س ٢) : « الرحمان »

<sup>(</sup>٢) كذا في النحوم الزاهرة (ح ه م ص ١٠٠٤ م س ٢) وفي الاصل: « اوزى »

<sup>(</sup>٣) في النجوم الزاهرة (ج ٥ ع ص ٩ ١ ع م س ٣ ) : « محمد بن جق »

<sup>(</sup>ع) في النجوم الزاهرة (ج ه م ص ١٠٠٩ م س ٣): « جرجى » . راحع تاريخ ابن اياس (ج ١ م ص ٢٠٠٨ م س ١٧): « طوحي الحسني »

<sup>(</sup>ه) في الاصل: « در ان » م وفي النجوم الزاهرة (ج ه م ص ١٠٤٩ م س ٢): « قرمان »

<sup>(</sup>٦) في الاصل: « فجا » ، وفي النجوم الزاهرة (ج ه ، ص ١٠٠٨ ، س ٢ ) : « حجا »

<sup>(</sup>٧) في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٩ ٤ ٤ ، س ٥ ) : « الارغوني وشادى »

 <sup>(</sup>٨) في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٩ ١ ٤ ، « برسبغا »

<sup>(</sup>۹) في الاصل: «حلنفير» ، ولم المحكن من تحقيقه. وقد ورد في الاصل بصور اخرى: « سلمعر» (ص ۲۷ ق ، س ۲۰) و « سلمعر» (ص ۷۸ و ، س ۳۲) و « جلمعر» (ص ۸۳ و ، س ۱۹) و « حلنفير» (ص ۸۳ و ، س ۲۰) و « شلنفر» (ص ۸۴ ق ، س ۱۰)

<sup>(</sup>١٠) في النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ١٠٤ م س ٧) : « نوص »

المنجكي وبجان (۱) المحمدي والطنبغا العثاني وعلى بن اقتمر عبد الغني (۱) وابرهيم بن طشتمر العلاني وخليل بن تنكز بغا ومحمد ابن الدواداري وسليان بن يوسف السهر زوري (۱) وحسين بن الكوراني والي القاهرة وبلبل الرومي الطويل والطواشي صواب السعدي شنكل مقدم الماليك السلطانية ومقبل الداوردي زمام الادر السلطانية وممن قبضوا عليه [۸۰ و] من العشرات الدمر الجوكاني (۱) وقاري الجمالي وجلبان (۱) اخو بابق (۱) وقلوطاي بن الجاي (۱) اليوسني واقبغا بور (۱) الشيخوني ومحمد بن محمد بن تنكز (۱) وعبدون (۱) العلاني وتمنجاه (۱۱) الشيخوني وطولو بغا الاحمدي ومحمد بن ادغون الاحمدي وابرهيم بن الشيخ علي بن قرادلتجي (۱۱) وغريب (۱۱) بن حاجي خطائي (۱۱) واسنبغا السيغي سودون باق واحمد بن حاجي بك بن شادي واقبغا الجمالي الهدباني (۱۵) واسير زاده بن ملك الكرج واحمد بن حاجي بك بن شادي واقبغا الجمالي الهدباني (۱۵) واسير زاده بن ملك الكرج

(۱) في الاصل: « بحمان » , وفي النجوم الزاهرة ( ج ٥ , ص ١٠٤٩ , س ٩ ) : « بجمان » ( لاحظ الحاشية : « بجان » ) . اما في تاريخ ابن اياس ( ج ١ , ص ٢٦٨ , س ١٨ ) ف : « بجمان » ولعلها خطأ مطبعي ( راجع الفهرس : « بجمان » )

(۲) في النجوم الزاهرة (ج ، ص ٢ يه ي س ٢ - ١٠): « من عبد الغني »

(٣) كذا في الاصل ، ولعل المقصود : «الشهرزوري» نسبة الى «شهرزور» ( معجم البلدان ج ٣، م

- (4) في النجوم الزاهرة (ج 0 , ص ١٠٤٩ ) : « الجركان" »
- (0) في الاصل: « حلبان » و ادناه ( ص ۵۸ ق م س ۱۶ و ۷۸ و م س ۱۹ ) : « حامان »
- (٦) كذا في الاصل هنا وادناه ص ٧٨ و , س ٢٠. وفي ص ٥٨ ق , س ١٤ : « الله » . وفي النجوم الزاهرة (ج ه , ص ٢٨٩ م س ١٥ ) و تاريخ ابن اياس (ج ١ , ص ٢٨٨ م س ٢٦ ) : « مامق» . ولمل المقصود : « نانق »
  - (٧) في النجوم الزاهرة (ج ٠ , ص ١٠٤ ) « قرطاى السيفي الجاى »
- (A) في النجوم الزاهرة (ج ه م ص ۱۹ ع م س ۱۹) : « بورى » و ( ص ۲۲۸ م س ۲ ) : « بوز » « بوز »
  - (٩) في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٩ ٠ ، « صلاح الدين محمد بن تنكز »
- (١٠) كذا في الاصل وفي تاريخ ابن اياس (ج ١ ، ص ٢٨٨ ، س ٢٦ ) . اما في النجوم الزاهرة
  - (ج ٥ م ص ٢٠٤٩ م ١٦ ): «عبدوق » (١١) في الاصل: «عجاه » م لكن ادناه (ص ٥٨ ق م س ٥ ): « غن شا »
  - (۱۲) كذا في الاصل، وفي النجوم الزاهرة (ج ه م ص ۱۸ ه م س ۱۸ ) : « من قرا »
  - (١٣) كذا في النجوم الزاهرة (ج ، ص ٩ ١٠٠ م س ١٨ ) ، وفي الاصل: « عرب »
    - (١٤) في الاصل: «خطابي»
- (١٥) كذا في الاصل. راجع اعلاه ص٦٨ س٣. وفي النجوم الزاهرة (ج٥م ص٩١، س ١٩): « الهيدياني »

وجلبان الكمشبغاوي وموسى امير طبر وقنق بيه الاحمدي وامير حاج بن ايدغش (۱) وكمشبغا اليوسني ومحمد بن اقتمر الصاحبي واقبغا الناصري حطب ومحمد بن سنقر المحمدي وبهادر القجاوي (۲) ومحمد بن طغيتمر النظامي ويونس العثاني وعبد الرحمن بن منكلي بغا الشمسي وعمر بن يعقوب شاه وعلي بن بلاط (۲) الكبير السيفي الجاي ومحمد بن اقتمر الحنبلي (۱) ومحمد بن احمد بن ارغون النايب ومحمد بن بكتمر الشمسي والجبغا الدوادار وابن يونس الدوادار وخليل بن قرطاي شاد العاير السلطانية ومحمد بن قرطاي نقيب الجيوش المنصورة وقطاوبك السيفي يلبغا امير جاندار ﴿ وقبضوا ﴾ ايضاً على جماعة من عماليك السلطان الخاصكية فلا شفى الله الجميع بعافية لغدرهم

﴿ ذَكَرَ مَنَ افْرِجَ عَنْ مُولاً الامراء ومَنَ 'سَيْرُوهُ الى ' السَّجِنَ بَثْغُرُ السَّجِنَ بَثْغُرُ السَّجِنَ السَّجِنِ بَثْغُرُ السَّجِنَدُريَةً ﴾

و في يوم الحميس في نامن جادى الاخرة الشهر المذكور شاع ان الحليفة المتوكل على الله والامير سيف تمربغا منطاش الافضلي شفعا في الامير سيف الدين قجاس ابن عم السلطان برقوق فأطلق وأعطي امرة طبلخاناة او عشرة في طرابلس او صفد وركب خيل البديد في عشية هذا اليوم وسافر الى المكان الذي عين له وخرج معه جماعة لوداعه في وشفع في بعض الامراء ممن هو في صحبة الامير الكبير يلبغا الناصري في الطواشي ومواب السعدي مقدم الماليك والطواشي مقبل (٥) الداوودي (١٦) زمام الادر السلطانية فأطلقا في وشاع في ان ام شيخ الصفوي طلعت الى الامرير الكبير يلبغا الناصري وسألته في ولدها شيخ ان يكون عندها بطال فافرج عنه وتسامته ومضت به الى منزلها بطال [٥٠ ق]

<sup>(</sup>۱) في النحوم الزاهرة (ج ٥ م ص ١٠٠٩ ): « ايتمش »

<sup>(</sup>٢) في الاصل: « النجاوي » ، وفي النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٥٠٠ ، س ٢ ): « الفخرى » . راجع اعلاه ص ٦٨ ، ح ٧

<sup>(</sup>٣) في النجوم الزاهرة (ج ٥، ص٠٥٠ ، س ٣ - ٤): «على بلاط»

<sup>(1) «</sup> محمد بن اقتمر الحنبلي » مشطوبة في الاصل بخط دقيق ، وفي النجوم الزاهرة ( ح ه ، ص ١٥٠٠ م س ١ ) ورد ذكر امير واحد: « محمد بن آقتمر الصاحبي الحنبلي » ( لاحظ الماشية ) بدلاً من «محمد بن اقتمر الحنبلي » ، و «محمد بن اقتمر الصاحبي» المذكور اعلاه ( س ٢ )

<sup>(</sup>٥) في النجوم الزاهرة (ج ه م ص ٥٥٠ م س ٩): « مقبك » ( راجع فهرس تاريخ ابن اياس والجزء السادس من النجوم الزاهرة )

<sup>(</sup>٦) كذا في الاصل ، وفي النجوم الزاهرة (ج ، م ص ٠ ه ، م س ٩) : « الدواداري »

من الحدمة ﴿ وشفع ﴾ بعض الامراء في ابن يونس الدوادار وقالوا هــــذا صفير فاطلق ﴿ وَشَفَّع ﴾ بعض الامراء في ابرهيم بن طشتمر الدوادار وعبــد الرحمن بن منكلي بغا الصغير ومحمد بن الـــدواداري وابن بيدمر فاطلقوا ﴿ وشفع ﴾ بعض الامراء في ولدي قرطاي الكركي شاد العماير ونقيب الجيوش فاطلقا ﴿ وشفع ﴾ بعض الامرا. في تمن شا وقماري صهر قشتمر النايب وحسين بن الكوراني فافرج عنهم ﴿ ورأيت ﴾ بخط صاحبنا الامير صارم الدين ابرهيم بن دقماق ان في هـذا النهار افرج عن على بن اقتمر عبد الغني وتنكز بغا السيفي وبجمان المحمدي وبوري(١) الحلبي وعبد الرحيم بن منكلي بغا الشمسي واقبغا الاجيني وخايل بن تنكز بغا وسليان بن يوسف السهرزوري ﴿ وممن ﴾ ذكرناه (٢) شيخ الصفوي وصواب السعدي ومقبل الداوودي الزمام وابرهيم ابن طشتمر الدوادار ١٠ وحسين بن الكوراني ﴿ وهؤلا. ﴾ امرا. طبلخانات والاظهر مــا ذكرناه اولاً ﴿ ومن امراء العشرات ﴾ ازدمر الجو كاني وجلبان اخو بايق(٢) وقاري الجمالي وقارطاي ابن الجاي ومحمد بن اقتمر الحنبلي ومحمد بن قرطاي الكركي وخليل ابن قرطاي وامير حاج ابن ايدغمش واحمــد بن حاجي بك بن شادي وموسى بن ابي بكر بن سلار امير طبر ﴿ وَالْبَقَّيَّةِ ﴾ رُسم بتسفيرهم الى السجن بثغر سكندرية فحملوا الى الزردخاناة بقلعة الجبل الى ان تجهزت الحراريق ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ نودي بالقاهرة وظواهرها من احضر السلطان برقوق الى الامير الكبير يلبغا الناصري ان كان عامياً اخلع عليه واعطي الف دينار وان كان جندياً أعطى امرة عشرة وان كان امير عشرة أعطي امرة طبلخاناة وانكان امير طبلخاناة أعطي امرة ماية وتقدمة الف ومن اخفاه بعد هذا النداء وغمز عليه شنق وحل ماله للسلطان ﴿ وَلمَا ﴾ شاع هـــذا الندا. بين الناس صار بعضهم يقول قتلوه ٢٠ وتصنعوا الوهم وبعضهم يقول ان كان صحيح انه هرب الله يستر عليه وبعضهم يقول الله يعيده الى السلطنة ﴿ وشاع ﴾ ان الامير جمال الدين محود قدم الى [ ٥٩ و ] الامير الكبير يلبغا الناصري اطرزة ذهب ستين زوج وسروج وكنابيش زركش وغمير ذلك ووعده بان يجمل اليه جملة من الاموال وانه اقره على وظيفته الاستدارية كهاكان

﴿ وَفِي لِيلَةَ الْجُمَّعَةَ ﴾ تاسع جمادى الاخرة الشهر المذكور قدمت الحراريق ونزلوا

<sup>(</sup>۱) في الاصل : « نورى » . راجع اعلاه ص ۹۷ ، ح ۲ وص ۹۸ ، ح ۸ ؛ وادناه ص ۱۱۱ ، س۲

<sup>(</sup>٢) في الاصل كانت كلمة « اولاً » ثم شطبت

<sup>(</sup>٣) راجع اعلاه ص ٩٨ ، ح وو ٣

بالامراء الى الحراديق وتوجهوا بهم الى ثغر سكندرية ﴿ وقيل ﴾ انهم سفروا تسعة وعشرين امير ممن قبضوا عليهم منهم سيف الدين سودون نايب السلطنة وسودون باق وسودون الطرنطائي ومحمد جمق بن ايتمش وعبد الرحيم بن منكلي بغا وغيرهم وسفروا ايضاً في الحراديق مماوكين من كباد الخاصكية ﴿ وفي هذه الليلة ﴾ امر الامير الكبير يبغا الناصري ان ينفى جماعة من مماليك السلطان الملك الظاهر الشراكسة فنفيوا

﴿ وفي يوم الجمعة ﴾ تاسع جمادى الاخرة الشهر المذكور شاع ان الامير يلبغا الناصري قبض على الامير ابن حسن السلطاني وابن بقر وابن عيسى العايدي وطالبهم بمال قبضوه من السلطان الملك الظاهر برقوق ليفرقوه على العربان الذين امرهم ان يسيروا الى غزة وغيرها كشافة ثم امر باطلاقهم فاطلقوا

﴿ وفي يوم السبت ﴾ عاشر جمادى الاخرة الشهر المذكور شاع ان الامير شهاب الدين ١٠ احمد بن سيف الدين يلبغا الخاسكي شفع في زوج اخته الامير علاء الدين اقبغا المارديني حاجب الحجاب فرجعوا به من الحراقة ﴿ وشفع ﴾ بعض الامرا. في الامير صلاح الدين يلبغا الناصري افرج عن رسلان اللفاف وجاعة من الامراء المقبوض عليهم ﴿ وشاع ﴾ ان جاءة من مماليك الملك الظاهر برقوق مجتمعين بناحية اطفيح وان الملك الظاهر برقوق ١٥ معهم ولم يكن لذلك صحة فلما بلغ الامراء ذلك سار الامير سيف الدين قربغا منطاش الافضلي الى تلك الجهة فلم يجد احداً ورجع ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ نودي باحضار الملك(١) الظاهر كما نودي اولاً ﴿ وشاع ﴾ ان والي القاهرة قبض على بعض الناس واتهمه ان السلطان مختني عنده وبعد ان [٥٩ق] كان الناس يترحموا على الملك الظاهر برقوق ويعتقدوا انه تُقتل صاروا يدعوا له ويسألوا الله تعالى اعادته الى السلطنة وبعضهم نذر لذلك نذراً . ٢ وذلك لما رأوا بعده من الامور المنكرة وشناعة بعض التركمان والماليك الحلبان الذين احضرهم يلبغا الناصري والامراء صحبتهم من الشام وصار النــاس يقولون راح برقوق اليوم ﴾ شاع ان الامير سيف الدين تمربغا منطاش الافضلي اجتمع بالامير الكبير يلبغا الناصري ووبخه بسبب جمال الدين محمود استاددار وقال له نسيت ما فعل في حريمك ومالك ٢٠ وهو كان السبب في جميع الفتن التي وقعت وقام عليه في ذلك غاية القيام حتى قبض عليه

<sup>(</sup>۱) « الملك » مكررة في الاصل

وعلى ولده ناصر الدين محمود وتُقيد محمد بقيد ثقيل زنته اربعون رطلًا وقوايمه عشرة وجعل في عنقه ثلاث باشات

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ حادي عشر جادى الاخرة الشهر المذكور اخلع الامير الكبير يبغا الناصري على الامير الشريف بكتمر بن على الحسيني واستقر كاشف الجيزية وفي هذا اليوم ﴾ اخلع على الامير عاد الدين ابن الطشلاقي واستقر والي قطيا على عادته ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ قبض على الطواشي بهادر الشهابي الذي كان مقدم الماليك السلطانية ونفاه الملك الظاهر برقوق الى الشام وحضر صحبة الامير الكبير يلبغا الناصري والامراء لما حضروا الى الديار المصرية واتهموه ان عنده جماعة من مماليك الظاهر واحتيط على ساير موجوده ودخايره وخيله ونفي الى قلعة المرقب هو واسنبغا المجنون السيفي الجاي

﴿ وَفِي يَوْمُ الْاثْنَانِ ﴾ ثاني عشر جمادى الاخرة الشهر المذكور شاع ان الامير محمود استاددار مُعل مقيداً الى الزردخاناة السلطانية بقلعة الحبل ﴿ وشاع ﴾ ان الامير الكبير يلبغا الناصري امر ان يحبس الامير شيخ الصفوي الخاسكي بخزانة شمايل لشي. بلغه عنـــه وان والدته طلعت الى الامير الكبير وتضرعت له وشفعت فيه فاطلقه واقام عند والدته ١٥ ﴿ وَفِي هَذَا اليَّوْمِ ﴾ شدد الامير الكبير يلبغا الناصري عــلي الامير حسام الدين حسين بن الكوراني والي القــاهرة في طلب السلطان والزمه باحضاره فنزل والمنادي بين يديه ينادي باحضار السلطان ﴿ وشاع ﴾ ان الـ ترك مختلفين فيما [ ٦٠ و ] بينهم وان الامير حسين بن الكوراني والي القاهرة جاز على الجملون الذي داخل القاهرة المحروسة وقـــال للنجار احتيطوا لحالكم ولا تخلوا في حوانيتكم من القاش الا ما لا تخــافوا عليه ومن ٢٠ أعدم له شيء بعد هذا لا ياوم الا نفسه وان التجار لما سمعوا هذا الكلام نقاوا القاش من حوانيتهم الى اماكن محفوظة وما تركوا الا ما لا بدلهم منه ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ كثرت الاشاعات ان التركمان والماليك الاجلاب هجموا على نساء في بيوتهن وانهم يحملوا النساء من الطرقات الى منازلهم وانهم هجموا حمام واخذوا منها نسوة وان جماعة منهم اخــــذوا نساء محتشمات مارين بالقرب من باب النصر ولم يجسر احمد من العوام يكلمهم وقبض ٢٠ ثلاثة انفس من التركمان على جندي تجاه جامع الطباخ بظاهر القاهرة المحروسة بخط اللوق بوسط الطريق في النهار وانزلوه عن فرسه واخذوها ومضوا الى حال سبيلهم ولم يجسر هو ولا غيره من العوام ان يحلمهم هذا والزعر واهل الفساد قد اخافوا العباد واكثروا الفساد

وحصل للناس الحوف العظيم بسبب الاذى (۱) البالغ الذي حصل لهم من هؤلاء الاقوام فانا لله وانا اليه راجعون ﴿ ولم يزل ﴾ امراء الشام وجميع اجناد العساكر الشامية لابسين السلاح من حين قدموا من الشام الى اخر هذا اليوم ﴿ والملك ﴾ الظاهر برقوق من حين هرب من ليلة الاثنين خامس الشهر المذكور الى اخر هذا النهار مختني ولم يعلم له خبر ولا و قف له على اثر والطلب حثيث بسببه فسبحان من لا تخفى عليه خافية ويحسن العاقبة ﴿ ذكر ظهور الملك الظاهر برقوق والقبض عليه ﴾

﴿ فِي يوم الثلاثاء ﴾ ثالث عشر جمادى الاخرة الشهر المذكور ظهر الملك الظاهر برقوق ﴿ وَاخْتَلْفَ فِي سَبِ ظُهُورُهُ ﴾ [ ٦٠ ق ] ﴿ فَرَأَيْتُ ﴾ بخط بعض الاخوان ان السلطان برقوق نؤل من الاصطبل بعد عشاء الاخرة من ليلة الاثنين خامس جادى الاخرة الشهر المذكور الى الرميلة وذهب الى بيت الامير ابا يزيد احمد الامراء العشرات صهر ١٠ الشيخ اكمل الدين الحنني شيخ الخانقاة الشيخونية واستتر عنده وانقطع خبره فلم يوقف على حقيقة امره وشاع بين الناس انه كان مستترأ [ عند ] سودون النـــايب ﴿ وقيل﴾ استتر عند الامير سيف الدين ابو بكر الحاجب فلما طلع الامراء والعساكر الشامية الذين حضروا صحبة الامير يلبغا الناصري الى قلعة الجبل واعادوا الملك الصالح حاجي امير حاج بن الملك الاشرف شعبان استمروا لابسين السلاح والقلعة مغلقة الابواب واطلقوا النــدا. ١٥ على السلطان برقوق بالقاهرة في يوم الخميس ثامن جادى الاخرة وفي يوم الاثنين ثاني عشر الشهر المذكور بلغ الامراء انه مختني عند جامع ابن شرف الدين بالحسينية ظاهر القاهرة فذهب جماعة من الامراء الى عند ألجامع المذكور وهجموا البيوت فلم يجدوا احداً فلما كان ﴿ يوم الثلاثاء ﴾ ثالث عشر جادى الاخرة الشهر المذكور اشتد الطلب على السلطان برقوق وكثر الكلام بين الناس في ساير الاماكن والازقة والحارات داخــل القاهرة ٢٠ وخارجها [حتى] ضاق بالسلطان الخناق وخشي ان يُغمز عليه فيهلك فارسل امرأة في الخفية الى من يثق اليه من الامراء واخبرهم بمكانه الذي هو فيه وارسل يطلب الامير الطنبغا الجوباني فتوجه اليه هو والامير قردم وجماعة من الامراء فوجدوه في بيت رجــل خياط مجاور لبيت الامير ابا يزيد المذكور خلف خانقاة الامير شيخون برأس سويتة منعم بالقرب من صليبة جامع ابن طولون والرميلة تحت قلعة الجبل [ ٦١ و ] ﴿ وقيل ﴾ في كيفية ٢٥ اختفايه وسبب ظهوره غير هذا وهو ان السلطان برقوق لما نزل من الاصطبل في ليلة الاثنين

<sup>(</sup>١) في الاصل: « ألادا »

كما قدمنا شرحه كان في صحبته الامير ابا يزيد المذكور وحده ولم يكن معهما ثالث وان الحاج نعان مهتار الفرشخاناة (١) تبعها الى الرميلة فامراه ان يرجع من اثناء الطريق فرجع ولم يعلم الى اين توجها فلما طلع الامير يلبغا الناصري الى القلعة وسلطن حاجي بن شعبان وفعل ما قدمنا شرحه ولم يعلم للسلطان برقوق خبر ولا وقف له على اثر صار يسأل حاشية السلطان برقوق ومن ياوذ به عن السلطان الى اين ذهب فلم يخبره احد بخبره وكان هذا نعان من جملة من سأله عن السلطان فانه كان خصيصاً به فاخبره عيا اتفق له من اتماعه السلطان ورفيقه وردهما اياه من الطويق فاحضر الامير يلبغا الناصري حينيذ الامير حسام الدين حسين بن الكوراني متولى القاهرة واخبره بما حكاه نعان والزمه باحضارهما فنزل الامير حسام الدين حسين وجعل يفتش عليهما وتقصى اثارهما ومضى الى الصليبة وهجم بيوتاً ١٠ كثيرة فلم يجد احداً واخر الامر احضر جوار الشيخ اكمل الدين وجماعــة من اهل بيته ورسم عليهم وسألهم عن الامير ابا يزيد المذكور فلم يعرفوا له خبراً فسأل عن من كان يخدمه او ياوذ به فاخبر ان له تماوكاً متزوجاً فامر باحضار زوجة المماوك فأحضرت فضربها وقررها عن زوجها فاقرت على السلطان وعلى الامير ابا يزيد واخبرته انهما في بيت رجل خياط مجاور لبيت الامير ابي يزيد فمضى الى المكان وارسل من اعلم الامير يلمغا الناصرى ١٥ فارسل اليه الامراء وقبضوا عليه ﴿ ورأيت ﴾ بخط بعض الاخوان من علماء التاريخ وبمن له اطلاع على احوال ارباب الدولة ما مثاله في نصف ليلة الاثنين نؤل السلطان برقوق من القلعة وعدا الى ذلك البر(٢) ونزل عند الاهرام واقام هناك [ ٢١ ق ] ثلاثــة ايام ثم رجع الى (٢) الامير ابا يزيد فانزله في بيت مفرد بالقرب من بيته ﴿ وفي يوم الثلاثا. ﴾ ثالث عشر الشهر المذكور حضر مماوك ابا يزيد المذكور وذكر للامير يلغا الناصرى بان السلطان برقوق عند استاده ولما غمز المماوك على استاده تُطلب ابا يزيد المذكور وتُقرر فاقر فقيل له اما سمعت المناداة اي من خبأ برقوق كانت روحه قبالة ذلك فقال انا ما خبيته حتى فرغت عن روحى فاني اكلت خبزه وملحه وما اخونه فقال له يلبغا الناصري انزل احضره فنزل اليه ومعه الامير علا. الدين الطنبغا الجوباني وطلع الجوباني وحده الى السلطان برقوق فلما رآه قام له وجرى ليقبل يده فهرب منه الجوباني وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج ٠ , ص ٢٥٢ , س ٦ ): « الطشتخاناة »

<sup>(</sup>٢) في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٢٥٠ ، س ٢١): « الى بر" الجيزة »

<sup>(</sup>٣) في الهامش الاعلى بالخط نفسه: « بيت »

انت يا خوند استادنا ونحن بماليكك فلبس على رأسه عمامة وتطيلس وركب الى جانب الجوباني ومعها ابا يزيد في الترسيم فاطلعاه الى الاصطبل السلطاني ومنه الى القصر فجسوه بقاعة الفضة بقلعة الحبل فسبحان مغير حال بعد حال ومن هو كل يوم في شأن ثم ان الاه ير الكبير يلبغا الناصري طلب ابا يزيد وقال له احضر لنا ما اودعه عندك السلطان فاحضر كيس فيه الف دينار وقال ما اودع عندي غير هذا بسبب النفقة فقال له الناصري خذه هاك ومثلك من يخدم الملوك واخاع عليه وافرج عنه ونزل الى بيته واما السلطان برقوق فانه اقام بقاعة الفضة ورتبوا له راتب جيد وتركوا عنده مماوكين لخدمته والمهتار نعان لخصوصيته به وكان ما سنذكره ان شاء الله تعالى

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ رابع عشر جادى الاخرة الشهر المذكور نزع جميع الامراء والاجناد وساير العساكر عنهم السلاح واطمأنوا وزال خوفهم وما كانوا فيه(١)

وفي يوم الحميس بخامس عشر جادى الاخرة الشهر المذكور اخلع السلطان على امير المؤمنين الخليفة المتوكل [ ٢٢ و ] على الله خلعة اعادة الملك المنصور حاجي الى السلطنة على جاري العادة ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ اخلع الملك المنصور حاجي على القاضي بدر الدين كاتب السر صاحب ديوان الانشاء خلعة الاستمرار وقراءة تقليد السلطنة ﴿ وفيه ﴾ انعم الامير يلبغا الناصري على الامراء الواصلين معه بانعامات اقبية باطرزة عراض زركش ١٥ ﴿ وفيه ﴾ اخلع على الامير حسن دوادار كجكن واستقر نايب السلطنة بالكرك عوضاً عن الامير سيف الدين مأمور القلمطاوي واستقر مأمور مقدم الف بالديار المصرية ﴿ وفي يوم السبت ﴾ سابع عشر جادى الاخرة الشهر المذكور سافر الامير حسن دوادار كجكن الى الكرك

وفي يوم الاثنين أنه تاسع عشر جادى الاخرة الشهر المذكور حضر الى الابواب ٢٠ الشريفة ابن الامير سيف الدين جنتمر اخو طاز الذي اقامه الامير يلبغا الناصري نايب غيبة بدمشق واخبر انه اجتمع بدمشق مع الامير اقبغا الصغير والطنبغا استاددار جنتمر (أ) تقدير اربعاية مملوك من مماليك الملك الظاهر برقوق وغيرهم واتفقوا على انهم يلبسوا السلاح ويركبوا على نايب الغيبة بدمشق ويأخذوها واجتمعوا بالبساتين ظاهر دمشق

<sup>(</sup>۱) راجع النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ٥٥١ م س ١٦-١٧) حيث يو رَخ هذا المبر في « ثاني عشره »

<sup>(</sup>۲) في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ١٠٠٠ ، س ٥ – ٦) : « وآقبنا استادار آقتمر »

فيضى بعضهم الى الامير جنتمر ونم عليهم فركب الامير جنتمر عليهم وكبسهم وهم غافلين وقبض عليهم ولم يفلت منهم الا اليسير وهرب اقبفا الصغير وقبض الامير جنتمر على استاددار الطنبغا وضربه بالمقارع وقرره فأخلع الامير الكبير على (١) يلبغا الناصري على ولد الامير جنتمر

﴿ ذكر من ولي من الامراء نيابة السلطنة بمالك الشام ﴾

﴿ في يوم الحيس (٢) ﴾ تاسع عشر جادى الاخرة الشهر المذكور طلع الامراء الى الحدمة بقلعة الجبل فاخلع السلطان الملك المنصور على من يذكر من الامراء ﴿ وهم ﴾ سيف الدين بزلار العمري واستقر نايب السلطنة بدمشق عوضاً عن الامير طرنطاي وسيف الدين كمشبغا الحموي استقر نايب السلطنة بجلب عوضاً عن سيف الدين يلبغا الناصري واستقر الناصري [ ٦٢ ق ] بالديار المصرية وسيف الدين صنجق السيفي يلبغا استقر نايب السلطنة بطرابلس عوضاً عن سيف الدين اسندمر وشهاب الدين احمد بن محمد بن المهمندار استقر نايب حماة عوضاً عن سيف الدين سودون العثاني

وفي يوم الأربعا. ﴾ حادي عشري جادى الاخرة الشهر المذكور جلس الامير علا.

الدين الطنبغا الجوباني بالمقعد بالاصطبل السلطاني واعرض مماليك الملك الظاهر برقوق افرد من المستخدمين (٢) مايتين وتسعة وعشرين (٤) لحدمة السلطان الملك المنصور حاجي ومن المشتراوات نحو السبعين افردهم يقيموا بالطباق السلطانية والبقية فرقهم الامير الحبير ليغا الناصري عملى الامراء بالديار المصرية ونواب الشام جميعهم ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ يلبغا الناصري عملى الامراء بالعطاعات امريات بجلب المحروسة وهم اقبغا الجمالي الهدباني (١٠ منهم لمن يذكر من الامراء باقطاعات امريات بجلب المحروسة وهم اقبغا الجمالي الهدباني امير اخور ويلبغا السودوني وتاني بك اليحياوي وسودون اليحياوي المعروف بشقرق كل

﴿ ذَكُرُ ارسالُ الملكُ الظاهر برقوق الى الكركُ وحبسه ﴾

﴿ فِي لِيلَةِ الْحَيْسِ ﴾ ثاني عشري جادى الاخرة الشهر المذكور رئسم ان يخرج الملك

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل وهي زائدة

<sup>(</sup>٧) كذا في الاصل ، والصحيح : ه الاثنين »

<sup>(</sup>٣) في الاصل: «المستحدمين» (راجع اعلاه ص ٨٨ ع ح ١) ، وفي النجوم الزاهرة (ج ه ، ص ٢٥٠: س ٢٣): «المستجدين»

<sup>(</sup>٤) في النجوم الزاهرة (ج • ، ص ١٥٤ ، س ٢٣ ) : « مائتين و ثلاثين »

<sup>(0)</sup> في النجوم الزاهرة (ج 0 , ص 000 , سس) « الميدباني » (راجع اعلاه ص ٩٨ , ح ١٥)

الظاهر سيف الدين برقوق ويُسفر الى الكرك فاخرج من قاعة الفضة بقلعة الجبل ثلث الليل الاول وأركب من باب القلعة الذي من جهة القرافة على هجين وخرج معه الامير علا، الدين الجوباني وساروا به الى قبة النصر وودعه الجوباني وتسلمه محمد بن عيسى (۱) وفي خدمته مملوكين وتوجه الى ناحية عجرود وخرج به محمد بن عيسى وتوجه به من البرية الى الكرك فاوصله اليها وكان الامير حسن الكجكني قد استقر نايب الكرككما قدمنا هشرحه وتوجه اليها فلما وصل الملك الظاهر الى الكرك تسلمه حسن المذكور وانزله [٦٣٠] بالقلعة بقاعة تعرف بقاعة النحاس ﴿ وخدمته ﴾ بنت استاده الامير يلبغا العمري الحاسكي بالقلعة بقاعة تعرف بقاعة النحاس ﴿ وخدمته ﴾ بنت استاده الامير يلبغا العمري الحاسكي زوج الامير سيف الدين مأمور القلمطاوي الذي كان نايب الكرك وسار صحبة الامراء الى الديار المصرية واستقر بها وكانت مقيمة بالكرك اتم خدمة وفرشت له القياعة التي نزل فيها واعدت له فيها كاما يجتاج اليه من اواني واناث وصيني ونحاس وبسط وفرش . القاش وغير ذلك مما يليق بثله واكرمته غاية الاكرام وكان ما سنذكره ان شاء الله تعالى

وفي يوم الحيس في ثاني عشري جادى الاخرة الشهر المذكور أخلع على نايب دمشق ونايب حلب ونايب طرابلس ونايب حماة خلع السفر ورُسم لهم ان يتوجهوا الى ولاياتهم وفي هذا اليوم أخلع الملك المنصور حاجي على من يذكر من الامرا، وولاه ١٥ نيابة السلطنة بمالك بالشام سيف الدين قطاوبغا الصفوي استقر نايب السلطنة بصفد عوضاً عن الامير بتخاص السودوني وسيف الدين بغاجق السيفي صرغتمش استقر نايب ملطية عوضاً عن سودون النوروزي ونايب حمص ونايب قلعة بهنسا وفي هذا اليوم نودي بالقاهرة وظواهرها لمماليك الملك الظاهر برقوق المشتراوات والمستخدمين بان يخدموا مع نواب السلطنة بالشام وان لا يقيم منهم احداً بمصر الا من هو في خدمة الامرا، بالدياد ٢٠ المصرية ومن تأخر بعد سفر النواب ووُجد حل ماله ودمه للسلطان

﴿ وفي يوم الجمعة ﴾ ثالث عشري جادى الاخرة الشهر المذكور نودي على مماليك الملك الظاهر برقوق بان احداً منهم لا يقيم بمصر ومن اقام بعد سفر نواب الشام شنق ﴿ وفي يوم السبت ﴾ رابع [ ٦٣ ق ] عشري جادى الاخرة الشهر المذكور خرج نواب السلطنة لمالك الشام الى الريدانية واقاموا بها حتى يخرج اليهم بقية مماليكهم ٢٥ واجنادهم وغلمائهم ويأخذوا بقية ما يجتاجوا اليه

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج ، م م ده ، م س ١١٠) : « عبس » والصحيح ما ورد اعلاه

﴿ وَفِي يَوْمُ الْاثْنَانُ ﴾ سادس عشري جادى الاخرة الشهر المذكور اخلع الملك المنصور حاجي على من يذكر من الامرا. والقضاة وغيرهم من الوظايف ﴿ اخلع ﴾ على الامير يلبغا الناصري واستقر اتابك العساكر وقيل له الامير(١)الكبير واستقر علا. الدين الطنبغا الجوباني رأس نوبة كبير واستقر سيف الدين قرا دمرداش الاحمدي امر سلاح واستقر شهاب الدين احمد بن الامير سيف الدين يلنغا العمري الخاسكي امير مجلس واستقر سيف الدين تمر بيه الحسني حاجب الحجاب بالديار المصرية ﴿ واخلع ﴾ على قضاة القضاة الحنبلي ﴿ واخلع ﴾ على القاضي صدر الدين المناوي الشافعي مفتي دار العدُّل والقــاضي بدر الدين ابن فضل الله العمري صاحب ديوان الانشاء الشريف والصاحب كريم الدين ابن الغنام والقاضي موفق الدين ناظر الخاص الشريف والقاضي جمال الدين محمود ناظر الجيوش المنصورة والقاضي فخر الدين عبد الرحمن ابن مكانس ناظر الدولة الشريفة والامير ناصر الدين محمد بن حسام الدين لاجين الصقري شاد الدواوين الشريفة ومقدمي الدولة والخاص على جاري العادة ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ اخلع الملك المنصور على السيد الشريف شرف الدين على بن الشريف فخر الدين واستقر نقيب السادة الاشراف عوضاً عن السيد الشريف جال الدين عبدالله الطباطبي (٢) ﴿ وشاع ﴾ ان قاضي القضاة الشافعي لم يحضر الموكب لانه متضعف ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ اخلع الملك المنصور على الامير سيف الدين كمشبغا الحاسكي الاشرفي واستقر نايب قلعة الروم ﴿ وفيــه ﴾ سافر نواب الشام الذين كانوا خرجوا الى الريدانية وتوجهوا الى الشام وسافر [ ٦٤ و ] ايضاً جماعة من التركبان واجناد الحلقـة بالشام وامرا. الشام ونودي بالمشاعلية للمماليك المشتراوات الظاهرية بان احـــداً منهم [لا ٢٠ يتأخر ] (٢) بالديار المصرية الا ان يكون في خدمة الامراء او خدمة السلطان ومن تأخر بعد اشهار هذا النداء شنق ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ اخذ القاضي ابن ابي الرداد متولي امر المقياس بروضة مصر المحروسة قاع فسقية المقياس فكان قياع البحر يوميذر خمسة اذرع وعشرون اصبعاً وكان في العام الماضي ستة اذرع وثمان اصابع النقص بينهمـــا ستة عشر اصعا

<sup>(</sup>۱) « الامير » مكررة في الاصل

<sup>(</sup>٢) في الاصل: «الطياطي»

<sup>(</sup>٣) راجع النجوم الزاهرة (ج · ، ص ١٠٠٧ ، س ٢ )

﴿ وَفِي يَوْمُ الثَّلَاثَاءَ ﴾ سابع عشري جادى الاخرة الشهر المذكور نودي بالقاهرة وظواهرها ان التركبان والشاميين والغربا. يسافروا الى بلادهم وكذلك نودي عليهم في يوم الاربعاء ثاني يوم

﴿ وَفِي يَوْمُ الْحَمْيُسُ ﴾ تاسع عشري جمادى الاخرة الشهر المذكور طلع قاضي القضاة ناصر الدين ابن الميلق الى الخدمة واخلع السلطان المنصور عليه وعلى القاضي بدر الدين ه قاضي العساكر المنصورة وعلى القاضي جلال الدين ولدي شيخ الاسلام سراج الدين البلةيني الشافعي وعلى القاضي شهاب الدين الدفري المالكي مفتي دار العدل وعملي المحتسبين نجم الدين الطنبدي محتسب القاهرة وهمام الدين العجمى محتسب مصر المحروسة وعلى القاضي شمس الدين الدميري المالكي ناظر الاحباس وعلى بقية ارباب الوظايف من المتعممين ﴿ وَفِي هَذَا اليَّوْمِ ﴾ اخلع الملك المنصور حاجي على من يذكر من الامرا. ارباب الوظايف ١٠ علاء الدين اقمغا الجوهري واستقر استاددار العالية وسيف الدين الابغا العثاني استقر دوادار كبير وعلاء الدين الطنبغا الاشرفي استقر رأس نوبة ثاني وسيف الدين جلبان العلائي حاجب صغير وسيف الدين بلاط العلائي حاجب صغير ايضاً وسيف الدين قطاوبك السيفي يلبغا امير جاندار(١) بطبلخاناة وابن الصارم بن شهري(٢) نايب دوركي ولبس اطلسين ﴿ وفيه ﴾ وصل الى الابواب الشريفة بالديار المصرية بريدي من الشام واخبر ١٥٠ ارباب الدولة الامير الكبير [ ٦٤ ق ] يليفا الناصري وغيره أن الامير نعير بن حياد بن مُهنا امير آل فضل حضر من بلاده لرؤية السلطان الملك المنصور والسلام عليه وانه واصل بعده ولم يكن قط حضر الى الديار المصرية في ايام الملك الظاهر برقوق ولم يطأ له بساط وكان يقال ان بينه وبين الامير الكبير يليغا الناصري مصاهرة ووصل الى الابواب الشريفة الربيس فتح الدين ابن الشهيد الذي كان كاتب السر الشريف بالشام المحووس ﴿ وَفِي يُومِ الجُمَّةُ ﴾ سلخ جمادى الاخرة الشهر المذكور فرق الامير يلبغا الناصري المثالات على من تجدد من الامراء مقدمي الالوف والطبلخانات والعشرات وكان قد اس بروك البلاد وقسمتها على اربعة وعشرين مقدم كما كانت التقادم اولاً ﴿ وفيه ﴾ نودي بالقاهرة وظواهرها بالامان والاطمان والبيع والشراء والاخذ والعطاء ومن كان ُظلم او قهر او نُفبن فيا تقدم من مدة عشرين سنة فعليه بباب الامير الكبير او حاجب الحجاب ٢٥

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج م م ص ۲۵۷ من ۱۳): « وعلى الامير بلاط العلائي امير جاندار »

<sup>(</sup>۲) في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٢٥٧ ، س ١٣ – ١٤ ) : « وعلى شهرى »

حتى يأخذ له حقه ﴿ وفيه ﴾ امر الامير الكبير يلبغا الناصري حاجب من الحجاب ان يمضي الى الكوم بجامع طولون ويكبس بيوت الاسرى ويأخذ ما فيها من الخر فساد واخذ من عندهم جرار كثيرة على جمال وبغال حارة وكسر ذاك بالرميلة تحت اصطبل السلطان وقلعة الجبل

﴿ وَفِي يُومُ السَّبْتُ ﴾ اول يوم من شهر رجب الفرد من هذه السنة زعق زامر عــلى باب السلسلة تحت اصطبل السلطان ومسكن يلبغا الناصري واشيع أن من عادة ملك الامرا. بجلب او غيرها من بلاد الشام اذا اراد الركوب زعق الزامر ليجتمع الماليك والامراء ولم يعهد ذاك بالديار المصرية فلما زعق الزامر اجتمع الامراء والماليك وركب الامير الكبير وسار من الرميلة وقصــد جهة البحر ﴿ وَفَيُّهُ ﴾ اجتمع السادة القضاة ونوابهم وجهاعة من المفتيين واعيان الفقهاء بالمدرسة الصالحية بامر الامير الكبير يلبغا الناصري وسعاية الصاحب كريم الدين ابن مكانس وغديره واحضر ابن السبع وكان وقع في واقع وشهد عليــه جماعة باشيا. [ ٦٥ و ] عند المالكية وسعى فيــه جماعة من جهة الملك الظاهر ليخلصوه من السجن وتحدث جاءة من الناس أن ذلك كان سبب زوال مملكة الظاهر وارباب دولته فاما احضر في هذا اليوم ابن السبع الى المدرسة الصالحية عقد له مجلس ﴿ وشاع ﴾ ان قاضي القضاة المالكية ونوابه (١) من الحكم فيه وفوض امره الى قضاة الشافعية عناية به ايحكم بجنق (٢)دمه وان شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني وولديه قايمين معه مساعدين له ولما احضر ابن السبع من السجن كان مكشوف الرأس مهاناً فلما أُعيد الى السجن غطى رأسه وزالت عنه الاهانة (٢) وتحدث الناس انه غرم في خلاصه في ايام برقوق اربعاية الف درهم فاما زالت دولته وصارت الدولة للناصري وعد اله ولمن يساعد في خلاصه اربعاية الف درهم ثانية وقيل اكثر من ذلك وحصل لغالب الناس بسبب ذلك شدة عظيمة لانهم يذكروا عنه انه كان يقع في اشياء لا ينبغي ساعها فضلًا عن التلفظ بها فانا لله وانا اليه راجعون

﴿ وَفِي يَوْمُ الْاثْنَيْنَ ﴾ ثالث شهر رجب الشهر المذكور اخلع الملك المنصور على من

<sup>(</sup>۱) على الهامش بخط آخر كلمة يصعب غييزها , والارجح انها : « منعوا »

<sup>(</sup>۲) في الاصل: « يحتق» ، ولمل المتصود: « بحقن » (حقن دم فلان اذا انقذه من القتل بعد ما حل قتله . تاج العروس ج ۹ ، ص ۱۸۲ ، س ۳۳ ) . راجع ادناه ص ۱۱۳ ، س ۱۳–۱۴ (۳) في الاصل: « ا>لا معنه »

يذكر من الامراء ﴿ وهم ﴾ حسام الدين حسن بن باكيش واستقر نايب غزة على عادته وسيف الدين بورى (١) الاحمدي الحلمي واستقر لالا الملك المنصور حاجي بن الملك الاشرف شعبان وبهاء الدين ارسلان اللغاف السيغي يلبغا الخاسكي وسيف الدين قراكسك وسيف الدين اردبغا العهاني واستقروا رؤوس نوب السلطان الملك المنصور حاجي ﴿ ورسم ﴾ المقر العلائي الطنبغا الجوباني باستقرار رؤوس نوب السلحدارية والسقاة والجدارية لكل وظيمة ست رؤوس نوب وكذلك كانوا في زمن ملوك مصر المتقدمة وكان الملك الاشرف شعبان بن الملك الامجد جهل الدين حسين والد الملك المنصور حاجي المذكور قد زادهم في سنة ست وسبعين وسبعاية في سلطنته لكل وظيفة غان رؤوس نوب زاد كل وظيفة في سنة ست وسبعين المبين الان [ ٥٠ ق ] عملي عادتهم الاولى ﴿ وفيه ﴾ اخلع السيفي يابغا الجوباني الان [ ٥٠ ق ] عملي عادتهم الاولى ﴿ وفيه ﴾ اخلع السيفي يلبغا الجاسكي واستقر المير جاندار بطبلغاناة ﴿ وفيه ﴾ اخلع على الشيخ فراج (٢) السيفي يلبغا الخاسكي واستقر المير جاندار بطبلغاناة ﴿ وفيه ﴾ اخلع على الشيخ فراج (٢) السيفي يلبغا الخاسكي واستقر المير جاندار بطبلغاناة ﴿ وفيه ﴾ اخلع على الشيخ المين الدين الحروسة عرضاً عن قاضي القضاة الشافعية بدمشق المحروسة عرضاً عن قاضي القضاة الشافعية بدمشق المحروسة عرضاً عن قاضي القضاة سري الدين ابن المسلاتي واستقر قاضي النظر الجامع الاموي

وفي يوم الاربعاء ﴾ خامس شهر رجب الشهر المذكور وصل الى الابواب الشريفة الامير نعير بن حيار بن مُهنا امير آل فضل وخرج الامير الكبير يلبغا الناصري لتلقيه وفيه ﴾ ايضاً وصل القاضي فتح الدين ابن الشهيد كانب السر بدمشق وقاضي القضاة سري الدين ابن المسلاتي في الاظهر او قدم سري الدين قبل ذلك

﴿ وفي يوم الخميس ﴾ سادس شهر رجب الشهر المذكور طلع الامير نُعَير الى قلعة ٢٠ الجبل وباس الارض للملك المنصور حاجي واخلع عليه خلعة اطلسين لم يلبس احد من اسلافه نظيرها ونزل الى الميدان السلطاني الذي تحت قلعة الجبل وكان قد نزل به ﴿ وفيه ﴾

<sup>(</sup>۱) في الاصل: « بورى » . راجع اعلاه ص ١٠٠ ، - ١

<sup>(</sup>٢) في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ١٥٨ ، س ٨ ) : قطاو بنا الفخرى" »

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل، ولمل المقصود: « قراجا» (راجع عن زبن الدين قراجا في النجوم الزاهرة ج ٦: ص ١٢٨ م س ١٦ وص ١٩٣١ م س ١١ وص ٢٣٦ م س ١١ وص ٢٩٦ م س ١١ وص ٢٩٦ م س ١١)

اخلع الملك المنصور حاجي عملى الامير سيف الدين الابغا العثاني الدوادار واستقر ناظر الاحباس عوضاً عن الامير شرف الدين يونس النوروزي الدوادار ﴿ وفيه ﴾ اخلع الملك المنصور على الا الديسيف الدين قرقماس الطشتمري واستقر خازندار السلطان كما كأن اولاً في ايام الملك الظاهر برقوق ﴿ وفيه ﴾ شاع ان الامير الكبير يلبغا الناصري استدعى السادة القضاة الاربعة واعيان الفقهاء الى منزله بالاصطبل السلطاني فاجتمع عنده القضاة الاربعة وشيخ الاسلام سراج الدين عمر البلقيني الشافعي وولديه بدر الدينقاضي [٦٦و] العساكر وجلال الدين وقاضي القضاة ولي الدين ابن خلدون المالكي الذي كان قــاضي القضاة بالديار المصرية وُعزلُ والشيخ شمس الدين الركراكي المالكي شيخ درس المالكية بخانقاة الامير سيف الدين شيخون العمري والقاضي نور الدين ابن الجلال المالكمي والقاضي ١٠ تاج الدين بهرام المالكي نايب الحكم بجامع الصالح خارج بابي زويلة بالقــاهرة المحروسة فسألهم عن قضية ابن السبع وما وجب عليه فتكلموا بما علموا وخلاصة الامر ان بعض من حضر قال للامير الكبيريا امير انت صاحب الشوكة وحكمك ماضي في الامـــة ومعما حكمت به نفذ وان بعض من حضر قال اللامير احكم لحقن د.. وعلمه كيف يقول فحكم بجقن دمه وعدم تعزيره واطلاقه لحال سبيله فأطلق وتحدث الناس بما غرم في ايام الملك الظاهر وايام الامير الناصري من المال الى ان اطلق وحصل لغالب الناس والعامة الم عظيم بسبب اطلاقه وتحدثوا بان ذلك يكون سبباً لزوال دولة الناصري كما كان سبب لزوال دولة الظاهر فالله تعالى يحسن العاقبة ويخرجنا من الدنيا سالمين بغير محنة انه على كل شيء قدير وذكرنا قضية ابن سبع لغرابتها وعجيب ما اتفق فيها واختصرنا غالب ما اتفق في امره وما حكم به في كفره وامتناع غالب الحكام من حقن دمه خوف الاطالة

وفي يوم السبت ﴾ ثامن شهر رجب الشهر المذكور اخلع الملك المنصور صلاح
 الدين حاجي على الامير محمد نعير بن حيار قبا الوداع ورسم له ان يتجهز للسفر

﴿ وفي يوم الحيس ﴾ ثالث عشر شهر رجب الشهر المذكور انعم السلطان المنصور على الطواشي صواب السعدي مقدم الماليك السلطانية بامرة عشرة وانتزع منه امرة الطبلخاناة ولم يتفق قبل ذلك ان يكون [ ٦٦ ق ] مقدم الماليك السلطانية امير عشرة الا ان عكون امير طبلخاناة ﴿ وفيه ﴾ شاع ان الامير الكبير قبض على الامير سيف الدين بهادر الاعسر المهمندار واختلف في سبب ذلك فقيل ان الصاحب كريم الدين ابن مكانس اشار بذلك لما كان في نفسه منه وقيل انه اجتمع بالامير تمربغا منطاش الافضلي واراد

10

اثارة فتنة وقيل غير ذلك ﴿ وفيه ﴾ شاع ان السلطان المنصور اخلع على المعلم ٠٠٠٠٠ الحياط بقيسرية امير على داخل القاهرة المخروسة وهو من جهة الطواشية الاشرفية واستقر معلم الحياطين السلطانية فبلغ ذلك الامير الكبير يلبغا الناصري فارسل اليه من احضره ونزع عنه الحتلعة وضربه ضرباً مبرحاً وسلمه للامير ناصر الدين محمد بن الحسام شاد الدواوين وامر ان يستخلص منه عشرة الاف درهم وفي بقية هذا اليوم شفع الامير شهاب الدين احمد بن الامير يلبغا الحاسكي عند الامير الكبير يلبغا الناصري في الحياط المذكور فامر الامير الكبير شاد الدواوين في اطلاقه وارساله الى ابن يلبغا فافرج عنه شاد فامر الامير الكبير شاد الى ابن يلبغا فاطلقه الى حال سبيله وحصل الهلك المنصور بسبب الدواوين وبعثه مع قاصد الى ابن يلبغا فاطلقه الى حال سبيله وحصل الهلك المنصور بسبب ذلك شدة عظيمة وقال مرسومي في خياط ما يُتشل فكيف هذه السلطنة

﴿ وفي يوم السبت ﴾ خامس عشر شهر رجب الشهر المذكود قبض على الامير سيف ١٠ الدين قرا كسك وشاع انه نني

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ سابع عشر شهر رجب الشهر المذكور شفع الامير أنعير بن حياد بن مهنا امدير آل فضل في الامراء المحبوسين بثغر الاسكندرية فرسم بالافراج عنهم جميعهم ﴿ وفيه ﴾ اشيع ان الامير بهادر الاعسر القجاوي المهمندار نني الى غزة بطالاً وقيل انه قبض عليه في هذا اليوم ونني والقول الاول اظهر

﴿ وفي ليلة الثلاناء ﴾ ثامن عشر شهر رجب الشهر المذكور رُسم بتسفير [ ٢٧ و ] اربعين امير مقدمي الوف وطبلخانات وعشرات الى بلاد الشرقية والغربية ليكبسوا البلاد بسبب العربان الزهيرية لانهم كثر فسادهم فخرج الامراء لذلك ﴿ منهم ﴾ الامرين سيف الدين قربغا منطاش الافضلي وعلاء الدين الطنبغا الجوباني وسيف الدين قرا دمرداش وسيف الدين يدكار وغيرهم

وفي يوم الثلاثاء ﴾ ثامن عشر شهر رجب المذكور شاع ان قاضي قضاة الشافعية اضاف قاضي قضاة الشافعية بالشام سري الدين ابن المسلاتي والقاضي ابن الشهيد كاتب سر دمشق ﴿ واشاع ﴾ العوام ان بعض العرب لتي ابن سبع الذي كان محبوساً بسبب ما وقع فيه واطلق فسأله من اطلقك فقال اربعين الف دينار فسل سيفه واراد ضرب عنقه فهرب منه واستتر ﴿ ولما ﴾ [ وصل ] من قدمنا ذكره من الامراء الى بلبيس شنوا ٢٠ الفارات الى السباخ وبلاد اشموم الرمان فقتلوا جماعة من المفسدين وقبضوا على تقدير ثلثاية نفر واخذوا خيول كثيرة نحو الف فرس واحضروا الى القاهرة من قبضوا عليه

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ خامس عشري شهر رجب المذكور امر الامير الكبير يلبغا الناصري الامير حسام الدين حسين بن الكوراني والي القاهرة ان يُسمر جاءة من العربان الذين احضروا الى القاهرة فسمر منهم نحو ثمانين نفر بعضهم على جمال وبعضهم مشاة وكان ذلك تسمير سلامة لتخويفهم وتخويف غيرهم وسمرهم الوالي بقبة النصر ظاهر القاهرة المحروسة وطاف بهم داخل القاهرة وظاهرها ثم في بقية النهار امر الامير الكبير بان أيخلصوا ويفرج عنهم ويطلقوا فخلصهم الوالي من التسمير وافرج عنهم واطلقهم الى حال سبيلهم ولم يكن الامراء قبضوا على احد من المطاوبين

وفي يوم الخيس بسابع عشري شهر رجب الشهر المذكور سافر الامدير سيف الدين طغنجي نايب السلطنة بالبيرة وكان اخلع عليه قبل ذلك وفيه به عزل الملك المنصور القاضي سراج الدين عمر القيصري العجمي عن قضاء العساكر وولى به عوضاً عنه القاضي جمال الدين المحود الصراي العجمي الحنني واخلع عليه ووفيه به عزل الملك المنصور [ ٢٧ ق ] القاضي همام الدين محتسب مصر المحروسة عن حسبتها وولى به عوضاً عنه زمام الامير الكبير يلبغا الناصري واخلع عليه وبعد ولايته بايام امر المؤدنين بالجوامع والمدارس والمساجد التي بمصر جميعها ان يصلوا ويسلموا على النبي صلى الله عليه بالحوامع عقيب كل ادان في كل يوم وليلة خلا ادان الصبح (٢) . . . امر القاضي نجم الدين الطنبدي محتسب القاهرة المحروسة المؤدنين بجوامع القاهرة وظواهرها وجميع المدارس والمساجد ان يفعلوا ذلك ففعلوه في اوايل شعبان من هذه السنة

وفي يوم الاتنين به ثاني شعبان المكرم من هذه السنة اخلع الملك المنصور على القاضي علاء الدين البيري موقع الامير الكبير يلبغا الناصري وكان حضر معه من حلب واستقر موقع الدست الشريف السلطاني هو والقاضي شرف الدين يعقوب بن نجيب ناظر جيش حلب وشاع ان البيري المذكور اخلع عليه وولي نظر خانقاة الامير المرحوم شيخون العمري وولي نظر الاوقاف الحكمية وانه اجتمع بقاضي قضاة الشافعية ناصر الدين محمد الشهير بابن الميلق وانه لم يكنه من ذلك ولم يتم امره و وفيه اخلع عملى الامير سيف الدين قطاوبك النظامي واستقر نايب السلطنة بالوجه القبلي عوضاً عن الامير

<sup>(</sup>۱) كذا في الاصل، وقد 'شطبت واصلحت على الهامش بخط آخر: « بدر الدين »

<sup>(</sup>٢) في النجوم الزاهرة (ج ه م ص ١٥٨ - ١٥٨): « الا اذان المغرب »

زين الدين مبارك شاه الظاهري ﴿ وفيه ﴾ اخلع على الامير سيف الدين ارسبغا شلنغير (١) المنجكي واستقر كاشف الوجه عوضاً عن الامير ابي درقة ﴾ وفيه ﴾ اخلع على الامير العلائي ﴿ وفيه ﴾ اخلع على الامير سيف الدين تمراز العلاني واستقر والي البحيرة عوضاً عن الامير عز الدين ايدمر الشمسي المعروف بابي زلطة ﴿ وفيه ﴾ نودي بزيادة النيل في ٥٠ ليلة تاريخه ثلاثين اصبع لتتمة اثني عشر ذراع وڠانية عشر اصبع من ثلاثة عشر ذراع ﴿ وَفِي يَوْمُ الثَّلَاثَاءَ ﴾ ثالث شعبان الشهر المذكور اخاع على الامير زين الدين مقبل شرف الدين موسى بن الديناري ﴿ وفيه ﴾ اخلع على القاضي بدر الدين محمود الصراي الكلستاني الحنفي واستقر قاضي العساكر المنصورة عوضاً عن القــاضي سراج الدين عمر ٩٠ القيصري الحنني والاظهر ان ذلك كان في التاريخ الذي قدمنا ذكره وفيه طلب الامير علاء الدين اقبَّعْــا اللاجيني ورُسم عليه ونني الى الشام بطال واخلع على الامير امير مَلك قريب الامير سيف الدين جردمر الذي يسموه العوام جنتمر اخي الامير سيف الدين طاز واستقر نايب الرحبة بتقدمة الف ولبس اطلسين ﴿ وفيه ﴾ انزلوا السبعين مماوك الذين كانوا رتبوهم بالطباق السلطانية وفرقوهم على الامرا. وابطلوا المقدمين والسواقين والطواشية ه وغيرهم ورسموا لهم بالنزول من القلعة الى بيوتهم ﴿ وفي افرج عن من يُذكر من الامراء الذين كانوا مسجونين بثغر الاسكندرية واحضروا الى الابواب الشريفة ﴿ وَهُمْ ﴾ سيف الدين سيدي ابو بكر بن الامير المرحوم سنقر الجالي وسيف الدين منكلي الشمسي الطرخاني وسيف الدين طرجي الحسنى وزين الدين عبـــد الرحيم بن الامير سيف الدين منكلي بغا الشمسي فرُسم لابي بكر بن سنقر وعبد الرحيم بن منكلي بغا بالاقامــة في ٧٠ منازلهما بالقاهرة بطالين ورسم لمنكلي وطرجي بالتوجه الى الشام بطالين

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ دابع شعبان الشهر المذكور احضر الى الابواب الشريفة الامير ذين الدين شاهين العلائي الكلبكي والي الفيوم في زنجير وسبب ذلك على ما اشيع ان الامير الكبير يلبغا الناصري كان ارسل الى شاهين المذكور امان لعربان الفيوم وامراءهم ضحضاح (۲) بن شادي وابن على بن نجم وغيرهما وكانوا قد حشدوا وقتل بينهم وبين مح

<sup>(</sup>۱) راجع اعلاه ص ۹۷ ، ح ۹

<sup>(</sup>۲) في الاصل: «محضاح»

اعدايهم مقتلة عظيمة فلما [ ٦٨ ق ] احضر الامان الى شاهبين ارسله الى امرا. العرب فلما حضروا عنده وسط منهم ست نفر فغضب عليه بسبب ذلك بقية العربان ولما وصل شاهين الى القاهرة رسم الامير الكبير يلبغا الناصري بتسميره فأنزل من الاصطبل ليسمروه فشفع فيه الامير سيف الدين غربغا منطاش الافضلي فقبل الامير الكبير يلبغا الناصري شفاعته وامر باطلاقه فأطلق

﴿ وَفِي يَوْمُ الْحَنِينَ ﴾ خامس شعبان الشهر المذكور أخلع عـ لى الامير علاء الدين اقبغا الفيل واستقر والي الشرقية عوضاً عن الامير سيف الدين قطلوبك السعدي

﴿ وَفِي يُومُ الْجُمَّةُ ﴾ سادس شعبان الشهر المذكور نودي بوفاء النيل المبارك وزيادة اصبع ووافق هذا اليوم سادس مسري وكان الندا. بعد العصر من هـــذا اليوم فلما اعلم القاضي ابن ابي الرداد امير المقياس الامير الكبير يلبغا الناصري بوفاء النيل امر بعض الامراء ان ينزل الى المقياس يخلقه ويكسر السد الذي بالخليج الحاكمي فنزل الامير ومن في خدمته الى المقياس قريب المغرب وخلق عــلى جاري العادة ورجع الى السد وكسره وجرى الماء بالخليج الحاكمي على جاري العادة بعد ادان المغرب من ليلة السبت سابع الشهر المذكور ولم نعلم ان مثل ذلك اتفق في زماننا وكانت هذه الليلة ايلة مشهودة بكثرة

١٠ الحراريق وتزيينها وكثرة مراكب المتفرجين

﴿ وَفِي يُومِ الْحَيْسِ ﴾ ثاني عشر شعبان الشهر المذكور اخلع السلطان المنصور على الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن القاضي شمس الدين عبد الرزاق ابن القاضي علم الدين ابرهيم الشهير بابن مكانس جبة حربر بغير طرحة وشاع ان ذلك بسبب توليته مُشير الدولة ﴿ واخلع ﴾ على اخيه القاضي زين الدين نصر الله بن القاضي شمس الدين ٢٠ عبد الرذاق بن مكانس وشاع انه ولي النظر بالاسطبل وصاد صاحب ديوان الامير الكبير يلبغا الناصري ونزلا الى منزلها وزامر [ ٦٩ و ] يزمر بين يديهما ولم يُعهد مثل ذلك بالديار المصرية الا من قدم(١) الناصري واصحابه ﴿ قال ﴾ صاحبنا الامير صارم الدين ابن دقماق في تاريخه وفي يوم الاحد خامس عشر شعبان الشهر المذكور اخلع الملك المنصور على اقبغا الفيل واستقر والي الشرقية عوضاً عن الامير قطاوبك السمدي وقد ذكرنا ان ح م ذلك كان قبل ذلك والله اعلم اي ذلك كان

﴿ ذَكُرُ مَا ' وقع ' بين الامير الكبير يلبغا الناصري ﴾ والامير سيف الدين تمربغا

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل ع ولمل المقصود : « قدوم »

منطاش الافضلي من الاختلاف والفتنة والحرب وهروب يلبغـا الناصري والقبض عليه وسجنه بثغر الاسكندرية واستيلاء الامير تمربغا ﴿ منطاش على الاسطبل السلطاني وعزل ُ يلبغا المذكور ﴾

﴿ اشيع ﴾ أن الامبر تمربغا منطاش الافضلي بلغه أن الامير الكبير(١) يلبغا الناصري عزم على القبض عليه وعلى جماعة من الامرا. فاظهر انه متضعف واقام بمنزل سكنه برأس ه سويقة العزي المعروف بوقف المقر المرحوم السيفي منجك بجوار وقف مدرسة الملك الناصر حسن ولم يطلع الى الخدمة على جاري عادته فلما كان ﴿ يوم الاثنين ﴾ سادس عشر شعبان الشهر المذكور اجتمع الامير علاء الدين الطنبغا الجوباني بالامير الكبير يلبغا الناصري واشار عليه ان يسلم على الامير تمربغا منطاش الافضلي فامتنع من ذلك وقال له ما تمارض الا مكيدة وشيطنة وما به ضعف وانا ما اروح اليه فقال له انت اخبر بصاحبك ١٠ ويعود اليه يخبره بجاله فمضى الجوباني الى تمربغا منطاش ليعوده فلما دخــل عليه وسلم عليه سقاه مشروب ولما اراد الانصراف من عنده قبض عليه وعلى عشرة (٢) من مماليكه وضرب قرقماس دواداره فاقام اياماً ومات ﴿ ولما ﴾ قبض الامير تمربغا منطاش على الجوباني ركب مسرعًا [ ٦٩ ق ] في جماعة من مماليكه ومضى الى باب السلسلة بالاصطبل السلطاني فاخذ ١٥ جميع الخيل الذي عند باب السلسلة وكان قد سبق مملوك من مماليك الجوباني واخبر يلبغا الناصري بما اتفق من قبض منطاش على مخدومه وبينا هما في الحديث اذ حضر منطاش واراد الدخول من باب السلسلة فقفل البواب الباب ورمى مماليك يلبغا الناصري على منطاش بالنشاب ولما وجد منطاش باب السلسلة قفل ورمى عليه الماليك بالنشاب اخذ جميع الخيل الذي كانت عند باب السلسلة وعاد الى بيته فارمى عليه الامير عـــلا. الدين اقبغا ٢٠ الجوهري بالنشاب من بيته فارسل اليه الاهير تمربغا منطاش جماعة من مماليكه مع العوام فنهبوا بيته واخذوا خيله وقماشه وامر الامير منطاش الامير سيف الدين تنكز بغا رأس نوبة وازدمر الشرفي الجركاني<sup>(٢)</sup> الذيكان دوادار الملك الظاهر برقوق ان يطلع الى اعلى

<sup>(</sup>۱) « الكبير » مكررة في الاصل

<sup>(</sup>٢) في النجوم الزاهرة (ج ه ، ص ١٦٠ ، س ٢ ): «عشرين »

<sup>(</sup>٣) كذا في ألاصل ، ولعل المتصود : « الجوكاني» نسبة الى الجوكان « وهو المحجن الذي تضرب به الكرة » ( صبح الاعشى ج٥ ، ص ٤٥٨ ، س ٣ ) ، وفي النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٤٦٠ ، س ١٣ ) : « ازدمر الجوكندار »

مدرسة السلطان الملك الناصر حسن واعطاهم نشاب كثير وحجارة فطلعوا وصاروا يرموا على كل من يمر بسوق الخيل من اصحاب يلبغا النــاصري من المأدنتين وحول قبة المدرسة والبس الناصري مماليكه السلاح وتسامعت بماليك الاشرف شعبان وبماليك الملك الظاهو برقوق بما فعله الامير تمربغا منطاش فحضروا الى عنده وكذلك ماليك الاسياد فاجتمع عنده في ذلك اليوم خماية مماوك وكان معه اول ما ركب سبعة وثلاثين نفر وقيل سبعة وستين نفر وقيل اكثر من ذلك او اقل ﴿ الكُنُّ ﴾ الظاهر انه كان معه نحو الستين نفر واجتمع اليه خلق من العامة والزعر والمشالقين وصاد جماعة من اصحاب الامير يلبغا يرموا الى جهة مدرسة السلطان حسن بالنشاب ومدافع النفط ومن في اعلى مدرسة السلطان حسن يرموا بالنشاب ومدافع النفط على اصطبل السلطان ومنزل يلبغا الناصري وجماعة من ١٠ الزءر مع الناصري وجاعة من الزعر مع تمربغا منطاش وكل طايغة منهما يضارب الاخرى ويرميها بالحجارة ووقف منطاش قبالة مدرسة السلطان حسن في من معه [ ٧٠ و ] من الماليك والعامة والزعر وصار كلما نزل من الاصطبل من اصحاب يلبغا الناصري جماعة وقصدوا الامير تمربغا منطاش خرج اليهم جماعة من اصحابه فيقتتلوا حتى يردوهم الى قريب الاصطبل ولم يزالوا كذلك كرة بعد كرة وكان الامير حسام الدين حسين والي القاهرة ١٥ طلع في اول هذا النهار الى الامير يليغا الناصري فلما اتفقت هذه الحركة امره ان ينزل من جهة التبانة وينادي للعوام ان ينهبوا سلب من يجدوه من ماليك منطاش ويقبضوا عليه ويحضروه الى الامير يلبغا فنزل والي القاهرة ومعه الامير سيف الـــدين مأمور واشاع الندا، بذلك فلما وصلوا الى جامع اقسنقر بخط التبانــة خارج بابي زويلة خرج عليهم من رؤوس الحارات جماعة من مماليك الامير تمربغا منطاش ففرقوهم وتحدث الناس ان مأمور اصابته نشابتين فرجع من ذلك المكان الى جهة القلعة ومضى حسين بن الكوراني الى القاهرة وغلق ابوابها وسمر خوخة حمام ايدغمش ولم يفتح من ابواب القاهرة سوى خوخة حمام السلطاني التي بين الصورين وتحدث الناس ان الامير منطاش قال للعامة انا رجل غريب عندكم وسألهم مساعدته فالتغوا عليه وصاروا يلتقطوا النشاب الذي يرموا به اصحاب يلبغا من الاصطبل واصحاب منطاش من المدرسة ويحضروه الى منطاش ويلتقطوا الحجارة ويصعدوا بها الى موادن مدرسة السلطان حسن والقبة حتى يرموا بها على من يمر بالرميلة وشاع ان الامراء لبسوا السلاح وحضروا الى نجدة الامير الكبير يلبغا الناصري وصار طلب الامير قرا دموداش عند باب منزله بالرميلة وطلب الامير ابن يلبغا برأس صليبة جامع

طولون بقرب سويقة منعم وبقية اطلاب الامراء متفرقة باماكن متفرقة ولم يزالوا كذلك الى اخر النهار

وفي ليلة الثلاثا، (١) أنه سابع عشر شعبان الشهر المذكور بات الامير منطاش على باب مدرسة السلطان حسن وانضم اليه جماعة من الماليك وصادوا يأتوه من ساير الاماكن شراكسة [ ٢٠ ق ] وغيرهم فاصبح ومعه ما يزيد على الف فارس ولم تزل مدافع النفط في طول هذه الليلة ورمي النشاب متواصل الى ان اصبح الصباح والعوام كلما ماروا (١) ازدادوا

وفي يوم الثلاثاء كالمذكور حضر الى الامير تمربغا منطاش جماعة كثيرة من (٢) ماليك الامراء وكثر جمعه من الاتراك والعامة وقويت شوكته فلما دأى الامير يذبا الناصري ذلك ارسل من احضر الطيلوني (٤) وامره يأخذ الحجارين صحبته وان يسير الى ١٠ مقدمي الالوف وينقبه فسار وصحبته حجارين ومضى معه الامير سيف الدين بجان احد مقدمي الالوف ايضاً مقدمي الالوف ايضاً فساروا باجمهم الى متزل الامير القبغا الجوهري باصطبل الامير سيف الدين طشتمر حمص الخضر بحدرة البقر بظاهر اصطبل الامير تمربغا منطاش وهو خالي يوميذ لان العامة كانوا قد نهبوه بالامس فلما شرع الحجارين في النقب والامراء "محموهم" بلغ ذلك الامير تمربغا ١٥ منطاش ارسل من جهته جماعة فاقتتلوا هم واصحاب الامير بجان وقرا بغا وقبضوا عليها وانهزم اصحابهما بعد ان جرح منهم جماعة ومنعوا الحجارين من النقب وهرب بعضهم وهرب الطيلوني ورتب الامرير يلبغا الناصري جماعة من الرماة على وقبضوا على بعضهم وهرب الطيلوني ورتب الامرير يلبغا الناصري جماعة من الرماة على وقبضوا على بعضهم وهرب الطيلوني ورتب الامرير يلبغا الناصري جماعة من الرماة على الطبلخاناة السلطانية وجماعة بمدرسة الملك الاشرف بالسوة وجملوا يرموا بالنشاب ومدافع المنفط والحجارة على اصحاب الامير تمربغا منطاش والعوام الذين من جهته واشتد الرمي ٢٠ الطبلخاناة السلطانية وجماعة من الرماة على بالنشاب ومدافع النفط من الجهتين وقتل من العوام جماعة وجرح منهم جماعة ولم يرجعوا بالنشاب ومدافع النفط من الجهتين وقتل من العوام جماعة وجرح منهم جماعة ولم يرجعوا بالنشاب ومدافع النفط من الجهتين وتتل من العوام جماعة وجرح منهم جاعة ولم يرجعوا بالنشاب ومدافع النفط من الجهتين وتتل من العوام جماعة وجرح منهم جاعة ولم يرجعوا بالنشاب ومدافع النفط من الجهتين وتتل من العوام جاعة وجرح منهم جاعة والمدور وتؤل الامير شرائعا منطائق وتتل من العوام جاعة وجرح منهم جاعة والمدور وتؤل الامير وقول وتؤل الامير قرائع النبي وتتل من العوام جاعة وجرح منهم وقول المورور وتؤل الامير قرائع المنائع الميرور الميان الميرور الميان الميرور الميرو

<sup>(1) «</sup> الثلاثاء » مكررة في الاصل

<sup>(</sup>۲) مار: تحرك و اضطرب وماج ( تاج العروس ج ٣ ، ص ١٠٩٥ ، ص ٣٠ و ٣٥ ) ، وقد يكون المتصود: « ما رأو ١ »

<sup>(</sup>٣) « من » مكررة في الاصل

<sup>(</sup>ع) في النجوم الزاهرة (ج ه ، ص ٢٦٢ ، س ع ) : « احمد ابن الطولون » ( لاحظ الماشية )

<sup>(</sup>ه) في الاصل: « قريفا »

التبانة وهجموا [ ٧١ و ] على العوام الى ان اوصلوهم الى جامع اقسنقر وقتلوا من العوام جماعة وجرحوا جماعة ثم عطف العوام ومن معهم من اجناد الامير تمربغا منطاش على ابن يلبغا وابن ايتمش واصحابهما ورموهم بالنشاب والحجارة الى ان الحقوهم بالسوة وصاروا يفعاوا ذلك هؤلا. ' يشحتوا ' (١) هؤلا. وهؤلا. ' يشحتوا ' هؤلا. الى ان كاوا وماوا وقتل من الجهتين جماعة وجرح جماعة ﴿ وشاع ﴾ ان الامير علاء الدين اقبغا المارديني خامر على الناصري واتى بطلبه الى الامير تمربغا منطاش طايعاً وقيل ان العامة احضروه اليه بطلمه غصبًا وجعل الامراء يهربوا الى منطاش واحداً بعد واحد وصار الامير تمربغا منطاش من يأتي الى خدمته من الامراء ارسله الى منزله محتفظًا به وترك طلبه مع مماليكه وحفدت حتى يقاتلوا معهم ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ اختفى الامير حسام الدين حسين بن علاء الدين على الكوراني والي القاهرة لما علم ان الفتنة قد تحكمت وصار يخشى ان راح الى جهــة يلبغا الناصري وهو محصور بالاصطبل وينتصر غربغا منطاش يهلكه وان حضر الى الامير غربغا منطاش وانتصر الناصري اهلكه فاستتر هو وصارت البلد بغير حافظ ولما بلغ الامير تمربغا منطاش استتار والي القاهرة ارسل من احضر الامير ناصر الدين الشهير بابن ايلي وامره ان يتحدث في ولاية القاهرة وشاع انه اخلع عليه وامره باحضار نشاب فاحضر من ذلك شيئًا كثيرًا ثم امره ان ينادي في القاهرة بالأمان والاطان والبيع والشراء وابطال المكوس والدعاء للامير منطاش بالنصر وشاع ان الامير الكبير يلبغا الناصري امر الخليفة المتوكل على الله محمد امير المؤمنين ان ينزل الى الامير تمربغا منطاش ويجذره من الفتنــة ويخبره ان الملك المنصور يأمره بالكف عن الحرب ويرحم الناس وتقع الصلح فنزل الخليفة الى الامير تمريغا منطاش واجتمع به واخبره عن السلطان والامير الكبير يلبغا الناصري بما ٢٠ قدمنا شرحه واشار عليه بعدم المخالفة والاتفاق والصلح [ ٢١ ق ] فاجابه انا في طاعة السلطان وما لي مع الامراء كلام وانا لي غريم واحد وهو الناصري لانه حلف لي باماكن عديدة وانا بسيواس وبجلب وبدمشق اننا نكون شي. واحد وتكون الكلمة للسلطان مها شاء حكم فينا فلما صرنا الى القاهرة وانتصرنا على برقوق واعدنا السلطان المنصور الى السلطنة منعه من الكلام والتصرف واستبد هو بساير الامور واخرج بزلار الى الشام وصار يبعثني الى العرب ولم يعطيني شيء ما احتاط عليه من اموال السلطان برقوق وغيره سوى ماية الف درهم لا غير وراك الاخباز واخذ منها ما احب واعطاني خبز ضعيف يعمل

<sup>(</sup>١) في الاصل: « سحتوا »

في كل سنة ستماية الف درهم لا تكفيني ولا تكفي بعض كافي وانا ما ارجع عنه اما يقتلني او اقتله او يقيم سلطان له كلمة يحكم فينا بما يريد فرجع الخليفة الى الناصري. واخبره بما قال الامير تمربغا منطاش فعند ذلك ركب الناصري ونزل من الاصطبل ومعه جمع كثير من الامرا. فقصد منطاش فخرج اليه وقاتله فكسره ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ حضر الى الامير تمربغا منطاش الامير عبد الرحيم (١) بن الامير سيف الدين منكلي بغا الشمسي • وقاتل معه قتالاً شديداً وحضر اليه ايضاً الامير صلاح الدين محمد بن الامير ناصر الدين محمد بن الامير تنكز واحضر اليه خس حمالين نشاب وثمانين حمال اكل وطلب منه عشرة الاف درهم فاحضر اليه عشرين الف درهم (٢) وحضر اليه جماعــــة من الامراء وقاتاوا معه وحضر قرا دمرداش وابن يلبغا والطنبغا المعلم ومأءور وحملوا باطلابهم ومن انضاف اليهم من ماليك يلبغا الناصري على اصحاب الامير تمربغا منطاش حملة صادقة وطردوهم الى ان ٩٠ وصلوا الى قريب باب مدرسة السلطان حسن فارمى من باعلاها من اصحاب منطاش عليهم بالحجارة الكبار والنشاب فرجعوا خايبين وصاد اكثر العامة يحصلوا النشاب ويحضروه الى الامير منطاش وهو يخدعهم ويترفق لهم في الكلام ويقول لهم يا اخوتي انا رجل غريب بينكم وقصدي نصرة اولاد السلطان واكون واحد [ ٢٢ و ] منكم وما اشبه ذلك وكثر رمي النشاب ومكاحل النفط من جهة يلبغا الناصري عـــلى مدرسة ١٥ السلطان حسن وارسل منطاش جماعة من اصحابه الى حاصل الخليلي اخذوا منه نشاب كثير وفتحوا ايضاً حاصل للامير بكامش واخذوا منه نشاب كثير واحضروا ذلك جميعه الى منطاش واشتد القتال والرمي من جهة يلبغا ومنطاش ﴿ وجاء ﴾ الامير سيف الدين مأمور القلمطاوي والامير سيف الدين كشلي (٢) والامير ناصر الدين محمد جمق بن الامير سيف الدين ايتمش والامير سيف الدين الجبغا الجالي الدوادار وغيرهم من الامرا. اصحاب يلبغا الناصري ٢٠ من ناحية التبانة فخرج اليهم جماعة من جهة تمربغا منطاش فاقتتلوا بالتبانة وعند مدرسة ام السلطان الملك الاشرف وأعان العوام اصحاب منطاش بالحجارة والمقاليع الى ان اكسروا الامراء اصحاب يلبغا الناصري مرتين واشتد رمي النشاب ومكاحل النفط من جهة الناصري

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج ه ع ص ١٦٤ ع س ٣): « الرحمان »

<sup>(</sup>٢) في النجوم الزاهرة (ج ه ع ص ٢٠٤ م س ٧): « وعشرة آلاف درم »

<sup>(</sup>٣) في الاصل: «كسلى » م لكن الشين ظاهرة ادناه ( في الاصل: ٧٤ و م س ١٢ و ٢٦ ) . وفي النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ٢٦٠ م س ٢ ) « قراكسك » ( راجع ادناه ص ١٢٣ م ح ١)

ووقع مدفع نفط من جهة الناصري على رأس مملوك من ماليك منطاش فحسف الخودة في رأس المملوك ومات وحمل الى اصطبل منطاش فقال العوام لمنطاش ارسل من يحضر ابن الطرابلسي فارسل جماعة من اصحابه الترك وتبعهم جماعة من العوام واحضروا ابن الطرابلسي فامر منطاش ان ينزع ثيابه واراد توسيطه وقال ما منعك من الحضور الي في هذه الايام والعوام يحفظونه الى ان احضر مدافع ومكاحل النفط وصعد الى سطح مدرسة السلطان حسن وصار يومي الى جهة القلعة ويضيع الرمي من هاهنا وهاهنا فضربه بعض الامراء الذين باعلى المدرسة وقال له انت زغل وامر جماعة من الاجناد ان يوصلوه الى الامير منطاش ویخبروه بما فعل فنزلوا به الی منطاش واخبروه خبره فامر به ۲۱ ق ] فبطحوه وضربوه فقال ما يمكنني ارمي على القلعة ليلا يطمع العدو فيها وتحترق والسلطان مع الناصري في الاصطبل فقال له منطاش ارمي انت على الخيمة وبيت الناصري خاصة ولا تقصد القلعة فقال له نعم وصعد الى سطح المدرسة ورمى(١)على الخيمة فاحرق بعضها ورمى عليهم مكاحل متوالية الى ان تفرق الجمع الذي بالقرب من خيمة الناصري بالاصطبل وهرب السلطان والناصري من المكان الذي كانا فيه واستكمل عند الامير منطاش في يوم الثلاثاء نحو الالفين مملوك من الاشرفية والظاهرية وباتوا ليلة الاربعا. والرمي بالنشاب ومكاحل النفط عمال من العشاء الى الصباح

وفي يوم الاربعاء أمن عشر شعبان الشهر المذكور حضر الى الامير تمربغا منطاش عاليك الامير علاء الدين الطنبغا الجوباني واكثر الامراء ثم حضر اليه الامير تمرباي الحسني حاجب الحجاب والامير قردم الحسني واكثر الامراء من الطبلخانات والعشراوات وقاتلوا على معه وحصل في هذا اليوم بين قرا دمرداش وابن يلبغا الخاسكي وبين اصحاب منطاش وقعات كثيرة وفي كلها ينتصر اصحاب الامير منطاش وارمى النفطية الذين عند الامير يلبغا الناصري بالاصطبل على قبة مدرسة السلطان حسن حجراً خرق القبة والخرق باقر وصارت القبة والموادن كالقنافد من كثرة السهام التي اشتكت فيها من اصحاب الناصري ورمى الامير ناصر الدين محمد بن الطرابلسي على الرماة الذين يرمون بجكاحل النفط ورمى الامير ناصري ووالى عليهم الرمي الى ان فرقهم وهرب اكثر الامراء والماليك منطاش وقاتل العوام معه بالحجارة قتالاً كثيراً واطلع الناصري

<sup>(1)</sup> في الاصل « مكحلة » ثم مشطبت

الرماة على مدرسة الاشرف بالسوة فلم يحصل بهم نفع وصار العوام من يجدوه من الاجناد والماليك يقولوا له انت ناصري او منطاشي فان قال ناصري سلبوه قماشه وسلاحه وقتلوه او سلبوه واحضروه الى منطاش وان قال منطاشي حملوه الى منطاش وشاع ان العوام ارادوا نهب منزل الامير سيف الدين يدكار مرات واحضروه الى منطاش وحضر اليه الامير علا. الدين الطنبغا المعلم فامرهما ان يسيرا الى رأس الصليبة ويحميا تلك الجهة • ويمنعا من يأتيها من جهة الناصري وارسل اليه الامير قرا دمرداش وسأله ان يأتي اليـــه ويصير في جملته فامتنع من اجابته وقال يقف [٧٣ و] بطلبه عند باب منزله بالرميلة وحارب الامير سيف الدين بلوط الصرغتمشي الامير منطاش ثم صار في جملته واحضر الامير سيف الدين قطليك استادداد الامير سيف الدين ايتمش الامير ناصر الدين محد جق بن الامير ايتمش الى الامير تمربغا منطاش واعتذر عنه في مصيره الى الامسير يليغا الناصري وركوبه . ٠ معه فقبل عذره واضافه بطلبه الى مماليكه وصار في جملته وقاتل معه ولم يزل جمع الامير منطاش يزيد وامره يقوى وجمع الناصري يقل وامره يضعف والقتال عمال بين الفريقين الى ان ادن العصر فرأى الناصري ان جمعه قد قل وهرب اكثر من معه من الامراء والماليك والاتباع فهرب هو والامير قرا دمرداش والامير اقبغا الجوهري والامير احمد بن يلبغا الخاسكي والامير الابغا الدوادار والامير كشلي(١) وبعض مماليكه بعد ان غلقوا باب ١٥ الاصطبل وخرجوا من القلعة من باب القرافة وتوجهوا الى ناحية بجر ' بلامــا ' (٢) وخرج الامير يلبغا الناصري من الجبل الاحمر ولم يعلم اين قصد ﴿ هذا ﴾ ما كان من امر هؤلاء ﴿ وَامَا ﴾ مَا كَانَ مِنَ أَهُلُ القَلْعَةُ فَانْهُمْ قَفَاوًا بَابِ القَلْعَةُ وَبَابِ السَّلْسَلَةُ الذي مِن جهـــة اصطبل السلطان وارساوا عرفوا الامير تمربغا منطاش ان الناصري ومن معد من الامراء هربوا وسألوه ان يطلع القلعة فخشى ان يكون ذلك مكيدة حتى يقبضوا عليه فامتنع ٢٠ حتى تحقق ان الناصري ومن معه هر بوا ولم يبق بالاصطبل من يمنعه فعند ذلك قصد باب السلسلة وهو مقفول ففتح له وطلع الى الاصطبل ومنزل الامير يلبغا الناصري ووقع النهب في مال الناصري وبركه وعدده وخيله وقماشه وغير ذلك من بيوتاته وخزاينه ونُنهب له

<sup>(</sup>۱) في الاصل: «كسلى» ( راجع اعلاه ص ١٢١م ح٣) ، وفي تاريخ ابن اياس (ج 1 م ص ٢٧٩م، س ٧) : «كشكلى » ، وفي النجوم الزاهرة ( ج ٥ م ص ٢٦١ ، س ٢١) : « قراكسك »

<sup>(</sup>۲) غير واضحة في الاصل . ولمل المنصود : « البلمون » ( معجم البلدان ج ١ م ص ٢٢٩ م س ١٨) او « البلامون » ( فهرس مواقع الامكنة الواردة بمجموعة المراثط الطوبوغرافية ص ١١)

شي، لا يُعد ولا يحصر وتفرقت الزعر واهل الفساد والحرامية وسادوا الى اماكن الناس ينهبوها ومضى جاعة منهم ومعهم جماعة من الماليك الى منزل القاضي غر الدين ابن مكانس ناظر الدولة لينهبوه وكان قد عمل على الزقاق الذي يجاور قنطرة قدداد درب وفي اخره من جهة غيط ابن غراب<sup>(1)</sup> درب فلم يستطيعوا ان يصلوا اليه لاتقان الدروب واداد الزعر ان يحرقوا باب الدرب من جهة القنطرة واحضروا النار فلم يتمكنوا من ذلك لان جاعة من غلمان القاضي وعبيده ومن انضم اليهم من اولاد الخط رجموهم بالحجارة [ ٣٧ ق ] ومنعوهم من الوصول الى منزله ومضى جاعة من الزعر والماليك الى منزل الصاحب كريم الدين ابن مكانس مشير الدولة بخط زريبة قوصون لينهبوه فلم يستطيعوا الشدة احترازه بالحفظة وحفظ منزله بالدروب ومضى جاعة الى منزل البيري موقع الناصري المخد المنته والمابه وبات الامير غربغا منطاش الافضلي بالاصطبل السلطاني ايلة

وفي يوم الخيس السع عشر شعبان الشهر المذكور اجتمع الامير تمريغا منطاش بللك المنصور واخبره انه مملوك من جملة الماليك وانه مطيع لامره ومها امره به امتثله وامر رؤوس النوب السلطانية ان يأمروا الماليك السلطانية ان يسكنوا بالطباق بالقلعة على العادة ﴿وفيه ﴾ ضحوة النهار احضر الى الامير منطاش الامير شهاب الدين احمد بن الامير يلبغا الخاسكي والامير سيف الدين مأمور القلمطاوي مقبوضاً عليها فامر بجبسها بقاعة الفضة فحيسا وامر الامير تمريغا منطاش بارسال الامير بجان المحمدي الى السجن بثغر الاسكندرية (٢) واحضار الامير سيف الدين سودون الفخري الشيخوني نايب الملك الظاهر برقوق بالديار المصرية من سكندرية فسافر القاصد اليها ﴿ وفيه ﴾ جاس الامير تمريغا الدين ابن منطاش بالاصطبل السلطاني مكان الامير يلبغا الناصري وطلب الصاحب كريم الدين ابن الفنام وزير الديار المصرية والقاضي موفق الدين ناظر الخواص الشريفة والقاضي جمال الدين المناصب وقبض والي مصر على الصاحب كريم الدين ابن مكانس من شختور (٢) كان فيها المناصب وقبض والي مصر على الصاحب كريم الدين ابن مكانس من شختور (٢) كان فيها المناصب وقبض والي مصر على الصاحب كريم الدين ابن مكانس من شختور (٢) كان فيها

<sup>(</sup>١) في الاصل: «عراب»

<sup>(</sup>٢) في النجوم الزاهرة (ج٥م ص ٢٦٧م س ١٦-١١): «وحبس معهما ايضا الامير بجان المحمدي »

<sup>(</sup>٣) في الاصل : « سختور »

بطرف جزيرة اروى من عمل الجيزية المعروفة بالجزيرة الوسطانية تجاه منزله وصعد به من البحر ومضى به الى ان سلمه للامير ناصر الدين محمد بن الحسام شاد الدواوين واحضره الامير ناصر الدين الى الامير منطاش فطيب خاطره وسأله عن (۱) الامير يلبغا الناصري فاجابه بما ارضاه به فسلمه لمن يحفظه من جهته ومضى جماعة من الترك والزعر الى بيت الصاحب كريم الدين ابن مكانس بزديبة قوصون فوجدوا باب الدرب مقفول ولم يستطيعوا وفتحه ولا خلعه فاحضروا النار واحرقوه وادادوا الدخول فلم يستطيعوا لان جماعة من ماليك الصاحب وعبيده وغلمانه وحاشيته وحفدته [ ٢٠٤ ] منعوهم برمي النشاب والحجارة والسيوف وغير ذلك ﴿ وذكر ﴾ صاحبنا الامير صادم الدين ابرهيم بن دقاق احد علماء التاديخ وكان له اطلاع على احوال الدولة ان الامير يلبغا الناصري تحبض عليه في هذا اليوم من عند سرياقوس وأحضر الى عند الامير تمربغا منطاش فامر ان يحبس بقاعة الفضة في الميوم من عند سرياقوس وأحضر الى عند الامير تمربغا منطاش فامر ان يحبس بقاعة الفضة في هذا

﴿ وفي يوم الجمعة ﴾ العشرين من شعبان الشهر المذكور قبض على الامير قرا دمرداش من عند جامع المارديني من بيت استادداره كمشبغا مماوك سراي تمر ﴿ وفيه ﴾ اخلع على الامير سيف الدين دمرداش القشتمري وولي نيابة الكرك عوضاً عن الامير حسن الكجكني ثم عزل وبطل امره من يومه واستمر حسن على عادته ﴿ وفيه ﴾ قبض ١٠ الامير تمربغا منطاش على جماعة من الامراء المقدمين والطبلخانات والعشرات ﴿ فن ﴾ مقدمي الالوف الطنبغا المهم وكشلي القلمطاوي واقبغا الجوهري والطنبغا الاشرفي وفارس والابغا (٢) العثاني ﴿ ومن ﴾ الطبلخانات تمربيه السيفي الجاي وتمربيه الاشرفي وفارس الصرغتمشي وغيرهم ﴿ ومن ﴾ العشرات كمشبغا شيخ اليوسني (٢) وعبدون (١) العلاني وغيرهما ﴿ واحضر ﴾ الامير تمربغا منطاش الصاحب كريم الدين ابن مكانس وسأله عن ٢٠ هذا اليوم

<sup>(</sup>١) في الهامش الاين بالخط نفسه : « حواصيل »

<sup>(</sup>۲) في النجوم الزاهرة (ج • م ص ۲۸٪ م س ۲) : « آقبغا » م لكن (ج • م ص ۲۶٪ م س ۲۰) : «آلابغا»

<sup>(</sup>٣) في النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ٦٦ م س ٧) : « كمشبنا وشيخ اليوسفي  $\alpha$ 

<sup>(</sup>ع) في النجوم الزاهرة (ج ه م ص ١٩٨٤ م س ٧) : « عبدوق »

وفي ليلة السبت وهم الامير شبان الشهر المذكور ارسل الامير تمريفا منطاش الامراء المقبوض عليهم وهم الامير شهاب الدين احمد بن يلبغا والامير سيف الدين مأمور ومن قدمنا ذكره وقال وقال الامير صادم الدين ابرهيم بن دقاق في ليلة السبت دسم المقر الاتابكي بارسال من يذكر فيه من الامراء الى السجن بثغر الاسكندرية المحروس وهم الامير يلبغا الناصري واحمد بن يلبغا العُمري الحاسكي وقرا دمرداش الاحمدي والطنبغا المعلم السيفي يلبغا ومأمور القلمطاوي وكشلي القلمطاوي واقبغا الجوهري والطنبغا الاشرفي والابغا العثماني وقنق بيه السيفي الجاي وتمربيه الاشرفي وبجان المحمدي وفارس الصرغتمشي وكمشبغا اليوسني شيخ وعبدون العلائي وجماعة غيرهم في الحراريق الى ثغر الاسكندرية ليسجنوا بها فسار بهم [ ٢٤ ق ] القاصد

١٠ ﴿ وفي صبيحة ﴾ يوم السبت المذكور اشيع أن الامير يدكار والامير بلوط الصرغتمشي احضرا الامير يلبغا الناصري الى بولاق واخبرني العدل تاج الدين محمد الزرعي الفقيه الحنبلي وكان ساكن بربع الحظيري ببولاق أنه رأى يلبغا الناصري دخل جامع الحظيري وهو متكى، على اثنين وصلى يلبغا المذكور الصبح بجامع الحظيري مسفراً في هذا اليوم وتسلمه رئيس الحراقة مقيداً ليوصله الى ثغر سكندرية (١) واستقر الامير ابرهيم بن الامير قطلقتمر العلاقي امير ماية مقدم الف وصاد امير مجلس ﴿ وارسل ﴾ الامير تمربغا منطاش الى الشام يستدعي الامير سيف الدين قطلوبغا الصفوي نايب صفد والامير بتقدمة الف ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ شاع أن الصاحب كريم الدين ابن مكانس ضرب بالعصي و عصر مرتين احدهما بخزانة شايل قدام خازندار الامير تمربغا منطاش وانه اخبر بالعصي و عصر مرتين احدهما بخزانة شايل قدام خازندار الامير تمربغا منطاش وانه متعددة وشاع ﴾ أن الامير جمال الدين محود استاددار العالية اخبر الامير تمربغا منطاش أن له حاصل مجادة الروم حمل منه [ مال ] عظيم اسيع أن ذلك كان ماية وستين قفة في كل قفة ستين الف درهم وفولاد مجوف في كل فولادة طوبة ذهب مربعة طول شبر في عرض شبر وقيل غير ذلك والله اعلم بصحة ذلك

﴿ وَفِي يَوْمُ الْآحِدُ ﴾ ثاني عشري شعبان الشهر المذكور قبض الامير تمريغــا منطاش

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج ه م ص ۲۹ م س ۱۹ - ص ۲۹ م س ۱) أُرخ خبر القبض على يلبغا الناصري وارساله الى الاسكندرية في يوم المنميس تاسع عشر شعبان

على الامير سيف الدين تمرباي الحسني حاجب الحجاب والامير سيف الدين يلبغا المنجكي والامير صادم الدين ابرهيم بن قطلقتمر وكان سبب القبض على ابرهيم المذكور ان والده قطلقتمر امير جندار طلع الى الامير منطاش وتبرأ من ولده ابرهيم المذكور وقال انا اخشى ان يثير فتنة او يحصل منه ما لا يليق فقبض منطاش عليه وقيل انه شفع عند الامير منطاش في جماعة من الامراء الذين حبسوا بثغر الاسكندرية فقال له اراك تشفع في اعدائي وتغير منه وقبض عليه والله اعلم اي ذلك كان ﴿ وفيه ﴾ اخلع على الامير ناصر الدين محمد بن ليلى بسبب ولاية القاهرة المحروسة ﴿ وبقي ﴾ الطواشي تقطاي الطشتمري بالشام على طبلخانته

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ رابع عشري شعبان (١) الشهر المذكور اتى مماوكين من مماليك الامير قرقاس الى القاضي فخر الدين عبد الرحمن بن مكانس ناظر الدولة واجتمعا به واخبراه ان مخدومها ارسلها ليحضراه اليه فمضى معها اليه واجتمع به فانكر عليه ١٥ اختفايه وطمنه ووعده الاجتاع بالامير الكبير تمربغا منطاش فاستمر عنده الى اخر النهار وبات عنده بمنزله

وفي يوم الادبعاء ﴾ خامس عشري شعبان الشهر المذكود شاود الامدير قرقاس والامير ناصر الدين ابن الحسام شاد الدواوين الامير تمربغا منطاش على القاضي فخر الدين ابن مكانس ناظر الدولة فامرهما باحضاره فلما حضر واجتمع به قرر على نفسه ما يحمله ٢٠ من المال واقره على وظيفته وعاد الى منزله سالمًا ﴿ وفيه ﴾ قبض على الطواشي زين الدين مقبل الداوودي (٢) الزمام وجوهر اليلبغاوي لالا السلطان الملك المنصور صلاح الدين حاجي بن الملك الاشرف شعبان ﴿ وفيه ﴾ انعم على من يذكر بامريات بالشام الامير علاء الدين الطنبغا دواداد الامير الكبير سيف الدين يلبغا الناصري بطبلخاناة بصف

<sup>(</sup>۱) «شعبان » مكررة في الاصل

<sup>(</sup>۲) في النجوم الزاهرة (ج 0 م ص ۲۹ م س 1) : « الدواداري »

والامير سيف الدين تلكتمر دوادراه الثاني بطبلخاناة بطرابلس ورأس نوبة الناصري<sup>(۱)</sup> بطبلخاناة بجلب ﴿ وفيه ﴾ شاع ان دوادار ابن باكيش نايب غزة قدم من غزة المحروسة الى الابواب الشريفة

﴿ وَفِي يَوْمُ الْحُمْيِسُ ﴾ سادس عشري شعبان الشهر المذكور اخلع على الامير سيف الدين قطلوبك النظامي ونقل من نيابة السلطنة بالوجه القبلي الى نيابة السلطنـــة بصفد عوضاً عن الامير قطلوبغا الصفوي بحكم انتقاله الى مصر اميراً بها ﴿ وفيه ﴾ اعيد الامير زين الدين مبارك شاه المنصوري الى نيابة السلطنة بالوجه القبلي عوضاً عن قطلوبك النظامي واخلع عليه ﴿ وانعم ﴾ على الامير صارم الدين ابرهيم بن الامــير قطلقتمر امير جاندار بتقدمة الف بجلب وسفر اليها لانه كان قاتل مع الامير منطاش قتالاً شديداً وحمل اليه مالاً كثيراً [ ٢٠ ق ] ﴿ ورسم ﴾ للامير قرا كسك السيفي يلبغا الخاسكي بامرة عشرة بطرابلس ﴿ وفيه ﴾ تُعصر الطواشي زين الدين صندل المنجكي خازندار دخيرة الملك الظاهر برقوق بامر الامير منطاش بسبب المال فاخرج علبتين فصوص ودل عملي دخيرتين فسقيتين ذهب نقلت ذلك من خط صاحبنا صارم الدين ابرهيم بن دقاق ﴿ وفيه ﴾ اخلع على القاضي شمس الدين ابو البركات بن الرويهب واستقر ناظر النظار عوضاً عن سعد الدين ابن الريشة رفيقاً للقاضي فخر الدين عبد الرحمن بن مكانس واخلع عـــلي فخر الدين ايضاً ﴿ وفيه ﴾ قرر الامير منطاش على الكتاب مالاً مجملوه كل احد على قدره فحملوا اولاً فاول ﴿ وفيه ﴾ اخلع على القاضي همام الدين واعيد الى حسبة مصر المحروسة عوضاً عن امام (٢) الناصري ﴿ وَفَيه ﴾ اخلع ايضاً على القاضي سراج الدين عمر واعيد الى قضاء المساكر المنصورة

﴿ وفي يوم الجمعة ﴾ سابع عشري شعبان الشهر المذكور ظهر القاضي ذين الدين الدين المرالله بن شمس (٢) بن علم الدين ابرهيم الشهير بابن مكانس وكان قد اختفى من يوم الوقعة ومضى الى الوزير كريم الدين ابن الغنام واجتمع به وابقاه على وظيفته في نظر اصطبل السلطان وخدمة الامير سيف الدين قردم ورجع الى منزله وخرج بعض اصحاب

<sup>(</sup>۱) في الاصل كلمة غير واضحة مشطوبة م ولعلها كانت: « بعشرة »

<sup>(</sup>۲) كذا في الاصل هنا وادناه ص ۸۱ و ب س ۲۳ م لكن اعلاه ( ص ۲۷ ق ب س ۲ ) : « زمام »

<sup>(</sup>٣) في الاصل في آخر السطر بياض كتب فيه بخط آخر : « الدعبد الرار » , ولعل المنصود : « الدين عبد الرزان » . وفي اول السطر التالي كلمة مشطوبة . راجع ادناه ص ١٢٩ ي س ١٧ – ١٨

الامير سيف الدين سودون الفخري الشيخوني بخيل لتلقيه فلم تحضر الحراقة التي احضر فيها من ثغر اسكندرية

وفي يوم السبت كالمن عشري شعبان الشهر المذكور وصل الى الابواب الشريفة من تغر سكندرية الامير سيف الدين سودون الفخري الشيخوني الذي كان نايب السلطنة بالديار المصرية وطلع الى عند الامير الكبير تمربغا منطاش فعظمه وامره بالنزول الى منزله ووفيه كاله حضر الى الابواب الشريفة بالديار المصرية الامير سيف الدين منكلي الشمسي الحاجب وطرجي (۱) الحسني من الشام وكان الامير يلبغا الناصري نفاهما في ايامه الى الشام فلما صاد الامر الى الامير تمربغا منطاش امر بردهما الى مصر فلما حضرا وصلا في هذا اليوم امر بجبسها بقاعة الفضة بقلعة الحبل ثم امر ان ينفيا الى قوص من الصعيد الاعلى فنفيا وحبس الامير علا الدين الطنبغا الحوباني بقاعة الفضة داخل القصر بقلعة الحبل الوقت وحبس الامير الكبير تمربغا منطاش على [ ٢٧ و ] تماليكه وبماليك السلطان والماليك الذين ركوا معه وساعدوه وقاتلوا معه فيهم من اعطاه عشرة الاف درهم وهم قريب الماية وهم الذين قاتلوا معه في اول الوقت ومنهم من اعطاهم عشرة الاف درهم وحمد لكل واحد ومنهم من اعطاه مايتين درهم الكل واحد

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ تاسع عشري شعبان الشهر المذكور اخلع على القاضي زين الدين نصر الله بن القاضي شمس الدين عبد الرزاق بن مكانس بسبب استمراره في وظايفه وبُجعل عليه مال يجمله

وفي يوم الثلاثاء ﴾ ثاني شهر رمضان من شهود هذه السنة شاع ان الترك ركبوا وان . و القاهرة قفلت وصادت ضجة عظيمة وكثر الهرج والمرج ثم اسفرت العاقبة ان الامير الكبير منطاش طلب بماليك الملك الظاهر برقوق الذين قاتلوا معه ليحضروا النفقة فلما حضروا وصادوا بالاصطبل السلطاني أغلق باب السلسلة وتُبض على تقدير مايتي بملوك منهم ودمى بماليك منطاش من سود الاصطبل على الفلمان بالنشاب فهر بوا ﴿ فكان ﴾ كما ورد من اعان ظالماً سُلط عليه ﴿ وقيل ﴾ كان سبب القبض عليهم انه بلغه عنهم ٥٠

<sup>(</sup>۱) في الاصل هنا: « طوحي» ، لكن اعلاه ص ٦ و ، س ١٨ و ٣ و ، س ١٨ : « طرحى » وص ٦٨ و ي س ٢١ : « طرجي »

انهم ادادوا ان يثيروا فتنة واتفقوا على ان يركبوا عليه ولما قبض الامير منطاش على من قدمنا ذكره ادسل الامير سيف الدين جلبان العلاقي الحاجب والامير سيف الدين بلاط العلاقي الحاجب فقبضا على بقية ماليك الملك الظاهر من الاصطبلات التي لهم واخذا خيولهم وطلعا بهم مقيدين الى البرج بقلعة الجبل واشيع الندا، ان من احضر مملوك من ماليك الملك الظاهر برقوق اعطي كذا وكذا ومن اخفاه وغز عليه حصل له كذا وكذا وشدد في طلبهم وصادوا يقبضوا على غلمانهم والبابية والاتباع ويلزموهم باحضادهم وكان الامير علاء الدين اقبغا المادديني بعد ان عوضاً عن الاصطبل افرج عنه الامير الكبير تمربغا منطاش وولاه نيابة السلطنة بالوجه القبلي عوضاً عن الامير ذين الدين مبادك شاه ثم بلغ الامير منطاش ان المادديني اتفق هو وجاعة من ماليك الملك الظاهر برقوق وماليك الامير الميا الناصري على اثارة الغتنة والركوب على الامير منطاش [ ٢٦ ق ] واجتمعوا بالامير يدكار ليكون معهم وان يكون هو امير كبير فنم عليهم واخبر منطاش بذلك ﴿وقيل﴾ ان منطاش دس يدكار على الامراء والماليك ليمتحن من هو معه ومن هو عليه فلما كان يوم الثلاثا، ثاني شهر دمضان قبض الامير منطاش على الامير اقبغا المادديني وقيده وحبسه بقاعة الغضة

١٥ ﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ ثالث شهر رمضان المذكور شاع ان الامير الكبير تمربغا منطاش امر ان يعصر اقبغا المارديني ويقرر على منكان اتفق معه من الامراء والماليك فعصر ولم يعترف بشيء وان ام الامير احمد بن يلبغا الخاسكي وعدته بانها تنفق على الماليك وتخلص ولدها فلم يقر عليها بشيء ﴿ وفيه ﴾ قبض الامير تمربغا منطاش على من يذكر من الامراء سودون الفخري الشيخوني الذي كان نايب السلطنة بالديار المصرية وشاع يذكر من الامراء سودون الفخري الشيخوني الذي كان اليب السلطنة وكان عوق اولاً بالاصطبل السلطاني ثم افرج عنه وقبض في هذا اليوم وقبض ايضاً على بوري الاحدي وارغون السلامي وقيدوا وحبسوا بقاعة الفضة بقلعة الجبل ﴿ وقيل ﴾ انه قبض ايضاً على شاهين امير اخور وفطيس امير اخور وجماعة من الماليك وحبسهم

﴿ وفي يوم الخيس ﴾ دابع شهر دمضان الشهر المذكور شاع ان الامير الكبير عربغا منطاش امر ان يضرب الامير اقبغا المارديني بالمقارع وكان عبد الرحيم بن الصاحب كريم الدين بن مكانس قد قبض عليه وضرب فلما كان في هذا اليوم حضر الى منزله بزريبة قوصون وصحبته المقدم ' تنيتنين ' والمقدم رسلان مقلاع وجماعة رسل من الدولة

70

فسلم اليهم وصيفين وثلاثة رؤوس (١) خيل ورجعوا به الى بيت مشد الدواوين فالزمه بجمل عشرة الاف درهم بعد علاج كثير حتى استقر الامر على ذلك وشاع ان الامير منطاش ارسل يطالب الامير سودون الفخري الشيخوني بال يحضره اليه فانكر ان يكون له مال وذكر ناظر الخاص أن في [بيته] من أنعام الملك الظاهر ستاية الف درهم فطول بها ونودي في هذا اليوم ان يتجهز الحجاج للسفر الى الحجاز الشريف وان امير ركب الحجاج الامير ه ابو بكر بن المشرف وكان الامير الكبير تمربغا منطاش لما استعان بالعوام والزعركما قدمنا شرحه وانتصر طلب الزءر اليـــه وكتب اساءهم وحاراتهم ونفق فيهم ستين الف درهم وجعل لهم عرفاً فاستطالوا بذلك وقويت شوكتهم وزاد شرهم واذاهم للنـــاس وصاروا يمشون في الحارات والاماكن المحرمة ومعهم سيوف ونمج وسكاكين مسلولة وكثر فساد الحرامية واخذوا اموال الناس وفشا القتل والنهب فاستغاث الناس بالامير منطاش وسألوه ١٠ اعادة الامير حسام الدين حسين بن الامير علا. الدين على بن الكوراني الى ولاية القاهرة وكان قد هرب من اول الوقعة واستقر عوضاً عنه الامير [ ٧٧ و ] ناصر الدين ابن ليلي فلما طلب الناس اعادته ارسل اليه اماناً فلما ارسل اليه الامان حضر الى عنده فاخلع عليه واستقر والي القاهرة على عادته ونزل الى منزله وتلقاه الناس بالشموع وكان يوماً مشهوداً ﴿ وَفِي يَوْمُ الْجُمَّعَةُ ﴾ خامس شهر رمضان الشهر المذكور نودي بالقاهرة وظاهرها من 🕠 احضر مملوك من ماليك برقوق او من ماليك يلبغا الناصري انعم عليه بكذا وكذا ومن اخفاه وغمز عليه حل ماله ودمه للسلطان وقبض الامير حسام الدين حسين على جماعة منهم واحضرهم الى الامير الكبير تمريغا منطاش فقيدهم وحبسهم ﴿ وشاع ﴾ ان الامير تمربغا منطاش اعطى والي القاهرة ورقة باسامي الزعر وقدال له من وقع منهم وسطه ولا تشاور عليه فمضى الامير حسين والي القاهرة الى الحسينية وكبس على جماعة من ٢٠ الزعر فقيض على ثمانية

﴿ وفي الليلة ﴾ الثانية قبض على سنة انفس من زعر الصليبة لتنمة ادبعة عشر نفر من الزعر فلما اصبح قطع ايديهم وطاف بهم القاهرة وظاهرها فسكنت فورة الزعر ولم يرجع يظهر احداً منهم وصار الامير حسام الدين يطلب الخفرا، بالحارات والزمهم الى ان حصاوا من الزعر جماعة كثيرة وارماهم في الخزانة وسكن الناس بعد ذلك

﴿ وَفِي يَوْمُ الْاحِدِ ﴾ سابع شهر رمضان الشهر المذكور قبض الامير حسام الدين على

<sup>(</sup>۱) في الاصل: « اروس »

جماعة من ماليك الملك الظاهر برقوق والامير يلبغا الناصري وطلع بهم الى اصطبل السلطان الى الامير الكبير تمريغ الى الامير الكبير تمريغ منطاش اخلع على الامير زين الدين مبارك شاه واستقر ملك الامراء بالوجه القبلي عوضاً عن الامير اقبغا المارديني

﴿ وَفِي يَوْمُ الْاثْنَانِ ﴾ ثامن شهر رمضان الشهر المذكور حضر الى الابواب الشريفة الامير سيف الدين قطاوبغا الصفوي الذي كان نايب صفد ورُسم باحضاره الى الديار المصرية والامير اسندمر الشرفي بن يعقوب شاه واستقركل واحد منهما امير ماية مقدم الف بالديار المصرية وكان الامير الكبير تمريغا منطاش عين لكل واحد منهما خبز واستخدم له، المباشرين واقام لهما البرك والعدة ﴿ وفيه ﴾ امر الامير الكبير تمربغا منطاش بالقبض ١٠ على ماليك يلبغا الناصري جميعهم على الاطلاق من هو في خدمة الامراء ومن هو بطال من الخدمة فقبض عليهم من البيوت والحارات وتسلم والي القاهرة جماعة كبيرة والماليك المحبوسين بالقلعة وحبسهم بخزانة شمايل داخــل القاهرة المحروسة ﴿ وشاع ﴾ ان الامير جمال الدين محمود استاددار الملك الظاهر كان احضر الى الامير الكبير تمربغا الافضلي منطاش دخيرة كانت عنده للملك الظاهر وديعة بمكان بالقرب من جامع الازهر داخل القاهرة [ ٧٧ ق ] المحروسة ﴿ اخبرني ﴾ الامير شهاب الدين احمد الاوحدي احد رجال الحلقة المنصورة ان هذه الدخيرة كانت ماية طوبة وثلاثة وثمانين طوبة فضة ﴿ واخبرني ﴾ رفيقنا السيد الشريف شهاب الدين احمد بن علي بن محمد الحسيني احد العدول ان زنة كل طوبة من هذا الطوب الفضة الحجر ثلاثة الاف درهم 'بصبح' الفضة ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ افرج الامير الكبير تمريغا منطاش عن الامير جمال الدين محمود استاددار الملك الظاهر واخلع عليه قبا حرير بوجهين بطرز عريض زركش ونزل الى بيته

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ تاسع شهر رمضان الشهر المذكور شاع ان الشريف عنان الذي كان تولى سلطنة مكة المشرفة وعزل طلع الى الامير الكبير سيف الدين تمربغا منطاش ليسلم عليه بالاسطبل وانه سأله عن مال الامير جركس الخليلي الذي كان التمسه بالحجا لما كان سلطاناً بمكة المشرفة فاجابه بما لا ارضاه فقال له انت شريف وتسببت في قتا النفس التي حرم الله واخذت مال الامراء والناس وكله كلام فيه غلظة فاما اراد الانصراف امر بالقبض عليه فقبض عليه وقيد وحبس ﴿ وشاع ﴾ ان الامير نعير بن حياد امير آا فضل لما بلغه ما فعله الامير منطاش بالامير يلبغا الناصري شق عليه واتفق هو والامير سولم

وانهم نهبوا كل من مروا عليه واخذوا بلاد كثيرة من بلاد حلب وغيرها وشاع ان الامير الكبير تمربغا منطاشكان ارسل الى الامير سيف الدين بزلار نايب دمشق يستدعيه الى الابواب الشريفة بالدياد المصرية في ثلاث سروج فامتنع وقال ما اجي. الا في ثلاثين الف فارس ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ اخلع على الامير سيف الدين ابي بكر بن المزوق واستقر والي الشرقية عوضاً عن الامير اقبغا الفيل وقبض على الفيل

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ عاشر شهر رمضان الشهر المذكور شاع ان الحراقة وصلت الى بولاق وفيها جماعة من الامراء الذين كان الامير يلبغا الناصري حبسهم بثغر الاسكندرية وتلقاهم جاعة من اصحابهم وفرحوا بهم ثم شاع ان الامير الكبير تمربغا منطاش رسم ان يتوجه منهم جماعة الى ثغر دمياط منهم الامير الطنبغا العثاني والامير بُبطا الطولوتري والطنبغا شادي (١) وغيرهم ورسم للبقية ان يتوجهوا الى قوص منهم الامير تمربغا المنجكي والامير قنق بيه السيفي الجاي والامير بيبرس المان تمري وطرجي (١) الحسني وقوصون المحمدي وحسن قجا ومقبل الرومي وبغداد الاحمدي ويونس الاسعردي وبلاط المنجكي وطولوبغا الاحمدي وغيرهم لتتمة خمس عشرة امير ثم شاع ان الامراء الذين رسم لهم بالتوجه الى قوص عوقوا بالقرب من الاثار (١٠ النبوية حتى يؤخذ منهم مال قرده عليهم الامير الكبير منطاش واقاموا ايام ثم توجهوا وشاع ان الامير سودون الشيخوني وحل بعض ما قرر عليه من المال وطول بالماقي

﴿ وفي ليلة الحيس ﴾ حادي عشر شهر رمضان الشهر المذكور قبض [ ٢٧ و ] الامير الكبير تمريغا منطاش على الامير سيف الدين ارغون العثاني المعروف بالجمقدار الخاسكي الاشرفي وكان ارغون هذا عند الامير الكبير تمريغا منطاش في اعلا المراتب مجيث ان الامراء المقدمي الالوف كانوا يتوسلوا به حتى يقضي حوايجهم عند الامير الكبير فما افاده ٢٠ ذلك عند مجيء المقدور اليه لانه كان قد خرج متوجها الى دمشق المحروسة بسبب القبض على الامير سيف الدين بزلار العمري نايب دمشق فقيل عنه للامير الكبير منطاش انه تعاقد هو وجماعة من المماليك وغيرهم ليركبوا على الامير منطاش فقبض عليه في هذه الليلة وقيده وحبسه بالزردخاناة بالاصطبل السلطاني ثم عصر ليقر على من اتفق معه فما اقر

<sup>(</sup>١) وفي الهامش الايمن بالمنط نفسه : « وعبدون العلائي »

<sup>(</sup>۲) في الاصل: «طوحي». راجع ص ۱۲۹ ، ح ١

<sup>(</sup>٣) في الاصل: « الانار » ولعلها « اثر النبيّ » الحديثة بالجيزة . راحع فهرس مواقع الامكنة الواردة بمجموعة الحرائط الطوبوغرافية ص ٤ وفي تاريخ ابن اياس ج ١ ، ص ٩٩

بشي. ولم يذكر احداً وانكر ذلك و عصر مرات كثيرة بسبب ذلك

﴿ وفي يوم الجمعة ﴾ ثاني عشر شهر رمضان المذكور شاع ان جماعة من الزعر خرجوا من باب الوزير والناس مجتمعين لصلاة الجمعة فحروا على جامع اقسنقر بالتبانة وحصل للناس منهم خوف عظيم ﴿ وقيل ﴾ انهم اخذوا للناس عمايم كثيرة ومضوا الى السوة تحت القلعة ومروا على مدرسة الملك الاشرف ونزلوا صوب صليبة جامع طولون

وفي يوم السبت ﴾ ثالث عشر شهر دمضان المذكور عزل الطواشي شمس الدين صواب السعدي المعروف بشنكل عن تقدمة الماليك السلطانية ورسم له بالنزول من القلعة وملازمة بيته و طلب الطواشي صني الدين جوهر الصلاحي واخلع عليه واعيد الى تقدمة الماليك السلطانية واستقر على عادته

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ ثالث عشر (١) شهر رمضان المذكور اخلع على الامير صارم الدين ابرهيم بن بلرغي واستقر والي باب القلة بقلعة الجبل عوضاً عن الامير جلبان اخو بايق (٢) ﴿ ذكر الانعام على من يُذكر بالامريات ﴾

و فن انعم عليه بتقدمة الوف الاه يرسيف الدين قطاوبغا الصفوي والاه ير ناصر الدين محمد بن الاه ير الحبير غربغا منطاش والاه يرسيف الدين اسندمر الشرفي بن يعقوب شاه والاه يرسيف الدين يد كار العمري والاه يرسيف الدين اسندمر الشرفي يونس رأس نوبة منطاش والاه يرسيف الدين جنتمر الاشرفي والاه يرسيف الدين اسنده الدين منحلي بيه الاشرفي والاه يرسيف الدين تكا الاشرفي والاه يرسيف الدين منحلي بغا خازندار الاه ير منطاش والاه يرسيف الدين صراي غر السيفي دوادار الاه يرمناش والاه يرسيف الدين الطنبغا الحريمي الاشرفي والاه يرسيف الدين الطنبغا الحريمي الاشرفي والاه يربيف الشريف الشريف الشريف والاه يربيف المسيني وعلم المنصوري ومن انعم عليه بطبلخانات الشريف الرحيم (الاه يربي بن الشريف على الحسيني (الوه بكر بن سنقر الجمالي ودمرداش القشتمري وعد الرحيم (الاه يربيف الاه يربيف الخليلي شلنغير والرحيم (الاه يربيف الله يربيف الله المنصوري وتنكز الاشرفي السيغي منجك [ ۲۷ ق ] وابره يم بن طشتمر العلائي وصربغا الناصري وتنكز الاشرفي السيغي منجك [ ۲۷ ق ] وابره يم بن طشتمر العلائي وصربغا الناصري وتنكز الاشرفي السيغي منجك [ ۲۷ ق ] وابره يم بن طشتمر العلائي وصربغا الناصري وتنكز الاشرفي

<sup>(</sup>۱) كذا في الاصل، والمقصود : « رابع عشر »

<sup>(</sup>۲) راجع اعلاه ص ۹۸ ، ح و و ۲

<sup>(</sup>٣) في النجوم الزاهرة (ج ، م ص ٢٧٢م س ١): « الحسني" »

<sup>(</sup>د) في النجوم الزاهرة (ج ه ، ص ٢٧٢ ، س٢): « الرحان »

<sup>(0)</sup> راجع اعلاه ص ٩٧ ، ح ٩ . في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٢٧٢ ، س ٣) : « صُلفيه »

الاعود وصراي تمر الاشرفي واقبغا المنجكي وتلكتمر (۱۱) المحمدي السيفي وقرابغا السيفي الجالي وقطلوبغا الزيني الدواداد وتمربغا المنجكي وادغون شاه السيفي تمربيه ومقبل السيفي منطاش امير سلاح و طيبرق (۱۲) السيفي دأس نوبة وبيرم قجا (۱۲) الاشرفي والطنبغا الجربغاوي ومنجك الزيني وبزلاد الخليلي ومحمد بن اسندمر العلاقي وطبغا السيفي تمربيه والياس الاشرفي وقطلوبغا السيفي تمربيه وشيخوا (۱۶) الصرغتمشي وجلبان السيفي الجاي و والطنبغا الطاذي واسمعيل السيفي وحسين بن علي الكوراني ﴿ ومن انعم عليه بعشرينات ﴾ غريب بن خجا خطاني (۱۰) ويايجي (۱۱) الاشرفي ومنكلي بغا الجوباني وقرا بغا الاحمدي الخازن واق كبك السيفي يلبغا وفرج السيفي شاد الدواوين ورمضان السيفي متولي القلعة ومحمد بن مغلطاي المسعودي متولي مصر المحروسة ﴿ ومن انعم عليه بعشرات ﴾ محمد بن تحمد بن تحمد بن بحمد التركهاني ومحمد بن يونس النوروزي ١٠ الصلاحي وابرهيم بن يوسف بن بلوغي (۱۱) ولولو العلاني وتخد بن منكوتر عبد النفي (۱۵) الشرفي ومنكلي بغا المنجكي وشيخون الارغون شاوي واقسنقر الاشرفي وعربغا النظامي وطاز الوسنقي المسبغي تمربيه وكزل الجوباني ومنا الشهابي وقطاوبغا الزيني والطنبغا المير سلاح الجوباني وبحبلاط الاشرفي وكمشبغا ١٠ الاشرفي وحركس القرابغاوي واسنبغا التساجي (۱۱) وسنقر السيفي تمربيه وكزل الجوباني وقوا بغا الشهابي وقطاوبغا الزيني والطنبغا المير سلاح الجوباني وبحبلاط الاشرفي وكمشبغا ١٠ الاشرفي وكمسبغا وقرابغا الشهابي وقطاوبغا الزيني والطنبغا المير سلاح الجوباني وبحبلاط الاشرفي وكمشبغا ١٠

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ٢٧٢ م س ٥): « ملكتمر »

<sup>(</sup>٢) التنقيط غير واضح في الاصل, وفي النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٧٧٤ ، س ٧): «طيبرس»

<sup>(</sup>٣) في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٢٧٢ ، س ٧ ) : « خجا »

<sup>(</sup>ع) في النحوم الزاهرة (ج ٥ م ص ٢٧٢ م س ١٠): «شيخون »

<sup>(</sup>٠) في الاصل: «عريب من حجا خطايى » ، وفي النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٧٧ ، س ١٢) « غريب الخطائي »

<sup>(</sup>٣) كذا في النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ٧٧٤ م س ١٣) ، وفي الاصل: « بابعي »

<sup>(</sup>٧) في النجوم الزاهرة (ج ٠ م ص ٧٧٤ م س ١٦): « صلاح الدين محمد بن تنكز »

<sup>(</sup>A) في النجوم الزاهرة (ج ٠ , ص ٢٧٢ , س ١٩ ) : « محمد بن رجب بن جندر من عبد الغني»

<sup>(</sup>٩) في الاصل: «بلرعي» م لكن التنقيط ظاهر اعلاه ٧٨ و م س ١٩. و في النجوم الزاهرة (ج ٥م ص ٧٧٤ م س ٢٠): « برلغي »

<sup>(</sup>٠٠) لعل المقصود: « صراى تمر » كما في النجوم الزاهرة (ج ، م ص٧٧٤ م س ٢١)

<sup>(</sup>١١) كذا في النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ٢٧٣ م س ١) موفي الاصل: « الماحي »

الطشتمري وبيبغا العلائي الجوباني ويلبغا التركاني ورشبغا (۱) الاشرفي وفشي (۱) حاجي اليلبغاوي وادغون الزيني ويلبغا الزيني وتر الاشرفي وجبغا (۱) الشرفي وجقمق السيفي الجاي وادغون شاه البكلمشي والطنبغا الاشقر وصراي تمر السيفي اينال والطنبغا الابراهيمي واقبغا الاشرفي والجبغا السيفي الان والله اعلم

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ خامس عشر شهر رمضان المذكور اخلع على القاضي زين الدين نصرالله بن شمس الدين رزق الله بن مكانس وابن اخيه عبد الرحيم ابن الصاحب كريم الدين ابن مكانس والامير جمال الدين عبدالله الفيشي (١) بسبب مباشرتهم بديوان الامير سيف الدين تمربغا الكريمي الاشرفي

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ سادس عشر شهر رمضان المذكور نودي بالقاهرة وظواهرها من ١٠ شال من الزعر سيف او نمجاة او سكين او شالق بججر وُسط

﴿ وَفِي يَوْمُ الْحَمْيُسُ ﴾ ثامن عشر شهر رمضان المذكور قطع والي القاهرة ايدي ستة نفر من الزعر وارجلهم وحصل للناس بذلك بشرى عظيمة

وفي ليلة الجمعة ﴾ تاسع عشر شهر دمضان الشهر المذكود قدم الى القاهرة من الشام قاضي القضاة بدر الدين محمد بن ابي البقاء السبكي الشافعي بطلب من الابواب الشريفة ودخل الى منزله بالقاهرة المحروسة [ ٢٩ و ] بعد الغروب

﴿ وفي يوم الجمعة ﴾ تاسع عشر شهر رمضان الشهر المذكور اخلع على الامير ركن الدين عمر بن خطاب واستقر والي الغربية عوضاً عن الامير زين الدين فرج بن ايدمر بحكم انتقاله الى كشف الوجه البحري ﴿ وفيه ﴾ شاع ان الامير جمال الدين محمود أعيد عليه الترسيم ﴿ وفيه ﴾ نودي بزيادة النيل التي زادها في يوم الخيس امس تاريخه الموافق مد لثاني عشر الشهر القبطي توت اصبعين اصبع من عشرين وقيل يا قوم اتقوا الله

﴿ وَفِي يُومُ السَّبِ ﴾ العشرين من شهر رمضان المذكور وصل الى الابواب الشريفة بقلعة الجبل بريدي من الشام واخبر بان الامير بزلار نايب دمشق سلم نفسه طوعاً واخبر

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج م م ص ٧٧٤م س ٣): « ارنبغا »

<sup>(</sup>٧) كذا في الاصل ، ولم ترد في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٢٧٣ ، س ٣ )

<sup>(</sup>٣) في الاصل : « حما » ، وفي النجوم الزاهرة (ج ٥ ،ص ٢٧٣ ، س ٤ ) : « جنبنا»

<sup>(</sup>١٠) في الاصل: «العيشي » , و لعله نسبة الى « فيشا» و هو اسم مواقع مختلفة في مصر (فهرس مواقع الامكنة الواردة بجموعة المتراثط الطوءوغرافية , ص ٢٨٨)

بالقبض عليه وان سيفه واصل ﴿ وشاع ﴾ ان الامير جردمر اخي طاز ولاه السلطان المنصور نيابة دمشق عوضاً عن بزلار وهو الذي قبض عليه ﴿ وشاع ﴾ ان الامير الكبير تمريغا منطاش وصل اليه محضر بان الملك الظاهر برقوق وقع عليه حايط وانه توفي واشاع بعض العوام ان بعض البريدية وصل من الكرك وصحبته رأس برقوق وانه سلمها للامير منطاش وانه نزع عنه الة الحرب وامر ماليكه ان ينزعوا الة الحرب عنهم وكانوا من حين وقعت الفتنة بين الناصري ومنطاش وهم لابسين الات الحرب لم ينزعوها الا وقت الضرورات ولم يكن لما الشيع من وفاة برقوق صحة واغا كان ذلك افتعال

وفي يوم الاحد ﴾ حادي عشري شهر رمضان المذكور قبض الامير الكبير منطاش على الامير ناصر الدين محمد جمق بن الامير سيف الدين ايتمش وبيرم العلائي رأس نوبة الامير ايتمش ﴿ في يوم الاحد ﴾ ١٠ المدكور وصل الى الابواب الشريفة بقلعة الجبل بمصر المحروسة قاصد من الشام ومعه سيف الامير بزلار نايب الشام وكان الامير سيف الدين منطاش قد ارسل قبل ذلك كتاباً الى الامير سيف الدين جنتمر الحي طاز بالقبض على الامير بزلار وان يكون هو عوضاً عنه الامير سيف الدين جنتمر الحي طاز بالقبض على الامير بزلار وان يكون هو عوضاً عنه وارسل اليه المحلمة وتقليد من جهـة السلطان المنصور حاجي وارسل اليه ان يكون الامير محمد شاه بن نايب الشام الامير بيدمر الخوارزمي اتابكا والتقليد والكتاب الى الامير جبريل قريب بيدمر حاجب الحجاب بالشام فالها وصلت الحلعة والتقليد والكتاب الى الامير جنتمر قبض على الامير بزلار واخذ سيفه وارسله الى الديار المصرية فوصل الى الابواب الشريفة في التاريخ المقدم ذكره ثم وصل الخبر بان دوادار الامير بزلار قد ركب في جماعة من ماليك استاده الامير بزلار وانهم برزوا الى ظاهر ٢٠ امراء الشام وغضبوا على الامير جنتمر بسبب قبضه على الامير بزلار وانهم برزوا الى ظاهر ٢٠ امراء الشام وغضبوا على الامير جنتمر بسبب قبضه على الامير بزلار وانهم برزوا الى ظاهر ٢٠ دمشق بميدان الحصا وكان ما سنذكره ان شاء الله تعالى

﴿ ذَكُرُ خُوجِ الملكُ الظاهر برقوق من الاعتقال واستيلايه على الكرك ﴾

﴿ قد ﴾ اختلفت الاشاعات والاقاويل بالديار المصرية في سبب خروج الملك الظاهر سيف الدين برقوق من الاعتقال واستيلايه على الكرك واشهر ما رأيته مكتوباً [٧٩ق] بخط بعض الاخوان ﴿قال﴾ صاحبنا الامير صارم الدين ابرهيم احد رجال الحلقة المنصورة بن ٢٥ الامير ناصر الدين محمد بن الجناب المرحوم احد الامراء العشرات بالديار المصرية عز الدين

ايدمر دقاق في تأليفه(١) ومن خطه نقلت ما ﴿ صيغته ﴾ حضر بدوي من عرب تقية (٢) بن خاطر واخبر بان الملك الظاهر برقوق عصى بالكرك بعد ان ملكها ﴿وسبب﴾ ذلك ان الامير الاتابك منطاش لما ان علك البلاد بعد الناصري ارسل شخص يسمى الشهاب البريدي وعلى يده مثال شريف الى الامير حسام الدين نايب الكرك بقتل الظاهر برقوق فوصل الشهاب الى الكرك ونزل بالقلعة بالطارمة ثم انه تحول منها ونزل الى دار بجانب الدار التي فيها الظاهر برقوق ليس بينها الا زرب واحد فقلق الملك الظاهر من ذلك غاية القلق وكان حسام الدين نايب الكرك كل ليلة يفطر عند الظاهر برقوق فني تلك الليلة لم يحضر الى عنده وامتنع الظاهر من الاكل الى ان يحضر الامير حسام الدين فتوجه اليــه عبد الرحمن البابا وعرفه بامتناع السلطان الظاهر من العشاء الا ان يحضر وشاع في الكرك ٠٠ بان الشهاب حضر لقتل السلطان الظاهر فانتصر له جماعة واتفق عبد الرحمن البابا مع ابي علوان الذي كان سجان السلطان ومع قرايبه وقرايب عبد الرحمن واجتمع عند السلطان قريب مايتي نفر وهجموا على الشهاب البريدي وقتاوه وقتاوا معه اخر ودخلوا على السلطان فاعلموه بقتل الشهاب وارادوا قتل الامير حسن كجكن نايب السلطنة في الكرك فاستجار بالسلطان فاجاره وكان قتل الشهاب البريدي وحكم الظاهر في الكرك في عاشر شهر رمضان ١٥ من هذه السنة قال صاحبنا الامير صارم الدين ابرهيم بن دقاق اخبرني بذلك قاضي القضاة عماد الدين الكركي الازرقي العامري ﴿ وقيل ﴾ أن الملك الظاهر برقوق كان من حين دخل الكرك اقام بهذه القاعة وكان لها شمابيك الى ناحية القدس والخليل عليــــه السلام وكان الظاهر برقوق يقف في كل يوم في الشباك ويقول يا خليل الله انا في جيرتك وذكر انه كان بمدينة الخليل شخص فقير يسمى الشيخ عمر واهل تلك البلاد يعتقدونه اعتقاداً ٢٠ كثيراً فرأى خليل الله عليه السلام في المنام وهو يقول له برقوق منصور فحضر الى الكرك واعلم الظاهر بذلك فقوي عزمه على الظهور وملك قلعة الكرك وانتقل اليها وشرع في تجهيز الات الحصار ورأيت بخط الاخ الامير شهاب الدين احمد الاوحدي احد رجال الحلقة المنصورة ما صيغته ﴿ في يوم الاحد ﴾ حادي عشري شهر رمضان من هذه السنة ورد الى الديار المصرية دوادار الامير ناصر الدين محمد بن باكيش نايب السلطنة بغزة المحروسة من ٢٥ جهة مخدومه واخبر الامير الكبير سيف الدين منطاش الافضلي بأن الملك الظاهر سيف

<sup>(</sup>١) هنا بياض في الاصل

<sup>(</sup>٢) في الاصل : « تعيه »

الدين برقوق قد استولى عـــلى الكرك وان نايبها [ ٨٠ و ] الامير حسام الدين حسن كجكني سلمها اليه ودخل في طاعته واستقر عنده دواداراً وان الامير هيثم بن خاطر امير بني عقبة عرب الكرك حضر الى خدمته واطاعه وكان ﴿ السبب ﴾ في ذلك ان الامير سيف الدين يلبغا الناصري كان متزوجاً بابنة الامير نعير ملك عرب الشام فلما ان عصى الامير يلبغا الناصري على الظاهر برقوق وخرج من طاعته استعان عليه بالامير نعير وغيره • فلما فعل ما قدمنا شرحه وصار الى مصر المحروسة واستقر بهـــا وصار اتابكاً وكثرت عنده المحاكمات والخصومات عجز عن الحكم فيها على عادة الامرا. وعجز عن تدبير المملكة فندم على ما فعل وفرط منه في حق الملك الظاهر من عصيانه عليه وموافقته لاعدايه الى انكان سببًا لزوال ملكه مع كون ان الملك الظهاهر كان خوشداشه وانه محسن اليه غاية الاحسان الذي لا يحكن المزيد عليه فان الملك الظاهر كان قد قبض على ١٠ يلبغا الناصري مرات عديدة ومع ذلك فلم يزده على الاعتقال والحبس ثم يطلقه من الاعتقال ويعطيه نيابة حاب ولو شاء قتله فعل فلما فكر الناصري في ذلك عزم في نفسه على اعادة الملك الظاهر الى مقر مملكته بالديار المصرية ونصبه في السلطنة على قاعدته فلم يتمكن من ذلك بسبب من حوله من الامراء الذين هم اعداء الملك الظاهر برقوق مثل الامير منطاش وغيره ولم يظهر الامير يلبغا ذلك لاحد فلما حضر الامير يلبغا الناصري ١٠ وملك مصر كما قدمنا شرحه حضر الامير نعير الى خدمته مهنياً له بما صار اليه من هذا الامر اسر اليه بما في نفسه وما عزم عليه بما قدمنا شرحه ' واستكتمه ' ذلك ثم سافر الامير نعير من مصر عايداً الى بلاده وارسل الامير يلبغا الناصري الى النايب بالكرك الامير حسن كجكن وهو من جهته بان لا يضيق على الملك الظاهر في اعتقاله ولا يشوش عليه وان يوسع عليه في الاكل والمشرب والملبس ولم يمض على ذلك الا ايام يسيرة حتى ٢٠ ركب الامير منطاش على الامير يلبغا الناصري فلما احس الامير يلبغا الناصري بانحلال امره امر القاضى بدر الدين كاتب السر بالديار المصرية بان يحتب الى نايب الكرك باطلاق الملك الظاهر واخراجه من الاعتقال وان يمكنه من التوجه الى اي جهة اراد فاطلقه نايب الكرك المذكور ولم يبرح الملك الظاهر من مكانه بالقلعة واقام بها ولما [ ٨٠ ق ] هرب الامير يلبغا الناصري من الاصطبل وانتصر الامير منطاش وقبض على الامراء الذين من جهة ٢٥ الامير يلبغا الناصري لم يكن له همة (١) الا قتل الملك الظاهر برقوق فكتب الى نايب

<sup>(1)</sup> في الاصل: « هم»

الكرك يأمره بقتله وان يرسل اليه برأسه فلم يفعل ذلك نايب الكرك ولا اطاعه وكتب اليه يعتذر بانه لا يحنه أن يفعل ذلك خشية (١) من أن يفعل به كما فعل بالامير صلاح الدين ابن عرام الذي كان نايباً بثغر سكندرية عند ما قتل الامير بركة وان كان ولا بد من فعل ذلك فليرسل الامير منطاش كتاباً عليه خط الخليفة والسلطان المنصور حاجي وخطوط القضاة الاربعة وجميع الامراء بالديار المصرية بانهم رضوا بذلك واذا فعلوا ذلك فليرسلوا من يتسلمه ويقتله وكان الملك الظاهر برقوق هو (٢) رتب نايب الكرك في كتابة هذا الجواب لانه كان دخل في طاعته لان الملك الظاهر كان لما اخرجـــه نايب الكوك من الاءتقال بامر يلبغا الناصري كما سبق ذكره وسمع به ماليكه حضر اليه منهم جماعة كثيرة من الذين كانوا بالشام متفرقين يقال ان عدة من حضر الى الظاهر برقوق من مماليكه ١٠ خماية نفر وقيل اكثر من ذلك فلما رآهم عنده قويت نفسه بسببهم ﴿ وقيل ﴾ ايضاً ان الامير نعير كان عند وصوله الى البلاد الشامية قد كاتب الظاهر بانه في طاعته وانه يحضر الى خدمته متى اراد ذلك ويعتذر اليه من عصيانه عليه في الزمن الاول لخوفه منه ومن حرمته وهيبته ولما حضر امير بني عقبة الى خدمة الملك الظاهر امره باحضار عرب الكرك اليه ليكونوا عوناً له ومساعديه ان احتاج اليهم فاحضرهم اليه وهم سبعة الاف نفس على ما ١٥ قيل وحضر ايضاً الى خدمة الملك الظاهر برقوق رجل تاجر من نصارى الشوبك واجتمع بالملك الظاهر برقوق وقال له عندي ماية الف دينار اعطيها لمولانا السلطان يفرقها في العسكر والجيوش ان احتاج اليها واذا فرغت واحتاجوا الى غيرها احضره وانا وجميع مالي واولادي يداً لمولانا السلطان فشكره على ذلك وفرح به ولما رأى الملك الظاهر ذلك قويت نفسه ووثب بالكرك واستولى عليها وقطع خطبة الملك المنصور حاجي بالكرك وخطب لنفسه ٢٠ وجاءت الاخبار بذلك ﴿ انتهى ﴾ ما نقلته من خط الامير شهاب احمد والامير صادم الدين [ ٨١ و ] ابرهيم ابن دقماق والله اعلم اي ذلك كان

وفي يوم الاثنين ﴾ ثاني عشري شهر رمضان المذكور اخلع الملك المنصور حاجي على الامير ناصر الدين محمد بن اسندمر العلائي واستقر نايب السلطنة بثغر الاسكندرية عوضاً عن الامير زين الدين امير حاج بن الامير علاء الدين مغلطاي بجكم انتقاله الى عوضاً عن الامير زين الدين امير واستقر نايب الاسكندرية بامرة طبلخاناة ﴿ وفيه ﴾ القاهرة المحروسة مستقراً بتقدمته واستقر نايب الاسكندرية بامرة طبلخاناة ﴿ وفيه ﴾

<sup>(</sup>١) «من أن يفعل ذاك خشية » مكررة في الاصل ثم مشطوبة

<sup>(</sup>٣) على الهامش الايمن بالخط نفسه: « الذي »

اخلع الملك المنصور حاجي على القاضي تاج الدين بهرام الدميري المالكي وولاه قضاء القضاة المالكية بالدين ابن خير المالكي بعد وفاته وولى بهرام المذكور القاضي شهاب الدين احمد الدفري المالكي نيابة الحكم مجامع الصالح

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ ثالث عشري شهر رمضان المذكور الموافق لسابع عشر توت ه من الاشهر القبطية كسر جميع الجسور الصليبية والبحر ثابت والزيادة على حالها وشاع ان النيل زاد ثمانية اصابع من ذراع العشرين فالله تعالى يجسن العاقبة

وفي يوم الحميس به خامس عشري شهر رمضان المذكور قبض الامير منطاش على الامير سيف الدين قرقاس الطشتمري الخازندار وجماعة مماليك من مماليك برقوق الذين كانوا بخدمة الامير الكبير الاتابك وقبض ايضًا على الامير شاهين الصرغتمشي امير اخور وقبض ايضًا على الامير قطلبك استاددار الامير ايتمش وقبض ايضًا على الامير ناصر الدين محمد بن حسام الدين لاجين الصقري المنجكي شاد الدواوين وشاع انه تضرب سمّانة عصاة

وفي شهر دمضان ﴾ الشهر المذكور اخلع الملك المنصور حاجي على القاضي جلال الدين عبد الرحمن بن شيخ الاسلام سراج الدين عمر بن الشيخ بها الدين دسلان البلقيني ١٥ الشافعي وولاه قضا العساكر المنصورة بالديار المصرية عوضاً عن اخيه القاضي بدر الدين محد بعد وفاته الى رحمة الله تعالى ﴿وفي الشهر المذكور ﴾ عزل الامير منطاش امام الامير يلبغا الناصري من حسبة مصر المحروسة واعاد القاضي همام الدين الى حسبة مصر المحروسة وعبد العروسة وحبس بخزانة شايل

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ تاسع عشري شهر رمضان المذكور اشيع الندا، بالقاهرة وظواهرها منكان من اجناد غزة يسافر اليها ومن اظهر مملوك من مماليك برقوق او من ماليك يلبغا الناصري انعم عليه واعطي ما اداد ومن اخفاهم بعد اشهار هذا الندا، وغمز عليه حل ماله ودمه للسلطان ونهب داره ودار جيرانه

وفي يوم الثلاثاء ﴾ سلخ شهر رمضان المذكور شاع ان الملك الظاهر برقوق ارسل ٢٥ من جهته مملوك وبدوي الى الامير ابن باكيش نايب غزة ان يجهز له الاقامات ويلاقيه وانه ما واخذه بما تقدم من فعله ولما وصلا الى ابن باكيش قبض عليهما وبعث بهما الى الامير منطاش وانه سلمهما الى الامير حسين بن الكوراني [ ٨١ ق] متولي القاهرة فحبسها بخزانة شمايل

﴿ وفي يوم الاربعا. ﴾ يوم عيد الفطر نزل السلطان الملك المنصور حاجي والامير منطاش الى الميدان السلطاني تحت قلعة الجبل وصليا صلاة العيد على جاري العادة وحمل الامير قطلقتمر امير جندار القبة والطير

﴿ وفي ليلة الجمعة ﴾ ثالث شوال من هذه السنة اطلق الامير منطاش الصاحب كريج الدين عبد الكريم بن مكانس ومضى الى منزله بعد ان حمل ما قرر عليه وهو اربعاية الف درهم

وفي يوم الجمعة به ثالث شوال المذكور اخبرني القاضي العدل تاج الدين محمد الشهير الزرعي الفقيه الحنبلي ان صاحبه القاضي بدر الدين محمد المجزومي الشهير بفطيس شاهد ديوان ابن الامير منطاش اخبره ان في مدة شهر واحد من حين صار الامر للامير منطاش تحصل في خزاينه من الذهب العين المختوم المصري ثلثاية الف دينار وخمسة وثلاثين الف دينار خارج عن حاصل الدراهم وما نفقه في العساكر

وفي ليلة الاحد ﴾ خامس شوال الشهر المذكور شاع ان الامير منطاش امر الامير معنوب المعلم المعالم المعلم وهم ثلاثة نفر

وفي يوم الاحد ﴾ خامس شوال المذكور اشيع الندا. بالقاهرة وظواهرها ان الامر خرج ان معاشر الناس الخاص والعام والبعيد والقريب والجهازات وغيرهم وماليك السلطان وماليك الامير الكبير ورجال الحلقة لا يسافر منهم احد الى الحجاز الشريف حتى يأخذ ورقة اذن بالسفر من جهة الامير الكبير ولم يسمع بمثل ذلك

وفي يوم الاثنين ﴾ سادس شوال المذكور نودي بذلك ورسم الامير منطاش ان يجرد اربعة الاف فارس الى غزة المحروسة بسبب الملك الظاهر برقوق فعين اربعة مقدمي الوف هم الامير اسندمر اليونسي<sup>(1)</sup> والامير قطلوبغا الصفوي والامير منكلي بيه الاشرفي والامير تربغا الكريمي ﴿ وقيل ﴾ عين اربع امراء دوادار منطاش واسندمر بن يعقوب شاه واسندمر اليونسي وتمربغا الكريمي ونفق في كل امير منهم ماية الف درهم ﴿ وقيل ﴾ خسة الاف دينار وامرهم ان يقيموا بمدينة غزة ليحموها من الملك الظاهر ﴿ واخلع ﴾ خسة الاف دينار وامرهم ان يقيموا بمدينة غزة ليحموها من الملك الظاهر ﴿ واخلع ﴾

<sup>(</sup>٢) في النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ٧٧٤ م س ٢٢) : « اليوسفي" »

على الامير ناصر الدين محمد العادلي واستقر والي منوف على عادته ﴿ واخلع ﴾ على الامير ركن الدين عمر قادوس واستقر والي اشموم الرمان عوضاً عن الامير علاء الدين على بن المقدم ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ شاع ان الامير منطاش عين من بماليك السلطان ماية مملوك وخمسين مماوك يسافروا صحبة امير الركب الذي يسافر بالمحمل السلطاني والحجاج الى الحجاز الشريف في هذه السنة

وفي يوم الثلاثاء ﴾ سابع شوال المذكور اخلع الملك المنصور حاجي على من يذكر من الامراء ورتبهم في مناصب الاه ير الكبير تمربغا منطاش الافضلي اتابك العساكر بالديار المصرية والامير قطاو بغا الصفوي امير سلاح وتمان تمر الاشرفي رأس نوبة كبير واسندمر بن [ ٨٢ و ] يعقوب شاه امير مجلس والطنبغا الحلبي دوادار وتكا الاشرفي رأس نوبة ثاني والياس الاشرفي امير اخور بطبلخاناة وارغون شاه السيفي تمربيه رأس نوبة رابع وقطاوبغا الارغوني استاددار صغير وجقمق السيفي المسيفي المسيفي شاء الشراب خاناة السلطانية

وفي يوم الاربعا، أنه نامن شوال المذكور اخلع الملك المنصور حاجي على الامير عان تمر الاشرفي رأس نوبة وولاه نظر البيارستان المنصوري أوفيه أنه الحامير الحامي الطنبغا الحلبي الدوادار وولاه نظر الاحباس أوفيه أنه شاع أن الامير تمربغا الكريمي ١٠ اجتمع بالامير منطاش وقال له نحن الامراء مماليكك وفي خدمتك ومتى قلت لنا القوا الواحكم في الناد امتثلنا امرك ولكن هؤلاء الماليك الذين استخدمناهم ما شبعوا عندنا من طعام الشوربا ولا اخذوا مغلكيف يتبعونا هم كانوا يخدموا عند الامراء الذين كانوا في خدمة الملك الظاهر واستغلوا مغلات واستولوا على اقطاعات مدة سنين وشبعوا من الوان الاطعمة والمأمونية والحلوى وغيرها واخذوا في النفقات الذهب والفضة وبعد ذا خامروا ٢٠ على استادينهم ولا نفعوهم وقت حاجتهم لهم فكيف ينفعونا هؤلاء ومتى راحوا معنا بالغصب فهم كما نصل الى غزة خلونا وراحوا الى الملك الظاهر وكانوا علينا الشد ما يكون فان رسم مولانا رحناو مهما حصل من الحلل بسببهم كان برأي المخدوم واذا لم نسافر فنحن بين امر بابطال التجريدة

﴿ وفي يوم الحميس ﴾ تاسع شوال المذكور اخلع الملك المنصور حاجي على الامير سيف الدين يدكار العمري واستقر حاجب الحجاب واخلع ايضاً على الامير امير حاج بن

مغلطاي واستقر حاجب ثاني ﴿ وفيه ﴾ طلب الامير منطاش الصاحب شمس الدين المقدي فغصب رجايه وطلع الى الاصطبل واجتمع بالامير فعرض عليه ولاية الوزارة ونظر الحاص وامر باحضار الحلع فاعتذر المقدي وقال الكاتب ليس له رأس مال الا يديه ورجايه وانا يدي ما اقدر اكتب بهما شيء لارتعاشها ورجبي ما استطيع المشي بهما واما الوزير وناظر الحاص فليس بالديار المصرية اليوم مثلها فالمحدوم يطول روحه عليها يعيناه على مقاصده وسلم عليه ومضى الى منزله وارسل الامير منطاش من احضر الصاحب كيم الدين ابن الغنام وقرر عليه مبلغ مجمله الى الخزانة واخلع عليه خلعة استمرار وارسل ايضاً من احضر القاضي موفق الدين ناظر اخاص وقرر عليه ايضاً مبلغ مجمله الى الخزانة واخلع عليه خلعة استمرار ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ شاع ان الامير منطاش امر الامير حسين بن الكوراني والي القاهرة ان يسمر اربعة انفس من امراء الاتراك وهم الامير سودون الرماح كان امير عشرة ورأس نوبة الامير الطنبغا الجوباني (١) وهو ايضاً امدير عشرة وامير ثالث كان نايب ببعض [ ٢٨ ق ] بلاد الشام وصار امير طبخاناة احضره من الشام الى الديار المصرية لشيء كان في نفسه منه بسببه وامير رابع فسمرهم الوالي ومضى بهم الى الوميلة تحت القلعة فنزل مرسوم الى الوالي بان يخلص سودون من الخشب ويصعد بهم الى باب الى السلسلة غلصه وطلع به الى باب الى السلسلة فامر بتوسيطه هناك فوسط

وفي يوم الجمعة ﴾ عاشر شوال المذكور اخبرني شرف الدين رئيس المؤدنين بالجامع الاخضر بقرب فم الحور بظاهر القاهرة المحروسة الشهير بابن الفرضي (٢) أن الامير ناصر الدين ابن الحسام اطلقوه الى حال سبيله وانه رآه راكب بالصليبة

وفي يوم السبت كا حادي عشر شوال الشهر المذكور احضر الامير منطاش القاضي على الناس نجم الدين الطنبدي محتسب القاهرة وعوقه وشاع انه وبخه بسبب رمايات القمح على الناس وان الغلة رخيصة والخبز غالي واراد ضربه المقادع فشفع فيه من كان حاضراً فضربه قدامه بالعصي وامره بجمل خمسين الف درهم فشفع فيه فقررت ثلاثين الف درهم وسلمه لدويداره ليقبض منه ما قرره عليه وعزله من الحسبة وبعث الامير منطاش من يحضو

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج، ص ۲۷۸، س ۱۹): «وألطنبغا امير عشرة ايضًا »

<sup>(</sup>٢) في الاصل: «العرضي»

<sup>(</sup>٣) في الاصل: « فضربه » ، والفاء زيدت فيا بعد ، و لعل الكاتب قصد زيادتها على « ضربه » التالية

القاضي سراج الدين عمر القرمي ليوليه حسبة القاهرة عوضاً عن القاضي نجم الدين فلم يوجد وحضر الى الديار المصرية بدوي واجتمع بالامير منطاش واخبره بان الملك الظاهر برقوق نؤل من الكرك هارباً وان العرب احتاطوا به فاخلع عليه واخلع عليه ايضاً جميع الامراء وشاع ان التجريدة بطلت وهذا القاصد ارسله الملك الظاهر برقوق مكيدة لتبطيل التجريدة ليعمل ما يريده وهذه احدى التدابير الصايبة من جهة الظاهر برقوق ه فان هذا الذي حضر كسر همتهم عن الحركة وكانت هذه من اعظم المكايد

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ ثاني عشر شوال المذكور طلع القاضي سراج الدين عمر القرمي قاضي العساكر الحنني الى الاصطبل السلطاني واجتمع بالامير منطاش فاخلع عليه وولاه حسبة القاهرة المحروسة عوضاً عن القاضي نجم الدين الطنبدي وشاع (۱) ان القاضي نجم الدين نزل الى منزله في الترسيم على ما قرر عليه ﴿ وفيه ﴾ طلع الى القلعة جهاز خوند ١٠ ابنة الملك الاشرف شعبان اخت الملك المنصور حاجي زوجة الامير منطاش الاتابك وكان جهازاً مليحاً الى الغاية قيل انه حمل على نحو خماية حمال (٢) وعشر قطر بغال ومشى قدام الجهاز الحجاب وبقية الجيش والزمام والجمدارية الاشرفية جميعهم فاخلع الامير منطاش عليهم الجميع ودخل بزوجته من ليلته وكان عرساً حفلًا اخبرني من اثق به ان الامير منطاش امر ان يعمل من الذهب المصري دينارين احدهما زنته مايتين مثقال والثاني زنته ماية مثقال ١٠ وانه لما استجلاءا علقهما بكلاليب في شربوش العروسة وجلاها عليه خوند الست سمرا زوجة الملك الاشرف شعبان واسكن الامير منطاش زوجته ابنة الاشرف الاشرفية بقلعة الجبل وجعل للقصر باب من الاسطبل السلطاني من عند باب السر

﴿ وَفِي يوم الاثنين ﴾ ثالث عشر (٢) المذكور اخلع المنصور على القــاضي شمس الدين السرسني (٤) الشافعي وولاه قضاء القضاة بمدينة طيبة على [ ٨٣ و ] ساكنها سيدنا ونبينا ٢٠ محمد رسول الله افضل الصلوة والسلم عوضاً عن الشيخ جمال الدين عبد الرحيم العراقي (٥)

<sup>(</sup>١) « وشاع » مكررة في الاصل

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل, وقد يكون المقصود : « جمال ». في النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ٢٩٠٠ م س ٢ ) « جمل » ( و في الحاشية قراءة اخرى : « حمل » )

<sup>(</sup>٣) على الهامش الاين بالخط نفسه: «شوال »

<sup>(</sup>١٤) في الاصل: «السرسي» ولعله نسبة الى «سرسنا» احد الامكنة في مصر (فهرس مواقع الامكنة الواردة بمجموعة المترائط الطويوغرافية ص ٦٩)

<sup>(</sup>ه) في الاصل: « العراقي»

وكان الشيخ ابن فرحون سعى ان يكون قاضياً بالمدينة المشرفة فلم يتم له امر وقيل انه ولي وعزل ﴿ وفيه ﴾ احضر الى الابواب الشريفة دويدار الامير بزلار ودوادار يلبغا الناصري من المشام ومعهما اخر من امراء الشام وكان قد شاع قبل ذلك ان دويدار بزلار قد جمع جماعة بالشام واراد اثارة فتنة فلم يتم له ما اراد وقبض عليه واحضر الى قلعة والجبل في هذا اليوم

﴿ وفي يوم الحميس ﴾ سادس عشر شوال المذكور اخلع الملك المنصور حاجي على الامير تذكر الاشرفي الاعور واستقر نايب حماة عوضاً عن الامير طغيتمر القبلاوي

﴿ وفي العشر الاوسط ﴾ من شوال الذكور (١) شاع ان الامير منطاش مدبر المملكة عزل الامير ركن الدين عمر بن الامير قرط التركماني عن ولاية ثغر اسوان وولاها وعن درقة وانه قبض على جماعة من ماليك الملك الظاهر برقوق وارسلهم الى قوص واعتقلهم بها ﴿ وفي العشر الاوسط ﴾ من شوال المذكور وصل الحبر الى الابواب الشريفة ان الامراء الذين بمدينة قوص خامروا وخرجوا عن الطاعة وقبضوا على والي قوص واتفق معهم جماعة من مماليك الملك الظاهر برقوق وجماعة من ماليك الامير مبداك شاه نايب الوجه القبلي وانهم قاصدين التوجه من وادي القصب بر الشرق الى السويس ومنها الى الكرك فتفير خاطر الامير منطاش وارسل ثلاث امراء طبلخانات وهم تمربغا الناصري وبيرم قباه (١) واروس بغا جلنغير (١) ورسم لهم بانهم ان وجدوا مبارك شاه معهم وقدروا عليه يقبضوا عليه ويكون اروس بغا جلنغير (١) عوضاً عنه وان لم يكن خامر معهم يقروه على مكانه ﴿ وفيه ﴾ انتهت زيادة النيل المبارك الى تسعة عشر ذراءاً وثمانية عشر اصبعاً من ذراع العشرين ولم يسمع بثل ذلك في السنين المتقدمة وثبت الى تاسع بابة فالله يحسن من ذراع العشرين ولم يسمع بثل ذلك في السنين المتقدمة وثبت الى تاسع بابة فالله يحسن عبي الماة ق

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ العشرين من شوال الشهر المذكور شاع ان الامير منطاش خطب ابنة الخليفة محمد وانه حمل اليه مهرها وانه طلق بنت الامير بوري وكان قد ترّوجها

<sup>(1) «</sup>المذكور» مكررة في الاصل

<sup>(</sup>٧) في الاصل: « مدم فجاه» ، وفي النجوم الزاهرة (ج ٥ ،ص ٢٧٩ ، س ١٢) ]: ﴿ بيرم خجا » ( راجع اعلاه ص ٩٧ ، ح ٢ ) ،

<sup>(</sup>٣) في الاصل: « جلمعر » . راجع اعلاه ص ٩٧ ، ح ٩

<sup>(4)</sup> في الاصل: « حلمفير » . راجع اعلاه ص ٩٧ ، ح ٩

في اواخ شهر رمضان ودخل بها في شوال

﴿ وفي يوم الخميس ﴾ ثالث عشري شوال الشهر المذكور شاع ان القاضى نور الدين على بن بدر الدين الحاضري ابن اخت القاضي اوحد الدين كاتب السر الشريف كان عند صديقه الامير حسام الدين حسين بن الكوراني متولي القاهرة فاجرى نور الدين ابن الحاضري ذكر الملك الظاهر برقوق بحضرته وقال ان كتبه تأتي الى جماعة [ ٨٣ ق ] . بالقاهرة وتعود اجوبتها وخرج من عنده ومضى الى منزله فخشي ابن الكوراني ان يبلغ ذلك للامير منطاش فيتهمه بمعرفة ذلك فركب من وقته ومضى الى الامير منطاش واخبره بمقالة الحاضري فامره باحضاره اليه فسار الوالي الى منزل الحاضري وطلبه فخرج اليه وعزم عليه ان يدخل منزله فقال للجنادرة خذوه والحقوني به فقبضوا عليه ومضى به الى الامير منطاش فسأله عن الجماعة الذين يكاتبهم برقوق ويجاوبوه فانكر معرفتهم فامر بضربه ١٠ فضرب ضرباً شديداً و عصر الى ان بلغ الموت من الضرب والعصر ولم يعترف بشيء فامر بجبسه فبس بالقلعة مع جماعة من مماليك برقوق هذا فايدة كثرة الفضول فيا لا يغني الانسان ما احسن قول القايل معاداة العاقل ولا مصاحبة الجاهل ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ جاء الخبر الى الامير منطاش بالقاهرة المحروسة بان الامير كمشبغا نايب حاب خرج عن طاعة الملك المنصور صاحب الديار المصرية وحصل بينه وبين الامير ابرهيم بن قطلقتمر العلائي احـــد الامرا. • ١ بجلب شر وقتال بسبب ذلك وشاع ان كمشبغا وسط ابرهيم المذكور وقاضي حاب ﴿وقالَ ﴾ الامير صارم الدين ابرهيم بن دقماق جاء الخبر بان كمشبغا نايب حلب خرج عن الطاعـــة وان ابرهيم بن قطلقتمر العلائي ركب وركب معه جماعة من اهل بانقوسا وركب معه القاضي شهاب الدين بن ابي الرضاء وحصل بينهم وبين كمشبغا شر كثير وقتال وان كمشغا انتصر عليهم ووسط ابرهيم بن قطلقتمر العلائي والقاضي شهاب الدين بن ابي الرضاء وجماعة من ٢٠ اهل بانقوسا ﴿ وفيه ﴾ إخلع على الامير أن كبك والسونجي (١) واستقر أمير علم بطبلخاناة ﴿ وفي يوم السبت ﴾ خامس عشري شوال المذكور شاع ان الامير منطاش اخلع على الصاحب كريم الدين ابن الغنام وولاه نظر الحاص عوضاً عن القاضي موفق الدين الي الفرج واخلع على القاضي موفق الدين وولاه الوزارة ءوضًا عن الصاحب كريم الدين ابن الغنام ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ جاء الخبر الى الامير منطاش بان الامير حسام الدين ابن باكيش نايب ٢٥ غزة جمع العشير واخذ جيش غزة وسار نحو الكرك ليحارب الملك الظاهر برقوق ﴿ وفيه ﴾

<sup>(</sup>۱) في الاصل: « السويحي » ولم استطع تحقيقه. راجع اعلاه ص ٦٨ ، ح ٢٠

جاء الخبر من الصعيد بان حسن بن قرط وافق الامراء العاصين وانهم كثر شرهم فرسم الامير منطاش الاتابك للامير اسندمر بن يعقوب شاه بالخروج الى الصعيد وجرد معه مايتي مملوك من ماليك الاتابك وماية مملوك من ماليك ولد الاتابك ومن ماليك الامراء نحو المايتين نفر وتوجهوا الى الصعيد من البر الشرقي في يوم الثلاثاء ثامن عشرينه(۱)

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ سادس عشري شوال المذكور شاع ان الامير منطاش افرد بعض بلاد الخاص وامر الامير ناصر الدين محمد بن الحسام بالتحدث فيها فشق ذلك على كريم الدين ابن الغنام ناظر الخاص واستعفى من التحدث في نظر الخــاص فغضب الامير منطاش وقبض عليه وامر [ ٨٤ ] مجمله الى قاعة الصاحب بقلعة الجبل واخـــذ خطه بثلثاية الف درهم ﴿ وشاع ﴾ ان القاضي محب الدين ابن امام جامع الصالح قبض عليه وسلمه الامير منطاش الى الامير اسندمر بن يعقوب شاه وان الامير اسندمر اعطى محب الدين ورقة بخط يده مضمونها ان تحت يده للصاحب كريم الدين ابن مكانس خسة عشر الف اردب شعير سيرها الى الحجاز الشريف لتباع هناك وهدده بالضرب وتواعده بالعذاب فاعترف ان ذلك تحت يده ثم قال له اقلب الورقة فاذا فيها بخط الصاحب كريم الدين ان له عند محب الدين المذكور وديعة ثلاثة الاف دينار فتململ بسبيها ولم يعترف فقال له ان ١٥ لم تعترف بها والا ضربتك حتى تعترف فاعترف بها فعند ذلك سامه للامير حسام الدين حسين بن الكوراني والي القاهرة وقال له ان سلمك ما تحت يده من الذهب والشعير اطلقه ﴿ وَشَاعِ ﴾ ان الامير منطاش بلغه ان الامرا. الذين بالوجه القبلي خرجوا عن طاعتـــه وخلصوا الامراء الذين كانوا معتقلين من جهة الامير يليغا الناصري ومن جهته والماليك واتفقوا على الهروب الى الكرك وكان ما سنذكره ان شاء الله تعالى ﴿وفي هذا اليوم ﴾ ٠٠ اخلع على امير على بن القرماني واستقر والي الجيزة عوضاً عن قراجا العلائي

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ سابع عشري شوال المذكور اخلع على الامير طمشبغا القشتمري واستقر والي دمياط عوضاً عن الامير محمود والله اعلم

﴿ ذَكُر ' خلاف ' الامراء واتفاقهم والماليك الظـاهرية بالوجه القبلي ' وخروج ' الامراء اليهم من مصر ﴾

﴿ رأیت ﴾ بخط بعض الاخوان ما معناه ان الامیر منطاش لما ولی ابو درقة اسوان وتوجه الیها واجتمع هو والامیر ابن قرط واتفقا علی خلع طاعة الامیر منطاش وسارا الی مدینة

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج م م ص ١٨٠ م س ٨ - ٩) : « في ثالث عشرينه »

قوص وافرجا عن الامرا. الذين كانوا معتقلين بها وهم نيف وثلاثون اميراً طبلخانات وعشرات واخرجوا الماليك الظاهرية الذين كانوا ايضاً معتقلين وكان الامير منطاش قبض عليهم وارسلهم الى قوص واعتقلهم بها كها قدمنا شرحه وبلغ [ ٨٤ ق ] ذلك الامير مبارك شاه وهو حينيذ ملك الامراء ونايب السلطنة بالوجه القبلي ففعل كفعلهم ووافقهم على ما يريدوه لانه بلغه ان الامير منطاش عزله وكان قد استخدم من الماليك الظاهرية نحو من ه مايتي مملوك ﴿ وقيل ﴾ ثلثاية مملوك فقوي جنانه بذلك وخلع الطاعة وعصى بالصعيد ووافقه العربان الذين بالوجـــه القبلي وكان ثمن وافقه عرب هوارة بجملتها وابن الاحدب وعربه واستولوا على بلاد الصعيد وقصدوا ان يتوجهوا من وادي القصب من بر الشرق الى السويس ومنه الى الكرك فلما شاع ذلك بالقاعرة المحروسة واتصل هذا الحبر بالامير منطاش ارسل لكشف هذا الخبر وتحقيقه ثلاث امراء طبلخانات وهم سربغا وبيرم قجسا ١٠ واروس بغا المنجكي المعروف بشلنغر الذي كان ملك الامراء بالصعيد قبل ذلك وارسل معهم اربعة وخمسين نفراً من الماليك الظاهرية ليحبسوهم بقوص وقال للامراء المذكورين ان وجدتم الامر صحيحاً فادسلوا كاتبونا بذلك وان لم تجدوا الامر صحيح فاجعلوا الامير شلنغر نايبًا بالصعيد على عادته واقبضوا على مبارك شاه واحضروه فتوجه الامرا. الثلاثة في الحراريق الى الصعيد واخذوا معهم جماعة من الماليك وعدد القتال فلما وصلوا الى اسيوط ١٥ وهي مقر النايب بالصعيد قبض الامير مبارك شاه عـــلى الامراء الثلاثة واعتقابهم واطلق الماليك الذين كانوا مقيدين معهم ووصل الخبر بذلك الى الامير منطاش فقامت عليه القيامة وجرد اليهم الامير اسندمر بن يعقوب شاه احد مقدمي الالوف بالديار المصرية وجرد معه من الامرا. الطبلخانات اميرين ومن ماليكه الف مملوك ﴿ وقيل ﴾ جرد مع الامير اسندمر الامير تكا احد المقدمين الالوف ايضاً ومعهما امراء طبلخانات وعشرات واضاف ٢٠ اليهما مايتين مملوك من ماليكه وماية مملوك من ماليك ولده ومن مماليك الامرا. نحو مايتين مملوك وارسل معها من النفط والنشاب والات الحرب والحصار والحجارين وغيرهم جماعة وامرهم بالمبادرة الى قتال المذكورين وامساك الطرقات عليهم ان ارادوا التوجه الى خدمة الملك الظاهر بالكرك ﴿ وخرج ﴾ الامير اسندمر ومن معه من العسكر الى جهة الصعيد من البر الشرقي على الاعمال الاطفيحية من ناحية الجبل المقطم في يوم الاثنين سابع عشري ٢٠ شوال الشهر المذكور وكان ما سنذكره ان شاء الله تعالى

﴿ فِي يوم الاثنين ﴾ سابع عشري شوال اليوم المذكور شاع ان الصاحب موفق

الدين اخلع عليه واضيف اليه نظر الخاص مع الوزارة ﴿ وشاع ﴾ ان [ ٥٥ و ] الامير ناصر الدين محمد بن الحسام ضمن الصاحب كريم الدين ابن الغنام فيما كتب به خطه مما التزم به من المال وانه نزل الى منزله وان الامير منطاش ولاه نظر الاسطبلات السلطانية ﴿ وشاع ﴾ ان الامر خرج باسامي خمس امراء مقدمين الوف واتباعهم من امراء الطبلخانات والعشرات يتجهزوا تجريدة الى الكرك ومعهم ثلثاية مملوك من مماليك الامير منطاش وماليك ولده

وفي يوم الثلاثاء ﴾ نامن عشري شوال المذكود اخلع على الامير علي الشهير بابن المكللة واستقر والي منفلوط عوضاً عن الامير ناصر الدين محمد بن عشقتمر ﴿ وفيه ﴾ شاع ان بقية اطلاب المجردين الى الوجه القبلي خرجوا يتلوا بعضهم بعضاً واستمر بهم السير الى ان وصلوا الى اخيم فالتقوا هم والامراء الذين قدمنا ذكرهم فانكسر الامير اسندم ومن معه من الماليك الذين ارسلهم الامير منطاش وارسلوا الى الامير منطاش يطلبوا منه نجدة فارسل اليهم طايفة اخرى من ماليكه والامراء واجناد الحلقة وتوجهوا اليهم وبينا هم في ذلك اذ ورد بريد من الشام يخبر عا حصل للامير منطاش منه تشويش عظيم فامر بردهم

١٥ ﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ تاسع عشري شوال المذكور شاع ان الامير منطاش يويد عزل قاضي القضاة ناصر الدين محمد الشهير بابن الميلق وانه عين عوضاً عنه القاضي صدر الدين المناوي وانه يخلع عليه في غد تاريخه

﴿ وفي يوم الحميس ﴾ سلخ شوال المذكور طلب الامير منطاش القاضي صدر الدين محمد بن شرف الدين ابرهيم السلمي المناوي الشافعي الى القلعة فلما طلع الحلع السلطان الملك ٢٠ المنصور حاجي عليه وولاه قضاء قضاة الشافعية بالديار المصرية عوضاً عن ناصر الدين ابن الميلق ونؤل في خدمته الى القاهرة دوادار السلطان والحجاب واوقدت له الشموع والقناديل بالاسواق التي مر عليها وكان يوماً مشهوداً وهذه اول ما ولي قضاء القضاة

﴿ وفي العشر الاخير ﴾ من شوال الشهر المذكور سافر من الابواب الشريفة الامير بلوط الصرغتمشي والامير غريب الى الشام لكشف اخبار الملك الظاهر برقوق

القضاة بدر الدين محمد بن ابي البقاء السُبكي الشافعي واستقر قاضي قضاة الشافعية بدمشق المحروسة عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين احمد بن القرشي بعد عزله ﴿ وفيه ﴾ اخلع

على قاضي قضاة الشافعية بالشام سري الدين ابن المسلاتي الشافعي واستقر خطيب جامع بني امية بدمشق المحروسة وشيخ الشيوخ بها ﴿ وفيه ﴾ ولى القاضي موفق الدين العجمي قاضي قضاة الحنفية بجلب عوضاً عن قاضي القضاة محب الدين ابن الشحنة ﴿ وولى ﴾ القاضي بدر الدين محمود السراي قاضي قضاة الحنفية بدمشق عوضاً عن قاضي القضاة نجم الدين التحفري

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ ثالث ذي قعدة المذكور مضى قاضي القضاة صدر الدين المناوي الى مصر المحروسة وقدامه قضاة القضاة [ ٥٠ ق ] ونوابهم وجماعة من الفقها، وكان يوماً مشبوداً ثم عاد الى منزله

وفي يوم الاربعاء به سادس ذي قعدة المذكور حضر الى الابواب الشريفة الامير حسين ابن اخي قرط طايعاً واخبر الامير منطاش انه ما عصى واغها عصى الامراء الذبن كانوا بمدينة قوص فاخلع عليه واستقر والي قوص عوضاً عن مقبل الطيبي ﴿ وشاع به بان الشيخ تتي الدين ابن حاتم شيخ درس الحديث بقبة خانقاة الملك للظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير داخل القاهرة المحروسة عدم هو وبغلته عند عجرود بطريق الحجاز ﴿ وفي يوم الاحد ﴾ عاشر ذي قعدة الشهر المذكور قرى، تقليد قاضي القضاة صدر الدين المناوي الشافعي وكان مجلساً حفلاً

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ حادي عشر ذي قعدة الشهر المذكور شاع ان الملك الظاهر برقوق خرج من الكرك وفارقها وترك فيها من يجفظها من جهته ومضى الى الشام واختلفت الاشاعات في امره

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ ثاني عشر ذي قعدة المذكور شاع ان الامير مبارك شاه كاشف الوجه القبلي احضر الى القاهرة وهو مقيد وان الامير منطاش سلمه للامير حسين ابن ٢٠ الكوراني والى القاهرة وامره بجبسه بخزانة شايل

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ ثالث عشر ذي قعدة المذكور شاع ان الامر بزلار الذي كان نايب الشام توفي

﴿ ذَكِر قصد الملك الظاهر برقوق دمشق وبعض ما شاع من اخباره وما اتفق له مع عساكر الشام ﴾

﴿ قد ﴾ اختلفت (١) الاقاويل والاشاعات بالديار المصرية في قصد الملك الظاهر

<sup>(1)</sup> في الاصل: « احافت »

برقوق دمشق وما كان من اخباره ومــا اتفق له مع عساكر الشام واشهر ما سمعت ما رأيته ونقلته من خط بعض الاخوان قال ما صيغته ﴿ في ذي القعدة (١) ﴾ من هذه السنة خرج الملك الظاهر برقوق من الكرك ومعه طايفة من ماليكه يقال ان عدتهم خمماية نفر ونحو من الفين نفر من اهل الكرك وجمع كثير من العرب وتوجه الى ناحية دمشق فلما بلغ الامير جردمر اخوطاز نايب دمشق ذلك جمع الامراء والعساكر الشامية وكان الامير منطاش لما بلغه ان الامير كمشبغا نايب حلب عصى ارسل الامير الطنبغا الحلبي الدوادار احد الامراء بالديار المصرية نايبًا مجلب عوضًا عن الامير كمشبغا واتفقت هذه الحادثــة وهو بدمشق فخرج صحبة الامير جردمر النايب ووصل اليهم ابن باكيش نايب غزة واجتمعت العساكر على دمشق واتفقوا على قتال الملك الظاهر ودفعه عن البلاد فبرزوا من دمشق ووصل الملك الظاهر والتقى الفريقان على المكان المعروف بشقحب وكانت الكسرة اولاً على عسكر الملك الظاهر ﴿ وقيل ﴾ كان بين اهل الشام والملك الظاهر وقعة عظيمة على شقحب فكسروه مرتين ثم ظهر عليهم وهرب اليه منهم جماعة كثيرة ثم وقع بينهم وقعة شديدة وكان الملك الظاعر قد اكمن للعسكر الشامي [ ٨٦ و ] كمينًا فخرج الكمين على العسكر الشامي فكسرهم الكسرة التامة وقتل منهم ما ينيف على الف ١٥ وخمياية نفس (٢) ومن الامراء الدمشقيين خسة عشر امير وقتل من امراء الملك الظاهر ايضاً سبع امراء ونحو من ستين نفر من بقية العسكر وتمت الهزيمة على العسكر الشامي وساق الملك الظاهر خلف العسكر الشامي الى قريب دمشق وهرب الامير جردمر نايب الشام وطلع الى قلعة دمشق واغلق بابها معتصاً بها وهرب من الامراء الشاميين ستة وثلاثون اميراً وتوجهوا الى الديار المصرية وصحبتهم مماليكهم قريب من ثلثاية وخمسين نفراً ٠٠ وغالبهم مثخنين بالجراح فصدفهم نايب صفد في الطريق فرافقهم وعند وصولهم الى الابواب الشريفة نذكر اسماءهم ان شاء الله تعالى ﴿ وبعد ﴾ هذه الوقعة بيوم واحد وصل الى الشام الامير حسين بن باكيش نايب غزة وصحبته العساكر الغزاوية ومن جمعهم من العشير وغيرهم واقتتل هو والملك الظاهر برقوق فانكسر ابن باكيش ومن معه ونهب جميع ما كان معهم ثم ان الظاهر برقوق اجتمع اليه جماعة من ماليكه الذين كانوا مفرقين بالشام

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ١٨٢ م س ٢ - ٧ ): « وسار من الغد في يوم ثاني عشرين شو ال»

<sup>(</sup>٢) في النجوم الزاهرة (ج و م ص ١٨٢ م س ١٣-١١) : « ما يزيد على الالف »

وجماعة من امرايه فقوي بهم ولما انكسر العسكر الشامي وهرب من هرب من الامراء الى الديار المصرية اعتصم باقيهم مع نايب الشام بقلعة دمشق وامر الامير جردمر بغلق ابواب دمشق جميعها وتحصينها فغلقت ابوابها وحصنت وجاء الى خدمة الملك الظاهر الامير جبريل قريب الامير بيدم حاجب الحجاب بالشام وامير علي بن اسندمر الزيني وجقمق ومقبل الرومي و ' تمر ''' واطاعوه ﴿ وجاء ﴾ الملك الظاهر الى ان نزل بظاهر دمشق وفرق • عساكره عليها فاحاطوا بها من جميع جوانبها وقطع الميرة عنها واستمر محاصراً لها واحرق القبيات وخربها وظهر من شجاعة الملك الظاهر في هذه الوقعة واقدامه وثبوت جانبه ما لم يعهد مثله ﴿ ورأيت ﴾ بخط بعض الاصحاب وحكاه عن بعض ماليك الملك الظاهر يمن كان معه من حين خرج من الكرك قال لما جاء السلطان الى الشام لم يعطوه سمع ولا طاعة وقاتلوه فدار عليهم وصار من جهة الشام وهم من جهة مصر فاكسرهم وولوا هاربين ١٠ وسار الى مصر منهم جماعة مجردين وهرب نايب دمشق الى قلعتها واعتصم بها واغلق باب دمشق وصاروا يسبوا السلطان واليهود تقول له قم من عند قبورنا وبقي السلطان مقيم على قبة يلبغا في [ ٨٦ ق ] خيمة ٠٠٠٠ ما تساوي عشرة دراهم والماليك كل واحد منهم يعمل له خص ويقعد تحته ويمسك فرسه بيده خوفاً من المطر وسمع الامير كمشبغا نايب حلب بما اتفق للسلطان الظاهر فارسل اليه ثمانين مملوك بالاتهم كانوا عنده من مماليك السلطان ١٥ فبلغ ذلك الامير جردمر نايب الشام فاخرج من دمشق خسماية او ستاية فارس وامرهم ان يقفوا لهم في الطريق ويمنعوهم من الوصول الى الظاهر ويأخذوهم ويدخلوا بهم الى دمشق فلما ساروا والتقوا هم والماليك كسروهم الماليك واخذوا جميع ما كان معهم من قماش وخام وسلاح ومأكول واحضروا ذلك جميعه الى السلطان ثم بعد ذلـك جا. الامير نعير امير العرب وقاتل السلطان فاكسره السلطان وولى نعير هارباً ثم سمع السلطان طبلخـاناة من ٢٠ جهة الديار المصرية فظن ان عسكر اتاه فجمع ماليكه الجميع وقال لهم لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هذا عسكر قد اتانا من جهة مصر واختار من مماليكه عشرين مملوك من جملتهم المملوك الحاكي هذا الخبر وقال لهم نحن نموت لا محالة فلا تولوهم الادبار وقدمنا فلما وقعنا فيهم صرنا كالشامة في الثور الاسود فخافوا على انفسهم وما شعروا الا والسلطان قد هجم عليهم في سبعين او ثمانين مملوك فاكسرهم وهزمهم جميعهم واخذ السلطان جميع ٢٥

<sup>(</sup>۱) في الاصل: « وعر » ، ولم يرد مثل هذا الاسم في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص٥٨٠ ، س٦-٧) (۲) في النجوم الزاهرة ( ج ٥ ، ص ٨٨٠ ، س ٢١ ) : « صنيرة »

ما كان معهم من الخام والقباش والات الحرب والخيول والطبول وكان هذا العسكر عسكر غزة صعبة نايبها ابن باكيش ولما كسر عسكر غزة صار للسلطان مما اخذ منه برك ووطاق ﴿ هذا ﴾ ما كان من اخبار الملك الظاهر بالشام ﴿ واما ﴾ ما شاع بالقاهرة فان في العشر الاخير من شوال كان خوج السلطان الملك الظاهر برقوق من الكرك الى الثنية (۱) ومعه نحو المايتين وخمسين نفر فاقام بالثنية يومين ثم رحل منها في نامن عشري شوال متوجها نحو الشام فتلقاه جماعة من ماليكه ثم حضر اليه اولاد الشيخ على وكثير من العربان والعشير ثم حضر اليه قرابغا فرج وصحبته جماعة من الماليك الظاهرية وفي يوم الاربعا ، ثالث عشر ذي قعدة الشهر المذكور اخبر ناصر الدين ابن مقبل دوادار الامير سيف الدين اينال بان المهتار ناصر الدين ابن الشيخي مهتار السلطان اخبره بان الملك الظاهر برقوق كسر عسكر دمشق وملكها

وفي يوم الجمعة ﴾ خامس عشر ذي قعدة المذكور حضر الامير ناصر الدين محمد بن المقتمر (٢) البريدي وكان قد توجه الى الشام اول ما صار الامر للامير منطاش بسبب تحليف العربان فاخبر بان برقوق ملك الشام

وفي يوم الاحد ﴾ سابع عشر ذي قعدة المذكور امر الامير منطاش الصاحب موفق الدين بان يجهز السلطان ويجهزه للسفر الى الشام ويجهز الاقامات السلطانية فلم يجد الوزير في الخزاين ما يكني تجهيز الاقامات لان المال كله كان انتهب وتفرق في وقعة الملك [ ۸۷ و ] الظاهر ووقعة الامير يلبغا الناصري فاخبر الامير منطاش بذلك فام باحضار القضاة وسأل قاضي قضاة الشافعية ان يفرض السلطان مبلغاً من اموال الايتام الذي تحت يده بمودع الحكم فاجابه الى ذلك ﴿ ورأيت ﴾ بخط بعض الاخوان ومنه نقلت من ما صيغته ﴿ في يوم الاحد ﴾ سابع عشر ذي القعدة الشهر المذكور ختم على مودع الحكم بالقاهرة وسبب ذلك ان البريد وصل الى الابواب السلطانية واخبر ان الملك الظاهر محاصر مدينة دمشق وان في خدمته نايب طرابلس وان الامير ابن بيدمر اتابك العساكر بالشام خرج هو والعساكر الشامية الى ملتقاهما وكانت بينهم وقابع وكسرهم الملك الظاهر

<sup>(</sup>۱) في الاصل : « النيه » . راجع كتاب فردريك بيك : تاريخ شرقي الاردن وقبائلها ( القدس ١٩٣٥) ص ١٨٥ و ٢٥٣ و المتريطة الثانية الملحقة به ( « الثنيه » ) . وفي النجوم الزاهرة (ج ٥ م ١٩٠٠ م س ٦ ) : « التنبيّة »

<sup>(</sup>٢) في الاصل: « المسسر »

مرتين ولما وصل الخبر بذلك اراد الامير منطاش ان يجرد العساكر المصرية فلم يجد في الحزاين ما يكني لتجهيز الامراء المجردين فعند ذلك احضر القضاة الاربعة وسأل قاضي قضاة الشافعية في ان يقرضه مبلغاً من مال الايتام الذي هو تحت يده بجودع الحكم فاجابه الى ذلك وحمل اليه من مودع الحكم فيا قيل خماية الف درهم واربعين الف دينار كانت لايتام ابن مازن البدوي وجميع مال ايتام الخطيب جمال الدين الاسنوي ولمناد كانت لايتام ابن مازن البدوي وجميع عازن التجار التي بخان مسرور وبالحان الذي المعروف بالاطروش قال وختم ايضاً على جميع محازن التجار التي بخان مسرور وبالحان الذي انشأه الطواشي مقبل الرومي زمام الادر السلطانية مقابل دار الامير بيبرس الحاجب عند باب سر الصاغة بالقرب من حارة زويلة داخل القاهرة المحروسة وشاع ان الامير منطاش طلب من الصاحب كريم الدين ابن الغنام خمياية الف درهم ﴿ ورسم ﴾ للامير حاجب طلب من الصاحب كريم الدين عمد بن قرطاي الكركي نقيب الجيش بان يدور نقبه اجناد ١٠ الحلقة على مضافيهم ويأمروهم بالتجهز للعرض بسبب التجريدة

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ تأسع عشر ذي قعدة المذكور حضر على البديد امير غريب خجا خطائي واخبر بانه توجه صحبة الامير ابن باكيش نايب غزة الى ان التقوا مع الملك برقوق على حسبان فكانت بينهم وقعة عظيمة وان ابن باكيش انكسر كسرة قوية ونهب جميع ما معه ولم يرجع الا وحده وان الملك الظاهر برقوق توجه نحو دمشق وفي هذا اليوم ﴾ دار النقباء على مُضافيهم من اجناد الحلقة وامروهم بالتجهز للعرض بسبب التجريدة الى الشام وكان اشيع ان الامير منطاش متوجع ثم اشيع في هذا اليوم ان بفخذه جمرة ﴿ وفيه ﴾ جمع الامير منطاش القضاة والعلما، وحضر امير المؤمنين الخليفة بمحد ورتبوا فتاوي في برقوق ولم يتفق لهم في ذلك اليوم كتابة وكان ما سنذكره ان شاء الله تعالى

﴿ ذَكَرَ اسْتَيْلَاءَ الْأَمْيَرِ اينَالَ اليُوسَنِي وَمَنْ مَعْهُ مَنْ ثَمَالِيكُ الْمُلْكُ الْظَاهِرِ ٠٠٠٠ع على صفد وخطبوا للملك الظاهر ﴾

و كان ﴾ مملوك من مماليك الملك الظاهر برقوق يقال له يلبغا السالمي اعطاه الملك الظاهر للطواشي بهادر الشهابي الرومي مقدم الماليك السلطانية [ ٨٧ ق ] فجعله الطواشي خازندار (٢) عنده واستمر في خدمته الى ان غضب الملك الظاهر على الطواشي بهادر ٢٥

<sup>(</sup>۱) في الاصل: « دخل » (۲) في النجوم الزاهرة (ج ، م ه ١٨٥ م ، ) : « جانداره » ( لكن في الحاشية : « خازنداره » )

المذكور وقبض عليه ونفاه الى طرسوس فانتقل يلبغا المذكور الى خدمة الطواشي شمس الدين صواب المعروف بشنكل مقدم الماليك بعد بهادر واستقر دويداراً صغيراً الى ان حضر الامير يابغا الناصري من الشامكما قدمنا شرحه فقبض على الطواشي شنكل واخرج عنه الوظيفة وولى الامير قطاوبك النظامي نيابة السلطنة بصفد فاستقر يلبغا السالمي عنده دويداراً وسافر صحبته الى صفد ولما وصل يلبغا المذكور الى صفد صحبة الامير قطاوبك المذكور صار هو صاحب الحل والربط والمتحدث في الامور واخذ في الاحسان الى مماليك استاده حتى تألفهم واجتمعوا عليه فلما توجه الملك الظاهر الى دمشق كما قدمنا شرحه وبلغ ذلك الى الامير قطلبك نايب صفد اراد ان يجمع العسكر الصفدي ويتوجه الى قتــال الملك الظاهر مساعدة ومعاضدة لنايب دمشق كما رسم له به من الابواب الشريفة بمصر ١٠ المحروسة فجمع يلبغا السالمي الدوادار جماعة من الماليك الذين يعرف منهم الميل الى دولة استاده الظاهر واتفق معهم على الوثوب بمخدومه الامير قطاوبك النظامي والفتك به وبادروا فاخرجوا الامير اينال اليوسني والامير قجاز ابن عم السلطان الظاهر من الاعتقــال وكانا معتقلين في قلعة صفد ولما اخرجوا الاميرين المذكورين نادوا بشعار الملك الظاهر وارادوا القبض على الامير قطاوبك النظامي فبلغه الخسبر فهرب هو ومملوكان من خواصه وتوجهوا الى الديار المصرية واستولى يلبغا السالمي ومن معه عـــلى صفد ﴿ وقيل ﴾ ان يلبغا السالمي دوادار الامير قطلوبك النظامي نايب صفدكان اتفق مع مماليك استاده الظاهر لما سمعوا انه توجه الى الشام بانهم يخامروا وهرب جماعة من الماليك من صفد فخرج نايب صفد ليلحقهم ويردهم وترك دويداره يلبغا السالمي نايباً عنه فلما خرج مخدومه اتفق يلبغا الدوادار والحاجب ونايب قلعة صفد واطلقوا الامير اينال اليوسني وساير المحبوسين ومن الماليك نحو مايتين مملوك وملكوا القلعة فلما رجع الامير قطلوبك النايب وأخبر بما اتفق في غيبته طلع الى باب القلعة ونادى نايبها وقبح عليه فعله وقال له افتح القلعة فقال له نايب القلعة حتى يحضر ملك الامراء فقال له ويلك انا ملك الامراء فقــال له لا ملك الامراء من جهة الملك الظاهر واذا بالامير اينال قــد اطلع عليه وقال له يا قطلوبك نحن وانت شي. واحد فتعال معنا وانا اضمن لك ان اخذ لك من الملك الظاهر نيابة دمشق ۲۰ فترکه ونزل من القلعة وعبأ حاله وفرق خیله علی ممالیکه [ ۸۸ و ] فاخذوهم وراحوا فقيل له ان ماليكك خامروا عليك فركب واذا معه منهم خمسة عشر نفراً لا غير فركب وخرج مستعجلًا فلما خرج حضر بقية مماليكه وارادوا قتله فوجدوه قد خرج هاربًا فنهبوا

بيته واخذوا كلما فيه واخذوا خيله وجماله وكلما وجدوه عنده ﴿ انتهى ﴾ ما قيل في ذلك

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ تاسع عشر ذي قعدة الشهر المذكور جمع الاتابك منطاش العلماء والقضاة بحضرة امير المؤمنين واخبرهم بما اشيع من امر صفد

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ العشرين من ذي قعدة المذكور حضر الى الابواب الشريفة • بريدي واخبر الامير منطاش بان الامير اينال اليوسني كان محبوس بصفد وانه خرج وملكها وكان سبب ذلك ما قدمنا شرحه والله اعلم

﴿ وفي يوم الحميس ﴾ حادي عشري ذي قعدة المذكود دسم للامير الشريف بكتمر بولاية البحيرة عوضًا عن الامير تمراز العلائي ورُسم لتمراز بكشف الوجه البحري ودسم لها بان يتوجها من يومها الى البحيرة ويجمعا عربان الاخاس ويحضروهم الى الابواب الشريفة ١٠ ﴿ وفيه ﴾ جاء الخبر من قطيا بان نايب صفد ونايب حماة والامير محمد بن بيدمر الخوارزمي اتابك الشام وتمام خمسة وثلاثين امير حضروا من الشام ومعهم جماعة من الماليك المجردين فرسم ان يحضروا الى الابواب الشريفة ﴿ وفيه ﴾ احضر الامير منطاش القضاة والعلما، وحضر امير المؤمنين ورتبوا فتيا منها ما يقول السادة العلماء في رجل خلع الحليفة والسلطان وقتل رجلًا شريفًا في الشهر الحرام في البلد الحرام (١) [ ٨٨ ق ] واستحل اخذ الاموال وقتل النفوس الى غير ذلك فكتبوا على نسخ الفتوى وهي عشر نسخ

وفي يوم السبت بناك عشري ذي قعدة المذكور حضر سواق من سواقين البريدية ومعه بدوي واخبر انهما وصلا من الشام وان برقوق بعد ان ملك دمشق ونزل بالمدينة كبسه الامير تلكتمر المنجكي بالليل ومعه ثلاثون مملوكاً وانه انكمر وخرج هارباً فقال الامير منطاش اطلبوا البريدية القرارية فلما حضروا سأل منهم هل فيكم من ٢٠ يعرف هذا السواق فقالوا نعم نعرفه وهو من دمشق فاخلع عليه وانعم عليه بخسماية درهم وكذلك اخلع على رفيقه البدوي وانعم عليه ايضاً بخسماية درهم والاظهر ان هذا الامركان مكيدة من الملك الظاهر برقوق والا لو كان هذا الامر صحيح كان الامير جودم نايب دمشق ارسل ولده او احد الامراء بها بهذه البشارة ﴿ وامر ﴾ الامير منطاش بفتح سجن بالقلعة كان ارتدم بابه بالاتربة ففتح وحبس به جماعة من الماليك ﴿ وشاع ﴾ ان

<sup>(</sup>۱) بياض في الاصل الى آخر السطر ، ولملّ « في البلد الحرام » وهيكل ما في السطر الاخير زيدت في بعد

المقيدين لهم ايام يحفروا اماكن من ابراج القلعة والحبوس التي بها لينقل اليها الماليك الظاهرية الذين كانوا معتقلين بخزانة شايل ثم نقاوا اليها وضيق عليهم غاية التضييق بسبب ما شاع عن مخدومهم الملك الظاهر من محاصرة دمشق وغيرها من بلاد الشام ﴿ وشاع ﴾ ان دخيرة ظهرت من بيت الامير اسمعيل ابن المشرف (۱) قيل انها كانت وديعة عنده للامير جركس الخليلي وجملتها على ما رأيته بخط بعض الاخوان ستاية الف درهم وخسين الف درهم (۱) وحمل ذلك على حمالين واحضر الى الامير منطاش ﴿ وشاع ﴾ ان الامير منطاش قبض من مال ابن الخليلي ثلثاية الف دينار

﴿ وفيه او في يوم الاحد ﴾ رابع عشري ذي قعدة المذكور حضر الى الابواب الشريفة من قطيا بعد تعويقهم بها اربعة ايام من يذكر من نواب الشام وامرايها الذين المنزموا من الوقعة التي جرت بينهم وبين الملك الظاهر ﴿ وهم ﴾ قطلوبك النظامي نايب صفد وتنكز الاعور الاشرفي نايب حماة ومحمد بن الامير بيدمر الخوارزمي اتابك دمشق ويلبغا العلائي مقدم الف بدمشق واقبيه الاشرفي نايب قلعة المسلمين (۱) ﴿ ومن الطبلخانات جبربل ودمرداش الاطروش والي الولاة وشكر احمد (١) وجوبان (١٠) الخاسكي وقطاوبغا جبجق (١) ﴿ ومن ﴾ العشرينات اقبغا الوزيري وازدمر الاشقتمري (١١) وقلق (١١) الزيني ومنكلي بغا الناصري وبيبغا (١٠) اخي تغري برمش وطرمان واقبغا الاينالي واحمد

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ٢٨٦ م س ١٠-١١): « في بيت جمال الدين استاداره [الضمير لجركس المليلي] »

<sup>(</sup>۲) في النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ٨٦ م ص ١١-١١) : « خمس مائة الف دره و نحو خمسين الف دينار »

<sup>(</sup>٣) في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٢٨٦ ، س ١٧): « الروم »

<sup>(</sup>٤) في النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ٤٨٦ م س ١٧ ): « احمد بن تنكز »

<sup>(</sup>٥) في النجوم الزاهرة (ج ٥، ص ٢٨٦، س١٨): «جوبك»

<sup>(</sup>٦) في النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ٨٦٠ م س ١٨) : « قطلوبك جنجق » ( لكن في الحاشية : « قطلو بنا » و « قبحق » )

<sup>(</sup>٧) في النجوم الزاهرة (ج ٠ م ص ١٨٦ م س ١٩): « القشمري" »

<sup>(</sup>A) في النجوم الزاهرة (ج 0 م ص ١٨٦ م س ١٩): « قنق »

<sup>(</sup>٩) في الاصل : « سبغا » وادناه ص ١٥٩ م س ١ : « سبغا »

بن ' ماموں' (۱) ﴿ ومن ﴾ العشرات بيبغا (۲) العلائي وطغيتمر الاشرفي ومصطفى البيدمري ويوسف الاطروش واقتمر الاشقتمري وارغون شاه دويدار يلبغا المنجكي والطنبغا البيدمري وقرابغا السيفي الجاي ﴿ ومن ﴾ امراء صفد تغري بردي(٢) الاشرفي ومنجك الحاسكي وقجقار السيفي ﴿ ومن ﴾ امراء حماة جنتمر الاسعردي والطنبغا المارديني وبكلمش الارغوني وطيبغا القرمي(٤) واسنبغا الاشرفي وحسين الابتمشي ﴿ وَمِن ﴾ الماليك مايتين • واحد وعشرون مملوكاً (٥) ﴿ وفي يوم الاحد ﴾ المذكور افرج الملك المنصور عن الامير قرقاس الطشتمري الخازندار واخلع عليه [ ٨٩ و ] واستقر خازندار على عادته وافرج عن شيخ الصفوي الخاسكي وارغون السلامي صهر قردم الحسني ويلبغا الخازندار اليونسي(٦) ونزلوا الى منازلهم ﴿ وفيه ﴾ شاع ان الامير منطاش رسم ان يرسم على مباشري الامراء المنفصلين وامرهم أن يجهزوا الامرا. الذين استجدهم عوضاً عن مخاديمهم وهذا لم يسمع بمثله ١٠ ﴿ وفيه ﴾ امر الامير منطاش الامير حسين والي(٧) القاهرة ان يطلق النداء بان متعمم من فقيه ومتصرف وكاتب وغيرهم لا يركبوا خيول عربية والكتاب الكبار ارباب الوظايف وكتاب الامراء يركبوا بغال وامره ان يأخذ اكاديش الحمارة والخيول الجياد التي بالطواحين وامره بالقبض على جميع الماليك الشراكسة على الاطلاق فركب الامير وطولوبغا الاحمدي واقبغا البشتكي ومسافر وغيرهم فضرب يلوا واخذ منه خمسون الف درهم ثم اطلق هؤلاء المشايخ (٥) ﴿ وفيه ﴾ شاع ان الامير منطاش حشد جماعــة من الماليك الظاهرية وسجنهم في ابراج القلعة

﴿ وَفِي يَوْمُ الْاثْنَيْنَ ﴾ خامس عشري ذي قعدة المذكور شاع ان الامير منطاش

<sup>(</sup>۱) كذا في الاصل, ولم الممكن من تحقيقه . وفي النجوم الزاهرة (ج • م ص ٢٨٦ م س ٢٠) : « ياقوت »

<sup>(</sup>۲) في النجوم الزاهرة (ج ، ص ۲۸۲ ، س ۲۰): « اسنبنا »

<sup>(</sup>٣) في النجوم الزاهرة (ج ٥ , ص ١٨٦ ، « ٢٢ ) : « برمتى »

<sup>(</sup> ع) في النجوم الزاهرة (ج 0, ص ١٨٧ ، س ١ - ٢ ) : « و بكلمش الارغوني القرمي »

<sup>(</sup>٥) في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ١٨٧ ، س ٣ ) : « وعشرين نفرا »

<sup>(</sup>٦) في النجوم الزاهرة (ج م م ص ٢٨٧ م س ٦): « اليوسفي »

<sup>(</sup>٧) «والي» مكررة في الاصل

<sup>(</sup>A) وعلى الهامش الايسر بالمنط نفسه: «وكان كل واحد منهم له في [خدمة] برقوق الستين سيمين سنة »

وجميع الامراء اجتمعوا بالقلعة واطلقوا للسلطان الملك المنصور حاجي التحدث في تدبير المملكة وانهم رشدوه بجضرة السادة القضاة والخليفة ﴿ وشاع ﴾ ان السلطان المنصور امر ان ينصب الجاليش بالطبلخاناة السلطانية بسبب السفر الى الشام وانهم نصبوا الجاليش ﴿ وشاع ﴾ ان السلطان امر باطلاق الامير محمود استاددار الظاهر ﴿ وشاع ﴾ ان السلطان امر بعرض اجناد الحلقة والمهاليك السلطانية واشيع النداء بالقاهرة وظواهرها ان العوام لا يركبوا خيول اصايل والحمارة لا يأخهذوا اكآديش ولا يجملوا عليها شي. ﴿ وَفَيِهِ ﴾ شَاعِ ان القضاة والعلماء أحضروا الى القلعة وزادوا في نسخ الفتـــاوي المقدم ذكرها واستعان بالكفار على قتال المسلمين فكتبوا في الفتاوي ذلك ايضاً ﴿ ورأيت ﴾ بخط بعض الاخوان مــا صيغته ﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ اجتمعت الامراء بالقصر الابلق ١٠ بقلعة الجبل بحضرة السلطان الملك المنصور حاجي والامير منطاش والخليفة محمد والقضاة الاربعة والشيخ سراج الدين البلقيني وولده القاضي جلال الدين عبد الرحمن قاضي العسكر وقاضي القضاة بدر الدين بن ابي البقاء الشافعي وقاضي القضاة ولي الدين بن خلدون المالكي والشيخ سراج الدين عمر بن [ ٨٩ ق ] الملقن الشافعي وقضاة العسكر ومفتون دار العدل وكتبت فتاوي تتضمن هل يجوز قتال الملك الظاهر برقوق ام لا وذكروا في ١٥ الفتاوي اشيا. تخالف الشرع الشريف ومما تضمنته الفتاوي انه يستعين على قتال المسلمين بالنصارى فسألوهم الجاعة عن ذاك فقيل لهم ان الماك الظاهر معه جاعة من نصارى الشوبك نحو ستاية نفس يقاتل بهم في عـ حره ولم يكن الامر كذاك واغـــا ارادوا التلبيس على العلماء المفتيين فعند ذاك وضعوا المذكورون خطوطهم على الفتاوي المذكورة مجواز قتاله وانفصل المجلس على ذلك ونودي في بكرة هذا النهار في القاهرة لاجناد الحلقة ٧٠ ان لا يتأخر احد منهم عن العرض ومن لم يحضر قطع خبزه وارسل الامير منطاش يطلب عربان البحيرة ليسافروا معه وفيه اخلع الملك المنصور حاجي على من يذكر ﴿ وهم ﴾ قطلوبغا الزيني الطشتمري واستقر امير جندار والشيخ طوغان العمري واستقر ايضأ امير جاندار وفيه اخلع الملك المنصور على امير حاج بن مغلطاي ونقله من الحجوبية وجعله استاددار الاستدارية ﴿ وفيه ﴾ انعم على ارغون شاه السيفي تمربيه وقطلوبغا السيفي ٢٥ تمربيه عملي اقطاعهما باقطاع الامير الطنبغا الحلبي واستقركل واحد منهما مقدم الف ﴿ وَفِيهِ ﴾ انعم على الامراء القادمين من الشام النواب والمقدمين باقبية (١) بفرو وشق

<sup>(</sup>١) في الاصل: « اقبيا »

ولكل امير منهم فرس بسرج ذهب والطبلخانات والعشرينات اقبية (۱) بفرو قسامً والعشرات اقبية (۱) بفرو سنجاب ﴿ وانعم ﴾ على الامراء المقدمي الالوف والنواب كل واحد منهم خمسين الف درهم ورتب لهم اللحم والعليق ﴿ وفيه ﴾ اخلع على الامير زين الدين مبارك شاه اطلسين واستقر نايب الوجه القبلي على عادته

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ سابع عشري ذي قعدة الشهر المذكور امر الامير منطاش ه بان تخلي خزانة الخاص مما فيها من الصناديق وان تسد شبابيكها وبابها وان يفتح لها من سقفها طاق من الطباق الطاذية ليجعل جب يجبس بها من يختار

﴿ وفي يوم الخيس (٢) ﴾ تاسع عشري ذي قعدة الشهر المذكور طلع محمد بن طيبغا الدمرداشي الى القلعة واخبر الطواشي صني الدين جوهر الصلاحي مقدم الماليك السلطانية والطواشي سعد الدين سنبل الجالي زمام الادر الشريفة بان الملك الظاهر برقوق هرب وكان سبب هروبه ان الامير دمرداش اليوسني نايب طرابلس حضر منها وصحبته ادبعة الاف فادس وحضر من عسكر حلب ثلاثة الاف وقصدوا برقوق فهرب منهم والاظهر انه افتعل هذا الكذب وافتراه

وفي يوم السبت اول يوم من ذي حجة من شهود سنة احدى وتسعين هذه السنة حضر الى الابواب الشريفة اطلس دأس نوبة الامير اسندمر الشرفي بن يعقوب شاه ومعه رأس نوبة الامير سيف الدين منكلي بغا الخزندار واخبرا بان الامراء الذين توجهوا الى الموا الى قوص التقوا هم والامراء الذين عصوا بالصعيد وانهم قبضوا على الجميع فاخلع السلطان على كل منها بدلة اطلسين ورسم الاتابك منطاش بان تضرب البشاير فضربت [ ٩٠ و ] واستمرت ثلاثة ايام ﴿ وفيه ﴾ اشيع ان الصاحب كريم الدين ابن الغنام قبض عليه واخذ منه ثلاثية الله درهم وخسين رأس خيل ﴿ وفيه ﴾ انفق ٢٠ الاتابك منطاش على الامراء مقدمي الالوف كل منهم ماية الف درهم وعلى الطبلخانات كل منهم خسين الف درهم ﴿ وفيه ﴾ شاع ان الامير منطاش امر الامير حسين والي القاهرة ان يسد بعض ابواب القاهرة فشاع ان الوالي سد خوخة ايدغمش وباب الفرج وعدة ابواب من ابواب القاهرة بالبناء

﴿ وَفِي يَوْمُ الْأَنْنَيْنَ ﴾ ثالث ذي حجة الشهر المذكور شاع ان الامير منطاش قبض ٢٥

<sup>(</sup>١) في الاصل: « اقبيا »

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل ، والمقصود « الجمعة »

على بطرك النصارى اليعاقبة ورسم بمصادرته وطلب منه مال كثير فوضع خطه بماية الف درهم ثم تقرر الحال على مال اخذ منه وطلب رييس اليهود وطلب منه ماية الف درهم فتقرر الحال على خمسين الف درهم ﴿ فجبيت ﴾ من بينهم وحملت ﴿ وطلب ﴾ الامير منطاش من الشيخ شمس الدين الركراكي المالكي مدرس الشيخونية الى عنده فاما طلع اليه امره ان يكتب خطه في الفتاوي فامتنع فشاع انه ضربه ماية عصاة ورسم عليه وعوقه بالاسطبل السلطاني

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ رابع ذي حجة المذكور شاع ان الامير منطاش افرج عن الصاحب كريم الدين بن مكانس واطلقه لحال سبيله وانه بات ليلة الاربعاء عند بعض اصحابه وسار ثاني يوم الى منزله واجتمع باهله وشاع انه لبس بالفقيري (١)

المسلم وفي يوم الحميس ألله الله الله الله الله الله المحلفة المنطقة ا

وفي يوم الجمعة ﴾ سابع ذي حجة المذكور جاء الخبر مع البريد واخبر بان اينال اليوسني اخذ معه عسكر صفد والماليك الذين كانوا بها محبوسين وتوجه الى الظاهر برقوق ووصل الى دمشق وان الحلبي خرج اليه ومعه عسكر دمشق واهل القبيبات واهل ميدان الحصا ارموه بالنشاب والحجارة ووقع في عنق اينال نشابة وانه وقع ميتاً وانهم قطعوا رأسه وهم قادمين بها وان الظاهر جاء في كتفه سهم فدقت البشاير بسبب ذلك ثلائة ايام ليس لذلك صحة واغا وقتروه وفعلوه حتى تطمئن قلوب اصحابهم

﴿ وَفِي يَوْمُ الْحُمْيُسُ ﴾ ثالث عشر ذي حجة المذكور اعرض الامير سيف الدين

<sup>(</sup>۱) كذا في الاصل, ولم اتمكن من استخراج المهنى المقصود من هذه الكلمة. وقد وردت في معجم Dozy, Supplement (ج۲, ص۲۷۲) الا انه لم يحد لها تفسيرًا ولعلّ المقصود هنا ان ابن مكانس ارتدى ثياب الفقراء المتنسكين واتبع طريقتهم

<sup>(1) «</sup>على الامراء» مكررة في الاصل

عان عر الاشرفي رأس نوبة الماليك السلطانية الجوانيين باصطبله

﴿ وفي يوم الجمعة ﴾ رابع عشره شاع بان الظاهر برقوق ملك الشام وانه وسط حاشية بيدمر وشاع ان الامير منطاش الاتابك انفق على مماليكه كل نفر الف درهم وبرز مرسومه بان الامراء الشاميين يبرزوا الى ظاهر القاهرة

﴿ وَفِي يَوْمُ السَّبْتُ ﴾ خامس عشر ذي حجة المذكور فوض الامير منطاش عرض اجناد • الحلقة بالديار المصرية للامير عان عر الاشرفي رأس نوبة فعرضهم في منزله [٩٠ق] باصطبل الامير طشتمر الدوادار بسوق الخيل في هذا اليوم فعين منهم جماعـــة يسافروا الى الشام صحبة السلطان وعين جماعة لحراسة القلعة وعين جماعة لحراسة القاهرة في غيبة السلطان وعين جماعة لحراسة مصر وظواهرهما ولم يعرض من الاجناد الا من عبرة اقطاعــه اربعاية فما فوقها ولم يتعرض الى من عبرة اقطاعه اقل من ذلك ﴿ وفيه ﴾ اعرض الامير تمان تمر 🕦 ايضاً مقدمي الماليك السلطانية والبحرية والمفاردة وكل من هو مكتوب في الماليك السلطانية ﴿ وفيه ﴾ برز الامراء الشاميين من القاهرة الى ظاهرهـــا ﴿ وفيه ﴾ ارسل الامير منطاش الاتابك الامير جابان الحاجب الصغير [ الى ] الحايفة (١) زكري العباسي الذي كان الظاهر اقامه عوضاً عن الخليفة محمد فطلع به الى القلعة وضيق عليه الى ان انتزع منه العهد بالخلافة الذي كان معه من ابيه واشهد عليه اشهادات انه لا يسعى في الخلافة 'واعادة • ١ العهد اليه واشهادته ٬ فيها الخليفة محمد واشيع ان الاتابك منطاش قبض على الخليفة زكري وحبسه بالبرج بقلعة الجبل ﴿ وفيــه ﴾ وصل الى الابواب الشريفة الامرا. الذين كانوا توجهوا الى الوجه القبلي وصحبتهم الامراء الذين كانوا خرجوا من الحبس واتفق منهم ما قَدْمنا شرحه وهم في القيود محتفظ بهم في الحراريق وشاع ان الامير منطاش امر ان يغرق جماعة من الماليك فغرقوا في بجر النيل ليلة السبت ليلة تاريخه وان ستة انفس من الماليك ٢٠ الذين بالجب ماتوا

﴿ وَفِي يَوْمُ الْاحَدُ ﴾ سادس عشر ذي حجة المذكور احضر الى القلعة الامرا. المقبوض عليهم من الوجه القبلي صحبة الامير اسندمر بن يعقوب شاه امير مجلس ﴿ وهم ﴾ من يذكر فيه تمربيه الحسني وقرابغا الابوبكري وبجهان المحمدي ومنكلي الشمسي وفارس

<sup>(1)</sup> في الاصل: « لخليفه »

الصرغتمشي وتمربغا المنجكي وطوجي (۱) الحسني وقزمان (۲) المنجكي وبيبرس التان تمري وقرا كسك السيفي وارسلان اللفاف ومقبل الرومي وطغيتمر الجركتمري وجرباش الشيخي وبغداد الاحمدي ويونس الاسعردي واردبغا العثاني وتنكز العثاني وبلاط المنجكي وقراجا السيفي يلبغا و كمشبغا اليوسني شيخ واقبغا حطب الناصري وقرابغا المحمدي وعيسى بن 'سنصاص' (۲) التركهاني وقارمان (۱) السيفي وبك بلاط 'السويحي' على جمال فاوقفوهم بقيودهم بين يدي الاتابك منطاش وفي ارقابهم مناديل بيض وشدود بيض فوقفوا زمان طويل وهو لم ينظر اليهم فشغع فيهم الامراء من القتل فرسم لهم بالحبس بعد ان افرج عن من يذكر منهم قبل حضورهم (وهم الصرغتمشي ورسم لهم بالذول الى بيوتهم بعد ان اخلع على وقربيه الاشرفي وبكتمر' (۱) الصرغتمشي ورسم لهم بالذول الى بيوتهم بعد ان اخلع على اطلع الى الحب بخزانة الخاص من الامراء وغيرهم من يذكر (وهم الى بيته على حاله (وفيه الطع الى الحب بخزانة الخاص من الامراء وغيرهم من يذكر (وهم الى اله والمرغتمشي امير بن علي الظاهري واقبغا المارديني وايدمر الشمسي ابو زاطة (۱) وشاهين الصرغتمشي امير اخور وارغون العدلي ومحمد جق بن ايتمش وخليل بن اربغا من طبلخانات حماة واحمد بن ننوق ' (۲) من عشرينات دمشق وبطا الطولوقري وبهادر الاعسر السيفي قبا المهمندار وبيرم العلائي وبعض الامراء المحضرين من الصعيد وجمد السيفي قبا المهمندار وبيرم العلائي وبعض الامراء المحضرين من الصعيد وجماعة من اكابر الامراء والماليك

(۱) في الاصل هنا ايضاً : « طوحى », ولعل « طوجي » هي القراءة الصحيحة ( لا « طرجي» كما رجعت ص ۱۲۹ س ۷ وص ۱۳۳ س ۱۱ استنادًا عل ما ورد في الاصل ص ۶ و ب س ۱۸ وص ۱۶۹ س ۱۸ وص ۱۶۹ س ۱۸ و وص ۱۶۹ من ۱۶ و وقد وردت « طوحي » ايضاً في الاصل اعلاه ص ۵ و ب س ۱۹ . ويظهر هذا الاحتلاف كذلك في النجوم الزاهرة (ج ه ب ص ۱۹۸ ب س ۱۳ : « طوجى » بلكن في الحاشية : « طرحى » ) وفي ابن اياس (ج ۱ ب ص ۲۵۸ ب س ۱۷) : « طوجى »

(۲) في الاصل: « فرمان » والتنقيط ظاهر اعلاه ۷۷ق ، س ۲۰. لكن اعلاه ص٥٥ ق ، س١٦٥ « قرمان » . وفي النجوم الزاهرة (ج٠ ، ص ٤٨٩ ، س ١٣) : « قرمان » ( لكن في الحاشية : « قرمان » )

(٣) كذا في الاصل, والتنقيط غير واضح. وفي النجوم الزاهرة (ج ٥) ص ١٨٩، س ١٧) : « عيسي التركماني »

(ع) في الاصل: « فارمان » ، وفي النجوم الزاهرة (ج ، م ص ١٨٩ ، س ١٧): « قراجا »

(٥) في الاصل: « ستمر » ولم المكن من تحقيقه ، وفي النجوم الزاهرة (ج ه، ص ٨٩ م، س ٢٠):

« فارس », وقد ذ صحر « فارس الصرغتمشي » اعلاه بين المرسوم عليهم بالحبس

(٦) في النجوم الزاهرة (ج ه م ص ٩٠٠ م س ١): « ايوزلطة » م و في الحاشية: « انوزلطة » (٧) في الاصل: « نامون » م راجع اعلاه ص ١٥٩ م س ١

السلطانية ﴿ وقال ﴾ الامير صارم الدين ابرهيم الشهير بابن دقماق في تاريخه رسم المقو الاتابكي ان يؤخذ من الدواوين خمماية رأس خيل ﴿ والذي ﴾ اشيع ان الامير منطاش الزم القبط باحضار خيل برسم العسكر المتوجه الى الشامكل احد على قدر وظيفته فقعد الوزير وناظر الدولة ووزءوا على الدواوين الحيول المطلوبة فالزم القاضي فخر الدين عبدالرحمن بن مكانس بعشرة رؤوس(١) وبعضهم خسة رؤوس(١) وبعضهم فرسين وبعضهم فرس واستخرجت بكمالها ثم اشيع انهم طلب منهم خميهاية رأس ثانية لتتمة الف رأس ودار نقباء اجناد الحلقة عليهم واحضروهم في بيت الامير قان تمر رأس نوبة فلما صاروا بين يديه قال لهم اني اخبرت الامير الكبير منطاش بانكم ضعفاء الحال وعاجزين عن السفر وقد اعفاكم عن السفر فليساعدنا كل واحد منكم بفرس من جياد الحنيل وامرهم باحضار مــا عندهم من الخيول فاحضروها فاختار منها الجياد ورد ما سواها وقرر على كل من لم يوجد ١٠ عنده فرس جيد الف درهم ثم شفع فيهم فاستقر عن كل فرس خساية درهم ﴿ وقال ؟ الامير صادم الدين ابرهيم بن دقماق رسم الاتابك منطاش بطلب رؤوس نوب الحجاب وان يستخرج منهم كل واحد خمسين الف درهم(٢)فقبض على من يذكر ﴿ وَنَهُم ﴾ علي الفارسي واحمد بن الياس وعلي العنتابي واحمد الحسامي وتقرر الحال ووزن كل وأحد منهم اربعة عشر الف درهم وافرج عنهم وانفق الاتابك منطاش عملي مماليك ولده محمد وكان ١٥ امير ماية (٢) مقدم الفكل واحد منهم الف درهم

﴿ ذَكَرَ خُورِجِ المُلُكُ المُنصورَ حَاجِي والعَمَّاكُ المُصرِيَّةُ للتَّوْجِهُ الى الشَّامِ لَحَادِبِـةُ المُلُكُ الطَّاهِرِ برقوق ﴾

﴿ في يوم الاثنين ﴾ سابع عشر ذي حجة من هذه السنة خرج الملك المنصور حاجي والاه ير الكبير منطاش والعساكر المنصورة الى الريدانية ليتوجهوا الى الشام لمحاربة الملك
 الظاهر برقوق وكان ما سنذكره ان شاء الله تعالى ﴿ وفيه ﴾ شاع ان قاضي القضاة صدر الدين المناوي الشافعي طلب الى الوطاق مع جمدارية وانه سئل ان يسافر صحبة السلطان والعسكر الى الشام فامتنع ودخل على الامير منطاش ان يعفيه من القضاء فاعفاه وعزل ﴿ وشاع ﴾ ان الملك المنصور اخلع على قاضي القضاة بدر الدين بن ابي البقاء

<sup>(</sup>١) في الاصل: « اروس »

<sup>(</sup>٢) في النجوم الزاهرة (ج ٥ يص ٩٠٠ ي س ١٤ ): « خمسة آلاف دره »

<sup>(</sup>٣) في الاصل: « ميه »

الشافعي واعاده الى قضاء القضاة بالديار المصرية عوضاً عن قاضي القضاة صدر الدين المناوي وان بدر الدين كان التزم انه اذا ولي القضاء اذن لامناء الحكم في اقراض الامير منطاش والسلطان ما ارادا من مال الايتام وانه التزم بال يحمله من ماله بسبب ولايته وقال الامير صارم الدين ابن دقماق استقر قاضي القضاة بدر الدين محمد بن ابي البقاء السبكي الشافعي قاضي قضاة الشافعية بالديار المصرية عوضاً عن قاضي القضاة صدر الدين المناوي لانه طلب منه مال من مال الايتام يفوضه للسلطان فلم يفعل فولى ابن ابي البقاء فاعظاه جملة من مال الايتام ﴿ وعزل ﴾ [ ٩١ ق ] السلطان المنصور القاضي سراج الدين عمر القرمي الحنني من قضاء العساكر المنصورة وولى عوضاً عنه عبيد الله العجمي الحنني واضاع عليه بالوطاق ﴿ وشاع ﴾ ان الخليفة المعتصم بالله زكري اعتقل في يوم الاثنين المذكور بالقاعة بالوطاق ﴿ وشاع ﴾ ان الخليفة المعتصم بالله زكري اعتقل في يوم الاثنين المذكور بالقاعة واعتقل معه ايضاً في هذا اليوم الامير سودون الشيخوني الذي كان نايب الملك الظاهر

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ ثامن عشر ذي حجة المذكور قرر الامير منطاش على جميع الماليك البحرية والمفاردة واولاد الامراء الذين اقاموا بالقاهرة على بعضهم كل نفر فرس وبعضهم اكثر على قدر طبقاتهم وقرر على موقعين السلطان وارباب الوظايف من المتعممين عبول يحضروها كل انسان على قدر وظيفته من فرس الى عشرة كما فعل في الاقباط ﴿ وفيه ﴾ شاع ان قاضي القضاة بدر الدين بن ابي البقاء حمل سبعة الاف دينار مصرية انتي كان وعد بها بسبب توليته قضاء القضاة بالديار المصرية وتولية ولده القاضي جلال الدين افتاء دار العدل بالديار المصرية وتولية اخيه ابن ابي البقاء قضاء القضاة الشافعية بدمشق المحروسة والله اعلم بصحة ذلك

من داره في جماعة يسيرة من بماليكه الى سوق الخيل بالرميلة تحت قلعة الجبل وانزلوا الناس من داره في جماعة يسيرة من بماليكه الى سوق الخيل بالرميلة تحت قلعة الجبل وانزلوا الناس عن خيولهم متعمم كان او غيره واخذوا الخيول بجملتها من اربابها وسار بها الى داره وفيه به اشتد الطلب على الذين قرر عليهم الخيول وامر الامير منطاش نقيب الجيش ان يشدد على نقبا، رجال الحلقة حتى يحضروا الاجناد ويؤخذ منهم ما قرر عليهم وامر ان كل من لم يحضر فرساً او ثمنه يسلم للامير حسين والى القاهرة ليستخرج منه ما قرر عليه بانواع العقوبة فانا لله وانا اليه راجعون ﴿ وفيه ﴾ اخبرني القاضي شرف الدين عبد الغني بن علاء الدين علي الشهير بابن الحراني ان الوزير حضر في هذا اليوم الى خان مسرور ومعه

الامير ناصر الدين محمد بن الحسام الصقري وتسلم من مودع الحكم بالقاهرة والشارع ثلثاية الف درهم وامر امين الحكم بالقاهرة والشارع ان يكمل خسماية الف درهم وامر امين الحكم بالحسينية ان يجمل ماية الف درهم وامر امين الحكم بمصر ان يجمل ماية الف درهم لتتمة سبعاية الف درهم من مال الايتام قرضاً حسبا اذن لهم قاضى القضاة بدر الدين ابن ابي البقاء في دفع ذلك ﴿ وفيه ﴾ شاع ان السلطان المنصور حاجي طلب ٥ في ليلة تاريخه القضاة الاربعة ان يحضروا الى الوطاق ﴿ وقيل ﴾ لهم لا تطلع الشمس الا وانتم في الوطاق وانهم ساروا الى الوطاق في يوم تاريخه فلما وصاوا الى الوطـــاق جاسوا في خيمة مفردة قريبة من خيمة الامير منطاش ولم يزالوا بلا فطور ولا اكل الى قريب العصر ثم احضروا الى خام السلطان المنصور حاجي وعقد عقده عــــلى بنت ابن السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن المنصور قـــلاون وكان المهر عشرين الف درهم والصداق الف ١٠ دينار وعقد ايضاً عقد الامير قطاوبغا الصفوي على بنت الامير ايدمر الدويدار والمهر خمسة وعشرين الف درهم والصداق الف دينار اخبرني بذلك قاضي القضاة ناصر الدين نصرالله الحنبلي حين حضر من الوطاق

﴿ وَفِي يَوْمُ الْحَمْيُسُ ﴾ العشرين من ذي حجة المذكور رحل من الوطاق طليعة اربع امراء مقدمي الوف هم تمان تمر رأس نوبة واسندمر بن يعقوب شاه والكريمي وقطاوبغا الصفوي ١٥ ﴿ وَفِي يَوْمُ السَّبِّ ﴾ ثاني عشري ذي حجة المذكور باكر النهار رحل الامير الكبير منطاش [ ٦٢ و ] الى جهة الشام وصحبته جماعة من الامراء وشاع انه اخذ معه زقازيق حديد ليطرحهم بالرمل بسبب الخيل وارجل المشاة من الناس ﴿ وفي بقية هذا اليوم ﴾ رحل السلطان والخليفة والقضاة وبقية العسكر وشاع انهم باتوا بسرياقوس وتوجهوا الى الشام ﴿ وقرر ﴾ الامير تكا نايب غيبة بقلعة الجبل ومعه جماعة لحفظها وصار جماعة من ٢٠ الماليك البحرية وغيرهم يباتوا بالقلعة بالنوبة والامير صراي تمر بالاصطبل السلطاني ببيت الامير منطاش والامير قطاوبغا الحاجب يطوف بالليل على الامراء والاجناد المركزين بالقاهرة ومصر وظواهرهما وكان ما سنذكره ان شاء الله تعالى ﴿ وقال ﴾ الامير صارم الدين ابرهيم بن دقماق ومن خطه نقلت ما صيغته في يوم الاثنين سابع عشر ذي حجة من هذه السنة خرج الملك المنصور حاجي بن الملك الاشرف وصحبته امير المؤمنين المتوكل على الله ٣٥ محمد ورسم بسفر القضاة والمفتيين فبرزوا الى الريدانية وخرج ساير العسكر فاقاموا بهسا الى ليلة السبت ثاني عشرينه [ ورحلوا ] الى العكرشة وعمل المقر الاتابكي قبل خروجه

نايب الغيبة دواداره صراي تمر ورسم له ان يولي ويعزل ومعها اراد يفعل ورسم لـــه ان يقيم بالاسطبل السلطاني في قاعته التي عمرها الامير يلبغا الناصري وعمل نايب الغيبة بالقلعة تكا الاشرفي رأس نوبة ونايب الغيبة بالقاهرة قطلوبغا السيفي تمر بيه الحاجب ثم بعد خروجه رسم لدمرداش القشتمري بالاقامة بالقلعة فسكن في قاعــة الصاحب ﴿ وفي تاريخه ﴾ اطلع الى قلعة الجبل سودون الفخري السيفي شيخو الذي كان نايب مصر وحبس بالقلعــة في سيت الحنبلي(١) الذي كان فيه امير المؤمنين وبعد خروج السلطان الى الريدانية طلب من قاضي القضاة بدر الدين ابن ابي البقاء عشرة رؤوس (٢)خيل ﴿ وقرر ﴾ المرسوم بان تؤخذ من الامراء مقدمي الالوف المقيمين بالقاهرة كل واحد عشرة رؤوس (٢) خيل ومن الطبلخانات كل واحد اربعة رؤوس (٢)خيل ومن العشرات كل واحد فرسين فاستخرج منهم ذلك ﴿ ورُسم ﴾ بان يُطلب من الولاة خيل فقرر على كل واحد على قدره وهم الولاة المستقرين والمعزولين وكتب كتاب السلطان المنصور حاجي بن الملك الاشرف بمنزلة الريدانية على ابنة المرحوم سيدي احمد ولد الناصر حسن ﴿ وفي يوم الحميس ﴾ العشرين منه طلب من الحدام السلطانية اصحاب الاقطاعات وغيرهم كل واحد فرس ثم شفع فيهم فبطل ذلك من يومه ﴿ وفي ثاني عشرينه ﴾ رسم للامير حسام الدين ابن الكوراني بولاية مصر مضافة الى ولاية القاهرة فاستناب فيها ابن أخيه عمر بن ممدود ﴿ وَفِي تَارِيحُه ﴾ اخلع على ناصر الدين ابن ليلي واستقر والي الجيزة ءوضًا عن قرطاي التاجي بجكم نقله الى كشف التراب بالحيزية

﴿ وفي ثالث عشرينه ﴾ اخلع على قطلوبغا السيفي تمرباي واستقر حاجب ثاني عوضاً عن امير حاج بن مغلطاي ﴿ ورسم ﴾ لفراج (٢) السيفي يلبغا بامرة عشرة واخلع على قرا كسك وارسلان اللفاف وبحبلاط ' السويحي ' اقبية (١) مفرية وشق ﴿ وفي تاريخه ﴾ جاء الخبر على يد نجاب من الحجاز الشريف بان مثقال الجالي الساقي الذي كان زمام الادر في ايام الاشرف توفي ببدر ﴿ ورحل ﴾ السلطان من [ ٢٢ ق ] العكرشا متوجهاً الى بلبيس فتقنطر عن فرسه وقام سالماً وتفاءل له الناس بان يرجع مقهوراً

<sup>(1)</sup> في الاصل: « الحسلي »

<sup>(</sup>٣) في الاصل: « اروس »

<sup>(</sup>m) كذا في الاصل ع داجع اعلاه ص 111 ع ٣

<sup>(</sup>د) في الاصل: « اقبيا »

﴿ وفي يوم السبت ﴾ تاسع عشرينه شاع ان خمسين مملوك من ماليك ايتمش واينال هربوا من عسكر المنصور وتوجهوا الى الظاهر برقوق وشاع بين الناس ان الظاهر برقوق

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ سلخه رسم نايب الغيبة الامير صراي تمر بسد باب القصر الوسطاني الذي تحت قبو الاشرفية تجاه باب السر الذي يطلع السلطان منه في الاعياد وان • تسد الشبابيك التي بالشرانجاناة السلطانية (١)

<sup>(1)</sup> بنية الصنحة ( ٩٣ ق ) فراغ في الاصل

## وبعض اخبارهم وبعض اخبارهم المعيان في هذا العام وبعض اخبارهم

﴿ ابرهيم بن الامير سيف الدين تُطلَقَتَمر بن عبدالله العلاقي ، يلقب ﴾ صادم الدين والده الامير سيف الدين قطلقتمر مقدم الف وامير جندار كبير بالديار المصرية وكان ولده ابرهيم المذكور ساعد الامير منطاش لما خالف الامير يلبغا الناصري وقاتله فلما انتصر الامير منطاش وصاد اتابك بالديار المصرية كها قدمنا شرحه انعم على الامير ابرهيم بتقدمة الف بالديار المصرية ثم نقله الى تقدمة الف بجلب وسيره اليها فلما عصى الامير كمشبغا الحموي نايب السلطنة بجلب على الامير منطاش ركب عليه الامير ابرهيم المذكور مع جماعة من الهل بانقوسا وركب معه قاضي القضاة شهاب الدين ابن الي الرضاء قاضي حاب وحصل الهل بانقوسا وركب معه قاضي القضاة شهاب الدين ابن الي الرضاء قاضي حاب وحصل وشهاب الدين ابن ابي الرضاء قاضي حاب وحصل وشهاب الدين ابن ابي الرضاء وجماعة من اهل بانقوسا ﴿ توفي ﴾ ابرهيم المذكور قتيلًا موسطاً بجلب في شوال من سنة احدى وتسعين وسبعاية هذه السنة (۱)

<sup>(1)</sup> في بقية هذا السطر الى الهامش الايسر فالاعلى من الصفحة النبذة النالية بالخط نفسه: « ابر هيم بن نور الدين على الشامي الاصل المصري المولد والمنشأ والوفاة في يكنى با المحمد في ويمرف بابن الحلواني ويعرف ايضًا بان الشامي كان والده يبيع حلوى طايفًا خارًا وفي اول الليل على بظاهر قيسرية امير على بجوار قيسرية جركس داخل القاهرة واشغل ولده ابر هيم بقراءة القرآن المغزيز وكان ذكيًا فطناً فمهر في قراءة كتب المواعيد وصار يقرأ المواعيد بجامع الازهر وغيره فلما بني الشيخ سراج الدين البلغيني مدرسته بحارة . . . . وكان يكثر من الحج والمجاورة في توفي بي الشيخ سراج الدين البلغيني عاشر صفر سنة احدى وتسمين وسعباية بتربة والده خارج باب المحروق احد ابواب القاهرة وكان مشهدًا حفلًا بالغتهاء والفقراء [ في الاصل: « الفقهرا » ] » وفي النجوم الزاهرة (ج ٦ يص ١٥٦ ي س ١٣ ) ان مدرسة الشيخ البلقيني كانت « بحارة جاء الدين قراقوش من القاهرة »

﴿ يَكُنَّى ﴾ ابا العباس ﴿ ويلقب ﴾ شهاب الدين الفقيه الشافعي المذهب قاضي قضاة الشافعية بجلبكان ذكيًا فطناً ذا مشاركة جيدة في فنون العلم والادب لكن اردت عليه اصالته واوقعته في الهالكين وسبب ذلك انه كان مولعًا بثلب اعراض الناس مستهزئًا (١) باقوال الاكابر من العلما. والصلحاء مواظبًا على النفاق والاساءة واخلاف الوعد ومعاداة الاحباء بسوء ظنه وتخيله الفاسد وما احقه [ بقول ] الامام عبدالله بن المبارك رضي الله • عنه من استخف بالعلما. [ ٩٣ ق ] ذهبت اخرته ومن استخف بالامرا. ذهبت دنياه ومن استخف بالاخوان ذهبت ثروته ولم يزل بجلب الى ان عصى الامير كمشبغا بجلب على الامير منطاش وركب الامير صارم الدين ابرهيم ابن الامير قطلقتمر على كمشبغا فاركب معه قاضي القضاة شهاب الدين احمد المذكور وثارت الفتنة بين اهل حاب واهل بانقوسا الى ان حصل بين الفئتين من النهب والقتل وسفك الدماء ما لا مزيد عليه فلما انتصر الامير كمشيغا ١٠ على الامير ابرهيم ووسطه انهزم من بقى من اهل بانقوسا والقاضى شهاب الدين احمد المذكور فامر الامير كمشبغا بقتل قاضي القضاة (٢) شهاب الدين المذكور لاجل ركوبه مع ابرهيم بن الإمير قطلقتمر وما ثبت عليه من سوء الظن به واعتماد القاء الفتن ﴿ قتل ﴾ بجب السقا وخان شيخو ما بين معرة النعان وكفرطاب في سنة احدى وتسعين وتسعاية هذه السنة عند توجه الامير كمشبغا من حلب الى خدمة الملك الظـاهر برقوق بعد خروجه ١٠ من الكرك ومسيره لمحاربة اهل الشام عن نيف واربعين سنة والله اعلم

﴿ احمد (٢) العجمي ، يلقب ﴾ شهاب الدين ﴿ ويعرف ﴾ بزاده كان شيخ درس الحديث النبوي بمدرسة الملك الظاهر برقوق المستجدة بين القصرين داخل القاهرة المحروسة ﴿ توفي ﴾ يوم الاربعاء حادي عشري المحرم سنة احدى وتسعين وسبعاية هذه السنة

﴿ احمد (١) المصري ﴾ الوفاة ﴿ يلقب ﴾ شهاب الدين ﴿ ويعرف ﴾ بالمسيري

<sup>(</sup>١) في الاصل: « ستهزا »

<sup>(</sup>٢) «الغضاة» مكورة في الاصل

<sup>(</sup>٣) في الاصل بياض ثم كُتب فيه بخط آخر: «بن ابي يزيد السرامي»، وفي النجوم الزاهرة (ج٥، ص ٥٠٩ م س ٣٠٠ ) : «شهاب الدين احمد بن ابي يزيد بن عمد المروف بمولانا زادة السيرامي » ، وفي شذرات الذهب (ج٦، ص٣١٦ م س١٩٠ ) : «شهاب الدين احمد بن ركن الدين بن يزيد بن عمد السرائي . . . . . وكان السلاطين من بلاد سراى قد فوضوا اليه [ الى والده ] النظر في اوقافهم » عمد السرائي في الاصل

﴿ تُوفِّي ﴾ في العشر الاوسط من المحرم سنة احدى وتسعين وسبعاية هذه السنة

﴿ اربغاً بن عبدالله التركي ، يلقب ﴾ سيف الدين تنقلت به الاحوال الى ان صار احد الامراء العشرات ومقدم البريدية بالديار المصرية وكان اربغا المذكور زوج بنت خال الولد عبد الرحيم وله منها ابنة ﴿ توفي ﴾ في صفر سنة احدى وتسعين وسبعاية (١)

• ﴿ تلكتمر بن عبدالله التركي ، يلقب ﴾ سيف الدين احد الامراء الطبلخانات بالديار المصرية كان خرج لكشف الجسور ﴿ فتوفي ﴾ بالطاعون الذي كان وقع بالقاهرة المحروسة الذي مات به جماعة من الاماثل ومن الصغار والكبار في سنة احمدى وتسعين وسبعاية ﴿ وتوفي ﴾ فيه ايضاً ﴿ امير علم ﴾ احد الامراء الطبلخانات بالديار المصرية وتوفي ﴾ فيه ايضاً ولد قاضي القضاة ناصر الدين ابن الميلق وبعد، توفيت والدته زوجة قاضي القضاة ناصر الدين ابن الميلق المذكور ودفنت في يوم الاثنين صبيحة ليلة وفاتها حادي عشري شهر ربيع الاول [ ١٠ و ] من سنة احمدى وتسعين وسبعاية هذه السنة وكان ولدها دفن في يوم السبت تاسع عشره ﴿ وتوفيت ﴾ زوجة كاتب السر في ليلة وفاة زوجة ابن الميلق

و جركس بن عبدالله التركي الخليلي و يلقب السيف الدين اصله الله الامير الحبير يلبغا العمري الخاسكي الاتابك تنقل في الخدم الى ان صار امير ماية (٢) مقدم الف امير الحور كبير في ايام الملك الظاهر برقوق و ترجم اله القاضي زين الدين طاهر ابن حبيب فقال كان حسن الشكالة جميل الصفة مهيباً ذا خبرة ومعرفة لين الكلام كثير الاحتشام ذا همة واجتهاد وعزية صادقة وحسن اعتاد باشر الامور الجليلة والوظايف السنية في خدمة السلطان الملك الظاهر وتنقل في الاقطاعات الى ان استقر في جملة الامراء الكبار مقدمي الالوف والوظيفة المذكورة واستمر على ذلك الى ان انتهت مدة مقامه وقرعه الاجل المحتوم كأس حمامه كانت و وفاته مقتولاً في وقعة الناصري بظاهر دمشق حين خامر الامراء الذين كانوا معه وصادوا مع الناصري في يوم الاتنين حادي عشري شهر ربيع الاخو(٢) سنة احدى وتسعين وسبعاية

<sup>(</sup>۱) على الهامش الايمن بالحفط نفسه: « ﴿ يَكْتَبِ ﴾ بعد اربغا بزلار المكتوب في الصَّحَة التالية » (۲) في الاصل: « ميه »

<sup>(</sup>٣) في النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ٥٠٩ م س ١٤ –١٥ ) : «حادي عشر شهر ربيع الاول » ، وقد ورد ذكر مقتل جركس الخليلي اعلاه (ص ٦٣ –٦٤) وفي النجوم الزاهرة (ج٥م ص ١٠٠ م س٩) في حوادث يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر ربيع الاخر

﴿ بزلار بن عبدالله العمري ﴾ الناصري(١) ﴿ يلقب ﴾ سيف الدين اصله مماوك الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلون الصالحي كان الناصر حسن رباه صغيراً مع اولاده ثم تنقل في الاقطاعات والامريات الى ان صار نايب السلطنة بدمشق المحروسة وقد ﴿ ترج ﴾ له القاضي زين الدين طاهر بن حبيب فقال كان اميراً حسن الشكالة لطيف المقالة وافر الهمة وافي الشجاعة في كل ملمة شديد القوة في الطعن ، بالسمهري وضرب الحسام شديد السهام الى كل غرض يصوب عليه وكل رام ويرمي عن قوس قوية ويحمي الديار بحد الحسام واسنة السمهرية وكان ذا مشاركة حسنة في فنون كثيرة خصوصاً في الفلكيات والنجامة مع فطنة كبيرة ولي نيابة الاسكندرية ثم تنقل في الاقطاعات الكبار بتقدمة الالله مرة بعد اخرى الى ان جُهز الى طرابلس الشام مقياً بغير اقطاع ثم استقر بعد مدة في جملة الامراء بها الى ان ركب على نايبها الامير اسندم ، بغير اقطاع ثم استقر بعد مدة في جملة الامراء بها الى الديار المصرية ثم عاد وقد تولى نيابة السلطنة بالشام المحروس واستمر مدة يسيرة واعتقل بعد امساكه واطلاعه تلعتها بامر منطاش في مبتداً دولته وكانت ﴿ وفاته ﴾ بها في سنة احدى وتسعين قلعتها بامر منطاش في مبتداً دولته وكانت ﴿ وفاته ﴾ بها في سنة احدى وتسعين وسعياية هذه السنة عن نيف وخسين سنة

﴿ حسن بن الامير علا. الدين على ﴾ بن الامير الكبير سيف الدين قشتمر التركي ١٥ الاصل ﴿ يلقب ﴾ حسام الدين كان احد الامراء العشرات بالديار المصرية وكان والده احد مقدمي الالوف واحد الحجاب بالديار المصرية وكان جده [ ١٠ ق ] كذلك وتولى نيابة السلطنة بجلب وغيرها ﴿ توفي ﴾ حسن المذكور في الطاءون في سنة احدى وتسعين وسعاية هذه السنة

﴿ حسين (٢) (١) المصري ﴾ الوفاة ﴿ يكنى ﴾ ابا على ﴿ ويلقب ﴾ بدر الدين ٢٠ ﴿ ويعرف ﴾ بالحبار (١) الشيخ الصالح الرباني الصوفي الشاذلي المذكور ﴿ رأى ﴾ سيدي الشيخ حسين المذكور سيدي الشيخ ياقوت الشاذلي وصحبه وتلقن منه وتزوج ابنته وكان في اول امره يصنع الحبر الذي يكتب به ويبيعه ثم صار يجلس بزاويته بظاهر القاهرة

<sup>(</sup>۱) على الهامش الايسر بالخط نفسه: « يكتب بعد اربغا»

<sup>(</sup>٢) في النجوم الزاهرة (ج ، ي ص ١٠، ي س ٢٣): «حسن»

<sup>(</sup>٣) بياض في الاصل، وفي انباء الغمر : «بن عبدالله»

<sup>(±)</sup> في النجوم الزاهرة (ج٠, ص ٥٠٠م س ٢٣) : « الحبّاز » ، وفي انباء الغمر : « الحبار بالمهملة ثم الموحدة »

المحروسة ويعظ الناس ﴿ توفي ﴾ في ليلة الاثنين ودفن في يوم الاثنين حادي عشري شهر ربيع الاخر سنة احدى وتسعين وسبعاية هذه السنة بقرافة مصر الصغرى ﴿ زامل(١) ﴾ (٢) بن مهنا ﴿ العربي ﴾ اوير آل فضل ﴿ توفي ﴾ في سنة احدى وتسعين وسبعاية هذه السنة

و سودون بن عبد الله المظفري و الظهاهري و يلقب و سيف الدين نشأ مجلب عند محدومه الامير قطاوبغا المظفري احد مقدمي الالوف بها وتنقلت به الاحوال الى ان تولى نيابة السلطنة بحاة ثم ولي نيابة حلب وقد و ترجم اله القاضي زين الدين طاهر بن حبيب فقال كان اميراً حسنا خيراً ديناً متواضعاً منفصلا للخير محباً للفقراء واهل الصلاح (٢٠ كثير البر والمعروف مواظباً على الصاوات الخس والعبادة قليل الكلام الا فيا عندي خيراً من امور الدنيا والاخرة وكان لا يقصد لاحد شراً ولا اذاية و انشأ مجلب عند محدومه الامير قطاوبغا المظفري احد مقدمي الالوف بها نشأة حسنة وما برح مكرماً عنده وعند غيره من الامراء والنواب مجلب وباشر الخزندارية عند الامير سيف الدين جرجي الادريسي الناصري وهو يوميذ نايب حلب ثم تنقل في الامريات والحجوبية الى ان جميع المدين واستقر بعد ذلك اتابك العسكر مجلب ويلبغا الناصري نايباً بها فحل الوجه المرضي واستقر بعد ذلك اتابك العسكر مجلب ويلبغا الناصري نايباً بها فحل بينها من الشر ما اوجب العداوة الاكيدة واشتهر ذلك بينها الى ان حمل الامير يلبغا المذكور على العمل عليه وتسليط من قتله بدار النيابة مجلب وكان و قتله و قتله في سنة احدى وتسعين وسعياية هذه السنة وكانت وفاته عن نيف وستين سنة

﴿ سراي بن عبدالله الرجبي (٥) ﴾ اليلبغاوي ﴿ يلقب ﴾ سيف الدين ﴿ ويعرف ﴾ ٢٠ بالطويل اصله مماوك الامير يلبغا العمري الخاسكي وتنقل في الحدم الى ان صار امير طبلخاناة بالديار المصرية وكان من اخوة الامير بركة الجوباني فلما اراد بركة الحركة على الاتابك برقوق طلع الامير سراي الطويل المذكور الى الامير برقوق ونم على الامير بركة فلما طلع

<sup>(</sup>۱) في تاريخ ابن اياس (ج ١ ، ص ٢٢٦ ، س ١٨) : « زامك ٢

<sup>(</sup>٢) يباض في الاصل

<sup>(</sup>٣) في الاصل: « والصلاح »

<sup>(</sup>٤) في الاصل: « سدايه »

<sup>(</sup>ه) كذا في النجوم الزاهرة (ج ه م ص ١٩٩٩ م س ٦) موفي تاريخ ابن اياس (ج ١ م ص ٢٤٦ م س ١٦٣ م س ١٩٠٣ م س ١٩٠٣ م س ١٩٠١ م الرحبي » . وفي الاصل : « الرحبي » م ومثله في حاشية النجوم الزاهرة

اخوة الامير بركة يهنئوا الاتابك برقوق بولد اتاه قبض على الذين طلعوا اليه وجرت الفتنة الى ان قبض بركة واستمر سراي على امرته الى ان ﴿ توفي ﴾ في ليلة الجمعة ودفن ثاني يوم وهو يوم الجمعة ثالث عشر شهر ربيع الاول سنة احدى وتسعين وسبماية

[900] هيد الرحمن بن الشيخ شمس الدين محمد بن خير السكندري به المصري الوفاة هي يلقب به جمال الدين الفقيه المالكي قاضي قضاة المالكية بالديار المصرية كان من اهل الحبرة والمعرفة بمداخل الدنيا ومخارجها والعمل في تحصيلها ومداراة الناس والتوصل الى المنافع العايد نفعها عليه رحل من وطنه ثغر الاسكندرية الى الديار (٢٠ المصرية فاقام بها وولي الوظايف الدينية ولي الحكم بها وباشر مباشرة حسنة تنقل فيه مرتين واستمر في الثانية الى ان دنت منيته وانقطع امله من الدنيا وامنيته وكان له اعتقاد كثير في الفقراء ومحبة صادقة هو توفي به يوم الاربعاء ودفن يوم الحنيس ثامن عشر شهر رمضان سنة احدى وتسعين وسعيانة

﴿ عبدالله بن الشيخ الامام المحدث علاء الدين مغلطاي ﴾ ابن قليج ﴿ المصري ﴾ المولد والدار والوفاة ﴿ يلقب ﴾ جمال الدين الفقيه الحنني المذهب كان من اماثل العدول بالقاهرة ومن اعيان الناس ذا شكالة حسنة والفاظ لينة كثير الاتضاع حسن الطباع ﴿ توفي ﴾ في يوم الثلاثاء ثاني عشري شهر ربيع الاخر سنة احدى وتسعين وسبعاية • ١٠ هذه السنة

ه عثان بن سليان به بن رسول بن امير يوسف بن خليل بن نوح الكرادي (٢) بفتح الراء المهملة وتخفيفها التركباني المصري الوفاة الفقيه الحنني المذهب اصله من البلاد الشمالية وقدم الى الدياد المصرية واتصل بجدمة الامير سيف الدين برقوق وهو اتابك وكان شكلًا حسناً وهيأة (٥) جميلة صاحب همة عالية في امور دنياه واخرته ولديه مشاركة ٢٠ حسنة فلما تولى الملك الظاهر برقوق السلطنة صاد حظ شرف الدين الاشقر عنده وافر وكان يأكل على يده ويقضي اشغال الناس في الباطن والظاهر واستقر في جملة الايمة المسلطانية واستقر بعد ذلك شيخ الصوفية بالخانقاة الركنية بيبرس الجاشنكير داخل

<sup>(</sup>۱) في الاصل « والخبره » (۲) في الاصل: « الدار »

<sup>(</sup>m) في انباء الغمر: « الكردى »

<sup>(</sup>١) وعلى الهامش الايسر بالخط نفسه: « ﴿ يَامَب ﴾ شرف الدين ﴿ ويشهر ﴾ بالاشقر »

<sup>(</sup>ه) في الاصل « هية »

القاهرة المحروسة ثم تولىقضاء العساكر المنصورة بالديار المصرية واستمر على ذلك الى ان ﴿ تُوفِي ﴾ يوم الحميس رابع عشري شهر ربيع الاخر سنة احدى وتسعين وسبعياية هذه السنة مطعوناً

﴿ عشقتمر(١) بن عبدالله التركي ﴾ المارديني ﴿ يلقب ﴾ سيف الدين الامير الحبير تنقل في الحدم السلطانية والاقطاعات الجليلة الى ان ولي نيابات السلطنة بجلب والشام واقام بالقدس مدة مشتغلًا بالصلاة والعبادة ﴿ توفي ﴾ في سنة احدى وتسعين وسبعايـة هذه السنة

﴿ علم دار الناصري ﴾ كان اميراً محرماً ذا وجاهة بين ارباب الدول وله قدم هجرة (٢) في الحدم السلطانية من ايام السلطان الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاون الصالحي والى اخر وقت تنقل في الامرة والوظايف بالباب الشريف بالدياد المصرية والبلاد الشامية وكان مجتهداً في فعل الخير وعمارة المساجد والسبل وجهات المعروف وله اثار حسنة بالديار المصرية والبلاد الشامية وانقطع في اخر عمره بدمشق وترك الاقطاع والوظايف وبقي يتردد الى الجامع الاموي [ ٥٠ ق] اوقات الصلوات و يحضر الخانقاة السمصاطية (٢) ويواظب تلاوة القرآن العزيز ﴿ توفي ﴾ بدمشق في سنة احدى وتسعين وسبعاية هذه السنة عن نيف وثانين سنة

مثقال بن عبدالله الجالي به الطواشي الساقي و يلقب به سابق الدين الزمام كان اصله خادم الملك المجاهد صاحب اليمن ولما حج كان معه فنهب وابيع واشتراه سيدي حسين بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاون الصالحي فلما تولى ولده الملك الاشرف شعبان المملك و تزوجت والدته بالامير الكبير الجاي اليوسني الاتابك امير سلاح استقر مثقال المذكور ساقي خوند والدة الملك (١٤) الاشرف فاستمر في خدمتها الى ان ماتت فاخذه السلطان الاشرف وجعله جمداراً وساقياً ولالا ولده سيدي امير حاج ثم نقله الى شاد الاحواش السلطانية ثم لما توفي الطواشي سابق الدين مثقال الانوكي نقل الطواشي افتخار الدين ياقوت زمام الادر السلطانية الى مقدمة الماليك السلطانية واستقر الطواشي سابق الدين ياقوت زمام الادر السلطانية الى مقدمة الماليك السلطانية واستقر الطواشي سابق

<sup>(</sup>۱) في انباء الغمر وفي النجوم الزاهرة (ج • ، ص١٢٥ ، س ٢١): « اشتشمر »

<sup>(</sup>۲) اي « سابقة طويلة » . راجع Quatremère, Sultans Mamlouks ما، ج ۲ ، ص ۲۰۱ ، س ۱۰۰ ، اي « سابقة طويلة » . راجع Dozy, Supplement ، ص ۱۰۰ ، ص ۱۰۰ ،

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل، و « السميساطية » في خطط الشام لمحمد كرد علي ( دمشق، ١٩٢٨) ج ٦، ص ١٣٠٥ نقلًا عن كتاب الدارس للنعيمي (٤) « الملك » مكررة في الاصل

الدين مثقال المذكور زمام الادر الشريفة وشيخ مشايخ الخدام بالضريح النبوي على ساكنه افضل الصلاة والسلام فاستمر على ذلك الى ان قتل الملك الاشرف ثم قبض بعده قرطاي فلما حكم الامير عز الدين عزله وولى مكانه مقبل الداوودي السيفي يلبغا فانقطع سابق الدين مثقال المذكور في بيته ثم سافر الى المدينة المشرفة الى المدينة النبوية على ساكنها افضل الصلاة والسلام والرحمة فاقام بها ثم صار يتردد من مكة المشرفة الى المدينة النبوية المعظمة ثم الى البيت المقدس ثم رجع الى المدينة المشرفة فاقام بها الى ذي القعدة سنة احدى وتسعين وسبعاية غرج حاجاً فضعف بالطريق ﴿ فتوفي ﴿ في بدر فدفن عند الشهدا، بها في ليلة الجمعة تاسع عشري ذي القعدة سنة احدى وتسعين وسبعاية هذه السنة بها في ليلة الجمعة تاسع عشري ذي القعدة سنة احدى وتسعين وسبعاية هذه السنة

. و محمد ' المصري، يلقب ﴾ شمس الدين ﴿ ويعرف ﴾ بالناسخ ﴿ توفي ﴾ يوم الثلاثاء حادي عشر صفر سنة احدى وتسعين وسبعاية

﴿ محمد بن الامير سيف الدين بزلار التركي ، يلقب ﴾ ناصر الدين كان والده احد الامراء مقدمي الالوف وكان الامير ناصر الدين المذكور احد الامراء العشرات بالديار المصرية ﴿ توفي ﴾ في يوم الاحد العشرين من شهر ربيع الاخر سنة احدى وتسعين وسبعاية هذه السنة بالطاعون

وللبعاية على الساب ابو مجي بن سيدنا في قاضي القضاة ولي الدين (١) ابن خلدون المالكي ١٠ وتوفي في يوم الحنيس نالث عشري جمادى الاولى سنة احدى وتسعين وسبعاية في توا محمد بن بيرم قبا التركاني، قتله في ابن اخيه في سنة احدى وتسعين وسبعاية (١) وقوا محمد بن مفتي الفرق شيخ الاسلام في سراج الدين ابي حفص عمر بن الشيخ الموالح بها، الدين رسلان بن الشيخ المرحوم ناصر الدين نصير بن علم الدين صالح البلقيني في المصري المولد والدار والوفاة فو يكنى في ابا اليمن فو ويلقب في بدر الدين سبط سيدنا ومولانا قاضي المسلمين بها، الدين ابن عقيل فو كان في القاضي بدر الدين اماماً علامة عالماً افتى و درس وباشر الوظايف الجليلة و تولى قضا، العساكر المنصورة المملكة الاسلامية بالديار المصرية فقال في قاضل تقصر السن الفكو عن مدى مجاداته و تحصر موقع الدست الشريف فو فقال في فاضل تقصر السن الفكو عن مدى مجاداته و تحصر

صدور ذوي النظر عن مباراته ويتكون اللؤلؤ المكنون من ملتقطات لسانه وتتاون

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل

<sup>(</sup>٢) بياض في الاصل ، ولعل المفصود: ه عبد الرحمن »

بقية هذه الصفحة ع وهي ما يقارب اربعة اسطر عفراغ في الاصل

الراهير الرياض من فنون بيانه وشيج بجره لا يمتطى وفي نهج فكره لا يختطى نشأ والرياسات تتهاداه وبرع ملبياً داعي الهمم حيث ناداه وملك عنان السيادة وسلك اطوع السبل الى عنان السعادة وانتقل انتقال البدر في مطالع سعوده واصفى لمتقاضي عوادف الفضل مشارع وعوده واتبي من وجوه زمانه كل ضاحك باسم وانتشق من عرف صبا اوانه اعطر صبا ناسم وكان كافاً بالجود لا متكلفاً مطبوعاً على مكارم الاخلاق لا متطبعاً اخذ العلم عن والده شيخ الاسلام وتبحر فيه الى ان دوت عنه افواه المحابر والسن الاقلام وشارك اهل العلوم فكان له منهم اوفى نصيب وجاء ل ارباب الفنون فظهر لهم بكل معنى غريب ثم دون العلم الشريف وكرس وباشر الوظايف الجليلة وافتى ودرس وتولى قضاء العساكر بالديار المصرية واستمر به الى ان تطاولت اليه يد القضاء القسرية وأي يطل بدهره عمره ولا شب عن غمره حتى حان حينه وسلب نفسه وماله وفارق اها واي اهل ولم يورث عن كلالة ﴿ توفي ﴾ بالقاهرة قبل طلوع الشمس من يوم الجمعة سابع عشري شعبان المكرم سنة احدى [ ٦٦ ق ] وتسعين وسبعاية هذه السنة وصلي عليه بعد عشري شعبان المكرم سنة احدى [ ٦٦ ق ] وتسعين وسبعاية هذه السنة وصلي عليه بعد صلاة الجمعة بالجامع الحاكمي ودفن بمدرسة والده التي انشأها بجارة بهاء الدين بالقرب من باب القنطرة داخل القاهرة المحروسة

استغل بالطب والعلم الشريف في بلاده ثم حضر الى الديار [المصرية] وتقوى فيه وحصل المحتفي بالطب والعلم الشريف في بلاده ثم حضر الى الديار [المصرية] وتقوى فيه وحصل الحثير منه على عمه قاضي القضاة جلال الدين جار الله واشتغل وحصل وكان عنده مشاركة في علوم ﴿ ذَكره ﴾ الامير صارم الدين ابرهيم بن دقماق ﴿ فقال ﴾ كان شكلا حسناً عالما فاضلا متفنناً مفتياً ديناً طاهر الورع بشوشاً دمث الاخلاق عارفاً بالتصوف واحوال الفقرا، وتولى مشيخة الخانقاة الصلاحية بدار سعيد السعدا، ثم استقر في افتا، دار العدل واستمر مثابراً على الاشتغال بالعلم والاشغال الى ان اذنته المنية عند انتها، اجله بالانتقال ﴿ توفي ﴾ يوم الاحد سابع عشري جمادى الاولى سنة احدى وتسعين وسبعاية هذه السنة بالقاهرة عن نيف واربعين سنة

﴿ العجمي (٢) ﴿ المصري الوفاة ﴿ يلقب ﴾ منهاج الدين الشيخ العالم

<sup>(</sup>۱) على الهامش الاين بالمنط نفسه: « ﴿ يلقب ﴾ شـس الدين»

<sup>(</sup>٢) بياض في الاصل

<sup>(</sup>٣) في شذرات الذهب (ج ٦ ، ص ٣٢٢ ، س١) : « الرومى » ، وفي انباء الغمر : « الروسى »

الفقيه الحنني المذهب الاصولي كان مدرس الحنفية بمدرسة ام السلطان الاشرف شعبان التي بالتبانة خارج القاهرة المحروسة ومدرس درس الحنفية بجامع طولون ومن حين رأيناه يجضر جامع طولون لم نسمعه يدرس فيه شي. من الفقه واغا كان بعض الجماعة يقرأ عليه في كراس بعض شي. من اصول الفقه ويستحسن هو ما يقرأه القارى. ويتكلم في بعض الاحيان بحكلام لا يفهمه وحصل له في آخر عمره رمدة عظيمة انقطع بها مدة وقاضي القضاة شمس الدين الطرابلسي يدرس عوضاً عنه فقيل انه ينوب عنه وقيل انه نزل له عن الدرس في توفي بها بالطاعون ودفن يوم الاربعا، رابع عشر (۱) شهر ربيع الاول (۲) وتسعين وسعاية هذه السنة

﴿ المصري ، يلقب ﴾ سعد الدين شيخ رباط خانقاة المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير الناصري ﴿ توفي ﴾ يوم السبت عاشر جمادى الاولى سنة احدى .. وتسعين وسعاية هذه السنة

المصري ، يلقب به محب الدين فويشهر به بالسبتي الشيخ الصالح شيخ مصلاة خولاة (٦) بالقرافة فو توفي به يوم الاربعا، ودفن ثاني يوم وهو يوم الحميس العشرين من صفر سنة احدى وتسعين وسبعاية هذه السنة بالصحرا، بتربة الامير الكبير سودون الفخري الشيخوني نايب السلطنة بالدياد المصرية خارج باب البرقية والباب الجديد و ٢٠ و ١ فو المحري الوفاة فو يعرف به بابن الوكيل الفقيه الشافعي فو توفي به في يوم السبت خامس عشر صفر سنة احدى وتسعين وسبعاية هذه السنة

<sup>(</sup>۱) في شذرات الذهب (ج م ص ٣٢٢ ، س ه) : « رابع عشرى »

<sup>(</sup>٢) بياض في الاصل والمقصود: « سنة احدى »

<sup>(</sup>m) بياض في الاصل

<sup>(1)</sup> يباض في الاصل ؟ وفي انباء الغمر ، وشذرات الذهب ( ج ٦ م ص ٣١٦ ، س ١٢ ) : « احمد بن محمد »

<sup>(</sup>o) كذا في انباء الغمر , وشذرات الذهب (ج ٦ ب ص ٣١٦ يس ١٣ ) , والتنقيط في الاصل غير واضح

<sup>(</sup>٦) كذا في الاصل, وفي شذرات الذهب (ج٦, ص٣١٦) س١٣) : «حولان » لكن في خطط المغريزي (ج٢, ص٢٠٤, ص٢٠١) : «خولان »

 <sup>(</sup>٧) يباض في الاصل م و في انباء الغمر : « احمد بن موسى بن على شهاب الدين» م و في شذرات الذهب ( ج ٦ م ص ٣١٦ م س ١٥ ) : « شهاب الدين احمد بن موسى بن على»

﴿ مُغلطاي بن عبدالله التركي ، يلقب ﴾ علاء الدين تنقلت به الاحوال الى(١) ان تولى ولاية القاهرة المحروسة وتولى الجيزة وغيرها ﴿ توفي ﴾ في المحرم سنة احدى وتسعين وسبعاية هذه السنة

﴿ نوغاي (٢) بن عبدالله العلائي ، يلقب ﴾ سيف الدين كان احد الامراء العشرينات (٢) اعطاه الملك الظاهر برقوق الامرة على كبر سنه فلم تطل مدته فيها واستقر به امير علم الى ان ﴿ توفي ﴾ في سنة احدى وتسعين وسبعاية هذه السنة

﴿ الصاحب (٤) القبطي ﴾ المصري ﴿ يلقب ﴾ علم الدين ﴿ ويعرف ﴾ بكاتب سيدي وزير الديار المصرية في ايام الملك الظاهر برقوق ﴿ توفي ﴾ في العشر الاول من المحرم سنة احدى وتسعين وسبعاية هذه السنة

القبطي ، يلقب ﴾ تاج الدين ﴿ ويشهر ﴾ بابن ريشة تولى نظر الدولة بالديار المصرية شريكاً للقاضي فخر الدين عبد الرحمن بن مكانس ﴿ توفي ﴾ ودفن في يوم الاحد سادس عشري (١) جادى الاولى سنة احدى وتسعين وسبعاية هذه السنة بالطاعون ﴿ القبطي ، يلقب ﴾ تتي الدين كان مستوفي اوقاف السيدة نفيسة رضي الله عنها ﴿ توفي ﴾ في اوايل شهر صفر سنة احدى وتسعين وسبعاية هذه السنة وتولى عوضاً عنه واستيفا ، اوقاف السيدة نفيسة القاضي علم الدين ابن وجه الطيبة (١)

الدوادار هو عتيق الامير سيف الدين جرجي الادريسي الناصري نايب حلب ثم خدم الامير الكبير يلبغا العمري الخاسكي الاتابك وبعده عمل دوادار عند الامير الكبير سيف الدين

<sup>(</sup>۱) « الى » مكررة في الاصل

<sup>(</sup>۲) في انباء الغمر: « يوعاي »

<sup>(</sup>٣) في انباء الغمر: « الطبلخانات »

<sup>(</sup>٤) بياض في الاصل, وفي تاريخ ابن اياس (ج1, ص ٢٦٨ ، س ٨): « علم الدين عبد الوهاب بن القسيس المعروف بابن كاتب سيدى» و (ج1, ص ٢٦٩ ، س٨): « علم الدين بن القسيس المعروف بكاتب سيدى» . وفي هذا الموضع الاخير يذكره ابن اياس بين وفيات سنة ٧٩٠ ه.

<sup>(</sup>۰) بیاض فی الاصل ، و فی النجوم الزاعرة (ج ٥ ص ۱۹٥ ، س ۲۰-۲۱): « تـــاج الدین عبدالله » عبدالله وقیل امین الدین بن مجد الدین فضل الله بن امین الدین عبدالله »

<sup>(</sup>٦) في النجوم الزاهرة (ج ه م ص ١٤ ه م س ٢٢): « سادس »

<sup>(</sup>Y) بياض في الاصل

<sup>(</sup>٨) بقية هذه الصفحة ( ٩٧ و ) ، والصفحة التالية ( ٩٧ ق ) ، فراغ في الاصل

اسندمر الناصري الاتابك الاشرفي ويونس اخو الامير سيف الدين جركس النوروذي وتنقلت به الاحوال بعد الامير اسندمر الى ان صار احد الامراء الالوف بالديار المصرية ودوادار الملك الظاهر برقوق وقد ﴿ ترجم ﴾ له القاضي زين الدين طاهر بن حبيب فقال كان امير امين جدير بالخير قمين بالمعروف معروف وبالاحسان موصوف كثير العيادة كبير السيادة مواظب على الصلاة والصيام مثابر على التهجد والقيام صاحب ناموس وحرمة • وافرة وكلمة يحب الاحتشام ولزوم الادب وملازمة الخدمة لله والناس وكثرة الدأب لم يعرف له صبوة بين الاصحاب والاخوان ولا لهو فاحش ولعب فيه شيان وله قدم عند الفقراء راسخ وقدم في الامجاد والعلماء والمشايخ يجب السماع ويعجبه حضوره ويرتاح الاجتاع ويظهر به سروره وكان كثير الاكرام للفقهاء والفقراء واهل الخير وابتناكثيراً من العاير الوقف ومواطن الذكر وعمر مدرسة وخانقاة ورباطأ وزاوية وتربة واحواض سبيل ١٠ الماء بالديار المصرية والشامية وبنا خان عظيم الشأن على بريد من سمرة بالمركز المعروف بالسلفة وهو احسن السبل الموجودة على الطريق من الديار المصرية الى حاب نشأ في خدمة الامراء والملوك من اواخر الدولة الناصرية محمد بن قلاون عند معتقه الامير سيف الدين جرجي الناصري والى اخر وقت باشر الوظايف الجليلة ونيابة بعليك وتنقل في الاقطاعات من الطملخانات الى تقدمة الالف في خدمة الملك الظاهر برقوق وباشر الدوادارية واستمر ١٥ على ذلك الى ان توجه صحبة الامراء الى الشام المحروس كما تقدم شرحه ﴿ تُوفِّي ﴾ مقتولاً ـ بامر الامير يلبغا الناصري على يد الامير عنقا بن شطى امير آل مري(١) بالقرب من الخربة من بلاد دمشق ثاني يوم الوقعة يوم الثلاثاء ثاني عشري ربيع الاخر سنة احدى وتسعين وسماية هذه السنة عن نيف وستين سنة

﴿ الست شقرا ﴾ بنت الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور ٢٠ قلاون الصالحي كانت زوجة اروس ﴿ توفيت ﴾ يوم الثلاثا، ثامن عشري جمادى الاولى سنة احدى وتسعين وسبعاية هذه السنة

﴿ وَتُوفِي ﴾ في هذا العام جماعة من الامراء بالديار المصرية والشام قتلًا وخنقاً وطاعوناً وغير ذلك والله اعلم

<sup>(</sup>۱) كذا في الاصل ملكن: «مرا» في النجوم الزاهرة (ح ٥ م ص ٥٠٩ م س ١٩) وصبح الاعشى (ج م م ص ٢٤٣ م س ٢)

## ذكر الحوادث في سنة اثنين وتسعين وسبعاية<sup>(1)</sup>

﴿ في يوم الثلاثاء ﴾ ثاني شهر الله المحرم من سنة اثنتين وتسعين وسبعابة هذه السنة وصل العسكر المصري الى غزة المحروسة ودخل السلطان الملك المنصور المدير حاج بن الملك الاشرف شعبان الى الخام المنصوب له بغزة بعد الزوال بنحو ساعة رملية وهو في دست المملكة والقضاة قدامه وقعد القضاة عند السلطان في خيمته سويعة وخرجوا من عنده ونزلوا بجامع يلبغا بغزة وكان يوم دخول السلطان الى غزة يوماً مشهوداً ﴿ ورأيت ﴾ بخط اقضى [ ٨٨ ق ] القضاة موفق الدين احمد بن قاضي القضاة ناصر الدين نصرالله الحنبلي حين وصل كتاب والده اليه من غزة يخبره فيه يوصولهم اليها ومضمون خط القاضي الحنبلي حين وقد ارسل ذلك الي كان وصول العسكر الى غزة يوم الثلاثا، ثاني المحرم بعد الزوال بنحو ساعة رملية ودخل مولانا السلطان والقضاة قدامه وهو في دست المملكة وقد لبس الترك حتى صاروا كشعلة النار والقضاة والفقها، صحبتهم الاعلام والمصاحف وكان عسكراً عظياً قيل ما رؤي مثله وكان دخولهم غزة يوماً مشهوداً فانه لم يتأخر في غزة رجل ولا امرأة الا خرجوا باجمهم ولما وصل القضاة الى الخيام دخاوا خيمة مولانا فرقد وعدوا عنده سويعة ونزل السادة القضاة في جامع يلبغا بغزة انتهى ما نقلته من خطه

وفي يوم السبت ﴾ سادس شهر الله المحرم المذكور ركب نايب الغيبة بمصر المحروسة وعدا الى بر الجيزية وضرب حلقة على خيول الناس المربوطة على البرسيم بسبب الربيع فلم يجد الا خيول يسيرة فاحتاط عليها وسلمها للامير سالم بن ابي حبشي امير اخور

<sup>(</sup>١) ٢٠ كانون الاول ١٣٨٩ – ٩ كانون الاول ١٣٩٠ م.

الدشار السلطاني ليرسلها الى العساكر بالشام ﴿ وقال ﴾ الامير صارم الدين ابن دقماق في اول المحرم من هذه السنة حضر الى مصر بريدي يسمى عيسى الاوجاقي واخبر بانه فارق السلطان المنصور حاجي وصحبته الاتابك منطاش على الزعقا (۱) وانهم بلغهم ان الظاهر برقوق على الغور ﴿ ورسم ﴾ نايب الغيبة الامير صراي تمر باخذ خيول الامراء من اولاد الناس من المرابط وخيول من استضعف ورسم باخذ خيول عربان البحيرة والغربية والشرقية وأخذوا (۲) ﴿ ورسم ﴾ بتجهبز زاد وشعير وغير ذلك ليرسل ذلك الى العسكر المنصود فانه بلغه ان معهم الغلاء

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ سابع المحرم المذكور حضر من العسكر المنصور امرير اخور الامير صراي تمر نايب الغيبة وشاع ان استاده كان ارسله الى المخيم المنصور وانه اخبر بان الفاغر برقوق توجه الى صفد وان السلطان المنصور سُلم اليه الحكم وانه دخل الى (٢٠) عزة المحروسة في يوم الثلاثاء ثاني المحرم وان جماعة من عند الفلاهر برقوق هربوا الى عند المنصور فاخلع عليه ساير الامراء الذين بالديار المصرية وضربت البشاير ثلاثة ايام بالقلعة وبابواب الامراء ولم يكن لذلك صحة واغا فعاوا ذلك افتعالاً

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ ثامن المحرم الشهر المذكور اشيع بالقاهرة ان بويدي وصل من الشام واخبر ان الملك الظاهر برقوق هرب ولم يقابل العساكر المصرية ودار البويدي على ١٥ بيوت الامراء واخلعوا عليه فحينيذ نودي بالزينة بالقاهرة ومصر فزينتا ﴿ وفيه ﴾ اخلع نايب الغيبة الامير صراي تمر على الامير قرطاي التاجي واستقر والي الفيوم وكاشفها وكاشف البهنساوية (٤) والاطفيحية عوضاً عن امير حاج بن ايدمر

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ تاسع المحرم المذكور دار الامير حسين ابن الكوراني والي القاهرة على اصحاب الحوانيت وضرب بعضهم بسبب الزينة وتقويتها . .

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ عاشر شهر الله المحرم المذكور وصل الى القاهرة قــاصد من جهة قاضي القضاة ناصر الدين الحمد ومن مضمونه ما قدمنا شرحه

﴿ وَفِي يَوْمُ الْحَمْسُ ﴾ حادي عشر المحرم المذكور طلع ناصر الدين محمد بن الحسام (١) في الاصل: « الرعمّا » . والزعمًا موضع في الحِفَار بين فلسطين ومصر (معجم البلدان ج٧ , ص ٩٠ يس ٢٠)

(٢) في الاصل: «فا وخدوا»

(٣) « الى » مكررة في الاصل

(٤) في الاصل: «اليهسايه»

استاددار الامير ارغون اسكي الى عند الامير صراي تمر نايب الغيبة واخبره ان جماعة من مماليك الملك الظاهر برقوق اتفقوا مع جماعة من ماليك الامراء على انهم يركبوا ويأخذوا القلعة وان منهم جماعة مقيمين بمكان بالبرقية فارسل [ ٩٩ و ] الامير صراي تمر طلب الامير قطاوبغا الحاجب وحسين والي القاهرة وامرهما بقبض الماليك الذين بالبرقية فنزلوا وكبسوا عليهم فوجدوا ست مماليك لابسين الة الحرب وهاش واحد منهم عملي الحاجب والوالي فكسرهم مرات وحده من جامع التوبة الى الباب الجديد ثم ان بعض الغامان من جهة الحاجب والوالي اختفى له خلف باب فلما كسرهم وتبعهم خرج الغلام من خلفه وهو غافل عنه وضربه بدبوس في رأسه فرماه فلما رأى اصحابه ذاك ارمى مماوك اخر نفسه من سور القاهرة الى الكيمان فانكسرت رجله فقبضوا عليه وعملى الهايش وبقية الماليك ووجدوا عندهم لبوس كثيرة ثم احضروهم الى عند الامير صراي تمر نايب الغيبة فقررهم فقروا انهم متفقين مع جماعة من ماليكه وماليك الامراء الذين بالقلعة وانهم عند صلاة الجمعة يقتاوا استادينهم ويخرجوا المحبوسين وكذلك يفعاوا تماليك صراي تمر نايب الغيبة باستادهم ويلكوا القلعة والاصطبل والماليك الذين بالمدينة يركبوا ويطلعوا القلعة ويسلطنوا واحد من اولاد الماوك وسموا جماعة فقبض الامير صراي تمر من ماليكه خمسة وثلاثين نفر وارسل عرف الامير تكا ذلك فقيض من مماليكه عشرين نفر وقبض الامير مقبل امير سلاح من ماليكه سبع نفر فضربوا بعضهم بالمقارع وبعضهم عصروه فاقروا على جماعة من جملتهم الامير شرف الدين يونس امير عشرة فقبض عليه الامير صراي تمر وقبض ايضاً ناصر البدري الاستاددار وطلب قطلوبك وفراج من بيوتها وقبضها ونزل الحاجب ووالي القاهرة الى البيسرية التي بين القصرين داخل القاهرة وبها اخوات الظاهر برقوق فاخذوا الامير بيبرس وطلعوا به الى القلعة فحبسوه بها واهان والي القاهرة حسين اخت السلطان واقاربه وجوارهن اهانة(١) عظيمة وسبهن وسب الظاهر سباً قبيحاً واسمعهن كلاماً فاحشاً واخرجهن مهتكات ومشين بين الجنادرة والعوام وشقوا بهن القــاهرة الى باب زويلة ثم ردوهن بامر الامير صراي تمر ﴿ وقال ﴾ الامير صارم الدين ابرهيم بن دقماق في العشر الاول من المحرم الهلع على الامير ركن الدين عمر بن خطاب واستقر والي المنوفية ٢٥ عوضاً عن محمد العادلي

﴿ وَفِي يَوْمُ الْجُمَّعَةُ ﴾ ثاني عشر المحرم المذكور امر الامير صراي تمر والي القاهرة

<sup>(</sup>١) في الاصل « اهنه »

بقلع الزينة خوفاً عليها من فتنة تقع فقلعت ونزل الامير قطاوبغا الحاجب الى البيسرية وفتشما فلم يجد بها احد من الماليك الظاهرية ثم طلع الى المدرسة الظاهرية المستجدة وفتش بيوت الفقها، والصوفة فلم يجد بها احد ايضاً من الماليك ثم انه قبض على خواجا اسهاعيل وخواجا اخي شمس وعملها في باشات وزناجير وطلع بها الى القلعة ﴿ وفيه ﴾ رسم نايب الغيبة بأن معادي البحر لا يعدوا بفرس من بر الجيزية الى بر مصر ونودي على مماليك ، الظاهر برقوق ان من وجد منهم مملوك واحضره الى القلعة يأخذ الفين درهم

[ ٩٩ ق ] ﴿ ذَكَرَ الوقعة التي وقعت بين الملك الظاهر وبين العساكر المصرية ونصرته عليهم ورجوعه الى الديار المصرية ﴾

﴿ قيل ﴾ كان الاه يو الكبير سيف الدين كمشبغا لما بلغه خوج الملك الظاهر بوقوق من الكرك ومسيره الى دمشق المحروسة صار يوسل اليه جماعة بعد جماعة وارسل اليه برك وعدد والات الحرب وخيم وغير ذلك الى ان صار في دست الملك ثم سار الامير كمشبغا الى خدمته وصار في جملته ولما حاصر الملك الظاهر دمشق كها قدمنا شرحه وبلغ ذلك الامير منطاش فسار هو والعساكر المصرية الى غزة كها قدمنا شرحه ثم خرج الخليفة المتوكل على الله محمد والملك المنصور حاجي والامير منطاش الاتابك والقضاة والعساكر المصرية من غزة المحروسة وتوجهوا الى دمشق فلما بلغ الملك الظاهر برقوق مسيرهم اليه اعتد لملاقاتهم وسار الى شقحب

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ رابع عشر المحرم المذكور وصل الملك المنصور والعساكر المصرية الى وادي شقعب بالقرب من دمشق فوجدوا الملك الظاهر برقوق باعلى شقعب فاعتدوا للقتال وصار الامير منطاش في ميمنة العساكر المصرية وهو يدل بكثرة اصحابه وما معهم من الخيول والعدد وغيرها فتقدم هو ومن معه من اهل الميمنة الى ميسرة اصحاب ٢٠ الملك الظاهر وحمل عليهم ولما رأى اهل ميسرة العساكر المصرية ان الامير منطاش حمل على ميسرة الملك الظاهر والماك الظاهر حملوا على ميمنته فاشتد القتال وعظم الامر على اصحاب الملك الظاهر وانهزمت ميمنته وميسرته وتبعهم الامير منطاش وبقية الامراء فلما رأى الملك الظاهر برقوق ما حل باصحابه وهزيمة ميمنته وميسرته وهو بالقلب ثبت فلما تمت الهزيمة على اصحابه والامير منطاش ومن معه من الامراء في اثرهم وتوغلوا (١) في البرية في اتباعهم ٢٠٠ وابطأ خبرهم حمل الملك الظاهر برقوق عن ثبت معه على الملك المنصور والخليفة ومن معها

<sup>(</sup>١) في الاصل: «و معولوا»

في القلب من القضاة ومن لا منعة فيه فاحتوى عليهم ونهب من معه من الماليك اثقال الامير منطاش وحواشيه من الامراء وغيرهم وكانوا قد ايسوا من الحياة واختاروا الموت ورأوا انه اسلم لهم واخذوا بقول ﴿ الشاعر ﴾

[ ۱۰۰ و ] تأخرتُ استبقي الحياة فلم اجد لنفسي حياة مثل ان اتقدما ولسنا على الاعتاب تدمى كاومنا ولكن على اقدامنا يقطر الدما

﴿ وقال ﴾ الامير صارم الدين ابرهيم بن دقماق كانت مين السلطان الملك المنصور حاجي وبين الظاهر برقوق في يوم الاحد رابع عشر المحرم بمنزلة شقحب وقعــة عظيمة كسر الملك الظاهر برقوق ميمنة العسكر المصري وانكسرت ميسرة الملك الظاهر واختلط العسكوان فما يعرف الغالب من المفاوب ولا الكاسر من المكسور فتوجه منطاش الى دمشق الظاهر وكان قجاس به مجروحاً فاخذه معه ولما وصل منطاش الى دمشق قال للامير جنتمر نايبها قد كسرنا برقوق وان السلطان غدأ باكر النهار يدخل فاخرج انت والعسكر لملاقاته فتأهب العسكر الشامي ولبسوا عـدد الحرب وخرجوا في ﴿ يوم الاثنين ﴾ خامس عشر المحرم المذكور صحبة الامير منطاش ونايب الشام ﴿ وقيل ﴾ ان الا.ير منطاش ومن ١٥ معه من الامراء لما اتبعوا من انهزم من ميمنة الملك الظاهر وميسرته فانهم لما رجعوا الى عسكرهم وفي ظنهم انهم ظفروا بالملك الظاهر وانتصروا عليه وانسه انهزم مع من انهزم فوجدوا الملك الظاهر قد كسر بقية عسكر الديار المصرية وصار الملك المنصور والخليفة والقضاة وبقية من تأخر من العسكر تحت قبضته وقد احتوى عملي الخزاين والاموال وانتهب اصحابه اثقال الامرا. وغيرهم فرجعوا منهزمين الى جهة دمشق وتبعهم بعض ٢٠ اصحابهم من الامراء والماليك والاجناد وكان الامير جنتمر اخي الامير طاز نايب دمشق عصى على الملك الظاهر ومنعه من دخول دمشق لما قصدها في السنة الماضية كما قدمنا شرحه فلما رجع الظاهر عن دمشق وسار الى شقحب وجرت الوقعة بينه وبين عساكر مصر وانهزم منطاش ووصل الى دمشق سلمها نايبها الامير جنتمر الى الامير منطاش فدخلها وكان ما سنذكره ان شاء الله تعالى ﴿ هذا ﴾ ما كان من امر منطاش ﴿ واما ﴾ ما كان من ٢٠ امر الامير كمشيغا الحموي نايب [ حلب ] فانه لما انهزم هو ومن معه من اصحاب الملك الظاهر وتبعه الامير منطاش واصحابه فتم في هزيمته لا يلوي على احد حتى دخل الى حلب وملكها وملك قلعتها ﴿ واما ﴾ الملك الظاهر برقوق فانه لما انهزم من انهزم بقي واقف

وقد نهب العسكرين الظاهري والمنصوري وتشتت شملهما [و]تأخر معه نحو ثلاث ين نفر فخرج بهم من خلف جبل فرأى الملك المنصور واقف والى جانبه امير المؤمنين والقضاة والعلماء فصوب الظاهر اليهم واحتوى عليهم وكان قد خرج القاضي الشافعي والقاضي الحنني والقاضي المالكي وقضاة العسكر ونزءوا عنهم قماشهم وجرح خلق من الخليفة والقضاة وغيرهم خلا القاضي الحنبلي فانه امتنع من الركوب هو وولده القاضي برهان الدين ابرهيم فسلما من الجراح والنهب وقتل جماعة من اجناد مصر وماليك السلطان وغيرهم وعدم من الوقعة القاضي بدر الدين كاتب السر والقياضي جمال الدين محمود ناظر الجيش والقاضي تاج الدين بن الصاحب بن ابي شاكر صاحب ديوان [٥٠٠ق] الامير منط اش وغيرهم وكانوا عند التقاء العساكر قصدوا دمشق ناناً منهم ان الملك المنصور والعساكر المصرية تنتصر على الملك الظاهر فخاب ظنهم وانتصر الملك الظاهر ﴿ واقـام ﴾ الظاهر جاليش الامير ١٠ منطاش والسلطان واقف تحته والمنصور والخليفة الى جانبه والعصايب وراءهم وصار من يرجع من الامرا. والماليك اصحاب منطاش الذين اتبعوا المنهزمين من اصحاب الملك الظاهر برقوق يجد الجاليش منتصباً والعصايب واقفة فيعتقد ان منطاش واقف تحت جاليشه فيأتي اليه فيجد الملك المنصور واقف والملك الظاهر الى جانبه وامير المؤمنين الى جانبها فينزل ويبوس الارض ويطيع الظاهر ومن لم يطيع اما أن يقتل أو يقبض عليه وتراجع الى الظاهر ١٥ بعض الامراء الذين كانوا معه وبعض عسكره وماليكه وانضاف اليه جماعة من عسكر منطاش كما قدمنا شرحه واصبح ﴿ نهار الاثنين ﴾ والملك الظاهر برقوق في عسكر كثيف فحضر الامير منطاش في عسكر الشام وعوامها فحصل بين العسكرين وقــايع كثيرة اعظم من اليوم الاول من باكر النهار الى بعد غروب الشمس فقتل من العسكرين خلق كثير وانكسر منطاش والعسكر الشامي ورجعوا مكسورين وقتل منهم في الكسرة ومن ٢٠ العوام خلق لا يحصون فاقام السلطان بعد ذلك بمنزلة شقحب تسعة ايام وعدم القوت عنده حتى ابيعت كل بقساطــة بخمسة دراهم وابيع كل فرس بشرين درهم وكل جمل بعشرة دراهم ولا و ُجد من يشتريهم ﴿ قال ﴾ صاحبنا الامير صارم الدين ابرهيم بن دقاق اخبرني السيد الشريف زين الدين عبد الرحمن الطباطبي امام الملك الظاهر انه اباع فرس بثانية دراهم فلما رأى الملك الظاهر عدم القوت جمع ارباب الحل والعقد واشهدهم عـــلى المنصور ٢٥ حاجي بانه خلع نفسه ورغب عن الملك لما رأى لنفسه في ذلك من الحظ والمصلحة وبايعوا الملك الظاهر واثبتوا المبايعة والخلع على القضاة وعند ذلك عزم الملك الظاهر على قصد

الديار المصرية فاستناب الامير فخر الدين اياس الجرجاوي في صفد واستناب الامير سيف الدين قديد القلمطاوي بالكوك واستناب الامير علا. الدين اقبغا الصغير بغزة وامر بالرحيل فرحل اكثر العسكر وفي هذا الوقت حضر الامير منطاش ومعه عسكر الشام فوقف على بعد وركب الملك الظاهر ووقف على انهم يتقربوا اليه فلم يتقربوا اليه ووقفوا ساعة ثم رجعوا قاصدين دمشق ورحل السلطان الظاهر قاصداً الديار المصرية ومعه المنصور حاجي والخليفة والقضاة والعلما. وجماعة من العسكر المصري والشامي ومعه جماعة كثيرة من امرايه وبماليكه وقبض منطاش في هذه الوقعة الامير محمد بن اينــال اليوسني واحسن الملك الظاهر الى ساير من صحبه وتوجه نحو الديار المصرية والناس داءين له فلما قرب من قاقون ارسل قاصده [١٠١٠] وكتابه الى الامير منصور حاجب غزة بان يحترز على حسن (١) ١٠ بن باكيش ويحصله له الى ان يحضر فلما وصل قاصده الى غزة اجتمع بجاجبها واعلمه بنصرة الملك الظاهر برقوق واعطاه كتابه فلما قرأه وفهم معناه تضعف فجاءه الامير حسن بن باكيش نايب غزة يعوده فقبض عليه واستولى على غزة وخطب للملك الظاهر برقوق واحتفظ بابن باكيش الى ان وصل الظاهر الى غزة فاحضره الى بين يديه فتسلمه السلطان ﴿ وقيل ﴾ ان الحاجب ارسل ابن باكيش الى الملك الظاهر محتفظ به فوصل اليه وهو على الرملة ١٠ فعراه وامر بضربه فضرب قدامه وهو على الرملة ادبعة وعشرين شيب والنساء تزغرت ثم وصل الملك الظاهر الى غزة وضرب ابن باكيش على غزة ماية شيب وعشرين شيب بالبلاد الشامية ﴿ واما ﴾ ما كان بالديار المصرية فني ﴿ يوم الاحد ﴾ رابع عشر المحرم من هذه السنة قبض الامير ناصر الدين محمد بن ليلي والي الجيزية منسر حراميــة كانوا ٧٠ كبسوا على الجيزة واسم كبيرهم منطاش ﴿ وفيه ﴾ استفاض بين الناس ان السلطان الظاهر برقوق كسر جاليش العسكر المصري ﴿ وفيه ﴾ اخلع الامير صراي تمر نايب الغيبة على الامير ناصر الدين محمد بن الحسام الصقري واستقر استاددار الاتابك منطاش عوضاً عن ناصر البدري

﴿ وَفِي يَوْمُ الْأَنْذَيْنَ ﴾ خامس عشر المحرم الشهر المذكور افرج الامير صراي تمر عن

<sup>(</sup>۱) كذا في الاصل وفي النجوم الزاهرة (ج ، م ص ١٩٨٨م س ١) ، وفي تاريخ ابن اياس (ج ١ م ص ٢٨٨ م س ١٨) : « حسين »

الامير ناصر الدين (١) ناصر البدري وعن الامير صراي تمر الشرفي وعن الامير بيبرس ابن اخت الظاهر برقوق وجماعة من مماليك الامراء الممسوكين ﴿ وفيه ﴾ جاء محضر من مدينة الفيوم مثبوت على الحماكم ان الامراء المعبوسين بمدينة الفيوم وقع عليهم حايط فقتلهم ﴿ وهم ﴾ تمرباي الحسني، وقرابغا الابوبكري وطغيتمر الجركتمري ويونس الاسعردي وقازان السيفي وتنكز العثاني واردبغا العثاني وعيسى بن مسماص التركهاني و ولم يكن لهمذا المعضر صحة على ما اشيع واغا الامير صراي تمر نايب الغيبة ارسل الى والي الفيوم فقتلهم وعمل المحضر صورة ولو تطاول الامر لقتل بقية الامراء المعبوسين وفي يوم الاثنين به ثاني عشرى الحرم المذكور قدم امير المحمل المصري بالحموسين عشرى الحموم المذكور قدم امير المحمل المصري بالحمومين بالحمومين المحمومين الحموم المذكور قدم امير المحمل المصري بالحمومين بالحمومين الحموم المذكور قدم امير المحمل المصري بالحمومين بالحموم المذكور قدم امير المحمل المصري بالحمومين بالحموم المذكور قدم امير المحمل المصري بالحمومين بالحموم المذكور قدم امير المحمل المحمومين بالحموم المدين المحمل المحموم المذكور قدم امير المحمل المحمومين بالحموم المدين المحمل المحمل المحمومين المحمومين المحمومين المحموم المدين المحمومين المحمومين

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ ثاني عشري المحرم المذكور قدم اوير المحمل المصري بالحجــاج وكانوا ركب واحد

﴿ وفي يوم الاثنين (٢) ﴾ خامس عشري المحرم المذكور حضر الى الابواب الشريفة ١٠ سواق ومعه كتب اشيع انها مزورة باشارة الامير صراي تمر نايب الغيبة واخب بان الملك المنصور حاجي دخل دمشق وان الظاهر برقوق هرب فاخلع على السواق وضربت البشاير ثلاثة ايام فلم ينطلي هذا الخبر على احد وعمل الامير حسام الدين حسين ابن الكوراني وليمة عظيمه غرم عليها نحو اربعة الاف درهم وذبح فيها فرسين

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ ثامن عشري المحرم المذكور اشيع بالقاهرة ان الملك الظاهر ، ١٥ برقوق انتصر وان منطاش انكسر [١٠١ق] وان الملك الظاهر برقوق قبض على الحليفة والسلطان المنصور والقضاة وان الظاهر توجه نحو القاهرة في جيش كبير

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ اول يوم من صفر من هذه السنة حضر بريدي من غزة ﴿ ذكروا ﴾ انه اخو منصور حاجب غزة وعلى يده كتاب من الملك المنصور حاجي وعليه خط الخليفة بان المنصور دخل الشام وحكم به وان الظاهر برقوق انكسر وهرب وان ٥٠ اكثر الامراء الذين معه قتارا فاخلع الامير صرا[ي] تمر عليه وكذلك الامير تكا والامير قطلوبغا الحاجب

﴿ ذَكُو خُرُوجِ مِمَالِيكَ الْمُلْكُ الْظَاهِرِ بُرْقُوقَ مِنْ الْحِبْسُ ﴾ واستيلايهم على قلعة الجبل

<sup>(</sup>۱) اصلها « الدين » م ثم شطبت « الد » و نقطت الباء م فاصبحت « بن » . و في النجوم الزاهرة ( ج ه م ص ۲۰۰ م س ۲۰) : « ناصر الدين استاددار منطاش »

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل ، والمقصود: « المنسس »

والاسطبل السلطاني وقبضهم على حاشية منطاش ﴿ والخطبة للملك الظاهر برقوق بالقاهرة ومصر وظواهرهما ﴾

﴿ كَانَ ﴾ وقع بين الامير صراي تمر نايب الغيبة بالاصطبل السلطاني وبين الامير تكا نايب الغيبة بقلعة الجبل تنافس وصار كل منهما يخشى من الاغر ويحترز على [نفسه] منه وكان الامراء والماليك الذين اعتقلهم الامير منطاش الاتابك تحت خزانة الخــاص الشريف ذرعوا بصل في قصريتين وصادوا يسقوا ما ذرعوه الى ان طلع في احدهما ولم يطلع في الاخرى ففتشوا القصرية التي لم يطلع فيها شيء فوجدوها مبخوشة من اسفلهـــا ووجدوا تحتها بلاطة فرفعوها فوجدوا تحتها طاقة ففتحوا تلك الطاقة فوجدوها كبيرة فشالوا منها التراب فانكشف لهم سرداب فمشوا فيه الى اخره فطلعوا من الاشرفية فوجدوا ١٠ باب الاشرفية الذي من الاصطبل السلطاني مسدود فامــا كان في ﴿ ليلة الخيس ﴾ ثاني صفر من هذه السنة طلع الماليك الظاهرية وكبيرهم والمشار اليه فيهم الامير 'بطا الطولوتمري الى الاشرفية وفتحوا الباب المسدود وكان الامير صراي تمر رتب عند باب سر الاشرفية المسدود جماعة من المطرقية يناموا هناك حتى يجرسوا المكان ويحفظوه فاما احس الحراس المطرقجية الذين بالاصطبل السلطاني بفتح الياب المسدود تنبهوا له وكان اول من طاع من ١٥ الباب مملوك يسمى تمربغا من اخوة بُطا فضربوه المطرقية فقتاوه فلما وقع تراشق بطا وخرج فضربوه بمطرق فوقع الى الارض ثم قـــام وضرب الذي ضربه بقيده فارماه فهربوا المطرقجية وخرجوا المحابيس وليس معهم شيء من السلاح سوى قيودهم وصار المطرقجيــة وهم هاربين ينادوا تكا يا منصور فاستيقظ الامير صراي تمر على عياطهم وظن بان تكا هو الذي اخرجهم وانه اتفق معهم فهرب ونزل من الاصطبل الى عند الامير قطاوبغا ٢٠ الحاجب وكان قطاوبغا قد سكن في بيت سيدي ابو بكر بن الامير سنقر ونزل ماليك الظاهر الى باب الاصطبل الذي عند الحراقة فوجدوه مقفول والمفتاح فيه ففتحوه وخرجوا فطلبوا صراي تمر فلم يجـــدوه فنهبوا القماش الذي كان في قاعته وافرجوا عن جماعة كانوا عنده في الترسيم واخذوا الخيل التي كانت باصطبله وذلك في اول رقدة من الليل ودقوا الكوسات ولا زالوا الى باكر النهار فارمى عليهم الامير تكا من الرفرف بالنشاب ومن ٢٠ القصر ايضاً رمى عليهم الامير مقبل امير سلاح وماليكه ودمرداش القشتمري وماليكه فلما طلع النهار تحامى الماليك الظاهرية وظهروا وكيثروا وارسلوا الى خزانة شمايل فكسروها واغرجوا من بها من المحابيس [١٠٠٠] وكان بهــا جملة من الماليك الظاهرية

واليلبغاوية وكسروا بقية الحبوس واطلقوا منكان بهم وهرب حسين والي القاهرة ثم ان الامير صواي تمر والامير قطلوبغا لبسا السلاح وركبا فالتقاهم الامير بطا بن معه فهرب اكثر منكان معها فانكسرا ودخلا مدرسة السلطان حسن تحصنا بها ﴿ وقيل ﴾ لما خرج الماليك الظاهرية من الباب المسدود الى الاصطبل وهرب منهم الامير صراي تمركما قدمنا شرحه قبضوا على من تأخر بالاصطبل من الماليك المنطاشية واستولوا على الخزاين ٥ ولبسوا السلاح ونزلوا الى الرميلة وصار العوام يكسروا قيودهم ويخلصوهم من الخشب ولما شاع خبرهم صار كل من سمع ذلك من ماايك الملك الظاهر برقوق الذين كانوا اختفوا يحضرواً واحد بعد واحد الى ان صاروا مايتين (١) و كان ذاك قريب طلوع الفجر واجتمع خلق عظيم من العوام واقتتلوا هم والامير صراي تمر وقطاوبغا الحاجب اصحاب منطاش واشيع ان الامير صراي تمر هرب وان الامير قطلوبغا الحاجب قاتل قتالاً شديداً وهرب من العوام ١٠ مرات ويرجع ثم هرب الى مدرسة السلطان حسن وتحصن هو وصراي تربها ومضى جماعة من الماليك الظاهرية والعوام الى خزانة شمايل واطلقوا جميع من كان بها محبوساً من مماليك وعوام ولصوص وغيرهم وكذلك فعاوا بسجن حارة الديلم وسجن رحبة باب العيد وحجر النساء ﴿ هَذَا ﴾ ما كان من هولا. ﴿ واما ﴾ ما كان من الامير تك فانه شاغل الماليك الظاهرية من الرفرف وارسل ماليكه ففتحوا باب القلعة وكسروا باب الطبلخاناة ١٥ السلطانية وطلعوا اليها فملكوها وارموا على الظاهرية بالنشاب منها فتحياوا الماليك الظاهرية ونهبوا بيت الامير قطاوبغا الحاجب وطلعوا منه الى مدرسة الاشرف وارموا بالنشاب والحجارة على المنطاشية الذين بالطيلخاناة السلطانية فانكسروا وهربوا فملكوا الظاهرية الطبلخاناة ثم ان الظاهرية (٢) ارادوا ان يجرقوا باب سر مدرسة السلطان حسن فطلب التركان الذين عدرسة السلطان حسن الامان فامنوهم بعد ان ارمي عليهم ناصر الدين ابن ٢٠ الطرابلسي بالنفط واغرب بالمكاحل شراريف من مدرسة السلطان حسن وكان الامير منطاش قبل سفره عمر باعلاها شراريف قدر قامة الرجل وكانوا ماليك دمرداش القشتمري يرموا من على باب القلعة على الذين كانوا يرموا على الطملخاناة من الظاهرية فلما ملكوا الظاهرية الطبلخاناة هربوا الماليك الدمرداشية ونزلوا من على باب القلعة وملكوا الظاهرية الاصطبل بكماله وسوق الخيه ونهموا بيوت الامراء الذين من جهة [ منطاش ] قال ٢٥

<sup>(1)</sup> في الاصل: « ميين »

<sup>(</sup>٢) « ثم أن الظاهرية » مكررة في الاصل

صاحبنا الامير صادم الدين ابرهيم بن دقماق وبالله العجب ان القاهرة لم يكن بها سلطان ولا نايب ولا حاجب ولا والي ولا امير ولاقاضي ولا من خلق الله تعالى يحكم بين الناس ولم يعدم لاحد في هذه الوقعة ما قيمته الدرهم الفرد والزعر لم يتعرضوا لاحد شي، وما جاء العصر الا والماليك الظاهرية فوق الستاية نفس وركب معهم الزام الامراء الظاهرية وما باتوا تلك الليل الا وهم فوق الالف نفس واحضر لهم الامير ناصر البدري الذي كان استاددار فضة وقفف فاوس ونفق فيهم نحو ماية الف واستقر المشاد اليه من بين الماليك الظاهرية بطالطولو تري وطلب الامير بطاناصر الدين محد بن العادلي ورسم له في التحدث في ولاية القاهرة وان يركب وينادي بالامان [ ١٠٠ ق ] والاطمان والدعاء للسلطان الملك الظاهر برقوق فنزل ونادى ذلك اليوم

﴿ وَفِي صِبِيحَةً ﴾ يوم الجمعة ثالث صفر الشهر المذكور سلم الامير تكا قلعة الجبل الى الامير سودون الفخري الشيخوني وكان محبوساً بها ﴿ وَفَيُّه ﴾ طلب الامير بطا شخص يسمى منجك المنجكي ورسم له ان يتحدث في ولاية الناهرة ونادى المشاعلية قدامه بالامان والاطان ﴿ وَلمَا ﴾ تسلم الامير سودون الفيغري القلعة من تكا اخذ الامير تكا والامير دمرداش القشتمري والامير مقبل السيفي تمربيه امميير سلاح ونزل وهم معه الى ١٠ الامير بطا بالاصطبل السلطاني فقبض عليهم الامير بطا وقيدهم واما صراي بمر وقطاوبغا الحاجب فانهما عصيا بمدرسة السلطان حسن ورموا مماليكهما بالنشاب والنفط فنزل اليهم الامير سودون النايب وتكلم معهم ورجعهم وضمن للامير صراي تمر والامير قطلوبغا الحاجب انها ما يصيبهما شيء وضمن لها الامان فنزلا اليه فلما خرجا اراد العوام رجمهما فمنعهم من ذلك فما سمعوا ورجموهم ورجموا الامير سودون معهم فارمى الترك بالنشاب على ٠٠ العوام وضربوهم بالسيوف وقتلوا منهم جماعة واخذ الامير سودون الامير صراي تمر وقطلوبغا الحاجب وطلع بهما الى الاصطبل فقيدا وحبسا وتسلم الظاهرية المدرسة الناصرية حسن وخلوا فيها من يحميها وركب الامير سودون وشق القاهرة ونادى بالامان والاطمان والدعاء للملك الظاهر وامر ان يخطب باسم الملك الظاهر ﴿ وقيل في يوم الجمعة ﴾ المذكور سلم الامير تكا نايب الغيبة بالقلعة القلعة للامير بُوطا الطولوتري الظاهري والماليك الظاهرية وقبض الظاهرية على الامير تكا وقيدوه واطلقوا جميع المحابيس الذين بالقلمة من الامراء الظاهرية والماليك والخليفة زكري وشمس الدين محمد الركراكي المالكي والقاضي نور الدين ابن الحاضري والشريف عنان بن مغامس الذي كان سلطان

سكة وعزل وغيرهم وقبضوا على جميع اصحاب الامير تكا والمنطاشية الذين كانوا قرروا لحفظ القلعة ونزل الامير سودون الفخري الشيخوني من القلعة وكان محتفظًا به بالقلعة الى منزله وصلى الجمعة بالقاهرة ودعى الخطباء على منابر غالب الجوامع للملك الظاهر ومضى جماعة من الترك والزعر والعوام الى نهب بيوت الناس في حجة المنطاشية والاشرفية فانا لله وانا اليه راجعون ونسأل الله حسن العاقبة وقال الامير صارم الدين ابرهيم بن دقماق ﴿ وفي ه بوم [ ١٠٣ و ] الجمعة ﴾ حضر الى القاهرة احمد بن شكير (١) الدليل شيخ العربان بالشرقية واجتاز برحبة باب العيد فرأى شخص حجازي يسمى جار الله وهو من جهــة السلطان الظاهر برقوق واصل الى القاهرة في هذه الايام ﴿ وفيه ﴾ بعد الصلاة حضر جلبان العيسوي الخاسكي ومعه جماعة من بماليك ابن عيسى واخبر بان الملك الظـاهر خرج ١٠ ورحل من غزة يوم الخيس ثاني صفر فضربت البشاير وتخلقوا الظاهرية وكتب الامير 'بطا كتابًا للسلطان الظاهر وارسله اليه على يد الامير عنان بن مغامس امير مكــة كان لانه كان محبوساً مع الظاهرية بالجب وسافر في ليلة السبت ﴿ وقيل ﴾ ارسل الامير 'بطا الشريف عنان سلطان مكة المعزول والحاج نعان مهتار الملك الظاهر برقوق واخيي الامير ُبطا ليكشفوا اخبار العساكر المصرية وما اتفق لهم والملك الظاهر وما اتفق له ويبشروه ١٥ بما فعله ماليكه بالديار المصرية واستيلايهم على قلعة الجبل والاصطبل وقبضهم على الامراء المنطاشية والخطمة له بالديار المصرية

﴿ وفي يوم السبت ﴾ رابع صفر الشهر المذكور مضى جماعة من الترك والعوام والزعر الى بيت الصاحب كريم الدين عبد الكريم الشهير بابن مكانس ونهبوا بيت دويداره صواب وغيره من اهل الدرب الذي هو ساكن به بزريبة قوصون واخذوا ٢٠ للصاحب فرس وبغل ولم يصلوا الى بيته لاجتاع اهل الدرب والزريبة عليهم ومنعهم من ذلك بالنشاب والحجارة وغير ذلك براً وبجراً ﴿ وفيه ﴾ ارسل الامير بُطا من احضر الامير ناصر الدين محمد بن ليلى واخلع عليه وولاه ولاية (١) المحروسة لان الامير حسام الدين حسين ابن الكوراني كان قد اختفى من الماليك الظاهرية لما وثبوا على المنطاشية لما الدين حسين ابن الكوراني كان قد اختفى من الماليك الظاهرية لما وثبوا على المنطاشية لما

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ٥٠٧ م س ٧): « شكر »

<sup>(</sup>٢) على الهامش الايسر بخط آخر: « القاهرة »

علم انه حصل لهم منه من الاهانة (۱) والاساءة (۲) وغيرها في ايام المنطاشية وامره ان ينادي بالقاهرة وظواهرها بالامان والاطمان والبيع والشراء والاخذ والعطاء والدعاء للسلطان الملك الظاهر برقوق فنودي بذلك فسبحان من يدبر ملكه كيف شاء ويفعل ما يريد فوفيه أرسل الامير بطاكتب الى الولاة قبلي وبجري يطلب الامراء الظاهرية الذين نفاهم منطاش لانه كان قبل سفره قد فرق الامراء المقبوض عليهم في الاقاليم وفي ثغر دمياط فلها وثب بطاعلى المنطاشية وانتصر عليهم ارسل الى الصعيد والى دمياط يطلب الامراء الظاهرية وفيه كلب الامير بطا الامير [ ١٠٣ ق ] حسين ابن الكوراني والي القاهرة فأحضر من جزيرة النيل وأطلع الى الاصطبل فاراد الماليك الظاهرية قتله فشفع فيه الامير سودون الفخري نايب السلطنة ﴿ وفيه ﴾ قبض الامير بطاعلى الامير فشفع فيه الامير سودون الفخري نايب السلطنة ﴿ وفيه ﴾ قبض الامير بطاعلى الامير الطنبغا الطاذي كاشف الجيزية وقيده واعتقله وطلب الامير مبارك شاه الذي كان نايب الصعيد واخلع عليه واستقر به كاشف الجيزية عوضاً عن الطنبغا الطاذي

وفي يوم الاحد ﴾ خامس صفر المذكور طلب الامير بطا الامير حسين بن الكوراني والي القاهرة واخلع عليه وقال له حصل لنا الماليك المنطاشية كها حصلت لهم الظاهرية الى ان يحضر استادنا ويفعل ما يختار وامره ان ينادي بأن من احضر مملوك من عاليك الملك الاشرف او من مماليك الامير منطاش اعطى قبا ومبلغ فضة فنزل والمشاعلية تنادي بذلك قدامه وتلقاه الناس بالشموع الموقدة والقناديل وفرحوا به وعاد الى منزله وقبض الامير بطا على الامير قطلوبغا اللالا والامير بيدمر مشد القصر والامير بوري صهر الامير منطاش وابن تذكر وحبسهم بقلعة الجبل وامر بوضع الطوارق على اسوار القلمة من جهة الطبلخاناة والاصطبل السلطاني وحصنهما تحصيناً عظياً ورتب جماعة من الماليك الماليك الظاهرية وجماعة من الماليك الماليك الظاهرية وجماعة من النقطية بمدرسة الملك الناصر حسن التي بالرميلة وعمل مجانيق وعرادات وغير ذلك من الات الحرب واحتفظ بالقلعة والاصطبل غاية الحفظ وصار كل من قبض عليه من الماليك الاشرفية والمنطاشية قيدهم وحبسهم بالقلعمة ﴿ واحضر ﴾ الامير بطا القاضي فخر الدين ابن مكانس وامره يعمل سماط بالاسطبل يختص بالامير بُطا الامير بطا القاضي خفر الدين ابن مكانس وامره يعمل سماط بالاسطبل يختص بالامير بُطا

<sup>(</sup>١) في الاصل: « الاهنه »

<sup>(</sup>٢) في الاصل: « الاساه »

وغير ذلك وصادوا في كل يوم وهم لابسين الة الحرب يسيروا بالرميلة وحوالي القلعة والاصطبل ولم يقلعوا الة الحرب عنهم ليلا ولا نهاراً والامير بُطا هو الذي يشار اليه من بين الماليك الظاهرية وهو الذي يأمر وينهي ويرتب الامور وساس الامور بجمد الله تعالى احسن سياسة ﴿وفيه﴾ افرج الامير بطا عن الصادم بن بلرغي والي باب القلة وكان قبض عليه في الفتنة فلما افرج عنه الامير بطا استقر على حاله والي باب القلة ﴿قَالَ﴾ الامير صارم • الدين ابرهيم بن دقماق ﴿ في يوم [ ١٠٤ ] الاحد ﴾ خامسه حضر سيف بن(١) محمد بن عيسى وصحبته كتاب من السلطان الظاهر يأمر الامير بطا فيه بتجهيز الاقامة ويطالعه بالاخسار منزلة بمنزلة ﴿قال﴾ وفي ﴿ يوم الاثنين ﴾ سادس صفر حضر الى الابواب الشريفة زيد بن عيسى العايدي وكان قد سافر صحبــة الملك المنصور حاجي فاخبر بأن الوقعة كانت بين السلطان المنصور حاجي وبين الظاهر برقوق في يوم الاحد رابع عشر المحرم بمنزلة شقحب ١٠ فبكانت بينهما وقعة عظيمة وحكى كيفية الوقعة وانفصالها الى حين رجوءه الى الجهة المصرية ﴿ انتهى ﴾ ما قاله صارم الدين ﴿ والذي ﴾ سمعته من بعض الاخوان قال في ﴿ يوم الاثنين ﴾ سادس صفر المذكور وصل الى الابواب الشريفة بقلعة الجبل بريدي من جهة الامير علاء الدين على الطشلاقي متولي قطيا وصحبته كتاب عليه خط الملك الظاهر برقوق كان ارسله الى الامير عَلا، الدين المذكور واوصاه مجفظ الطرقات وان يقبض على ١٥ كل من مر ممن انهزم من العساكر المصرية ﴿ ومضمون ﴾ الكتاب بعد البسملة الشريفة والعلامة السلطانية مـا ﴿ صيغته ﴾ صدرت هذه المكاتبة الى المجلس السامي وذكر القاب الامير علا. الدين المذكور ونعوته الى اخرها ﴿ وبعدها ﴾ يعلمه ان الله تعالى وله الحمد والشكر اجرانا على افضل ما عودنا به من النصر والتأييد على منطاش المخـــذول ارض تقله وحضر الينا مولانا امير المؤمنين والمقر الشريف الصلاحي حاجي ولد المرحوم الملك الاشرف شعبان والايمة الاربعة قضاة القضاة بمصر المحروسة وشيخ الاسلام الشيخ سراج الدين البُلقيني وجماعة من عسكر المصريين ورغب المقر الشريف الصلاحي لنا عن السلطنة الشريفة واشهد عليه بذلك جماعة وثبت على الموالي قضاة القضاة وفوض الينا امير المؤمنين امر السلطنة المعظمة على عادتها المستمرة وقاعدتها المستقرة بجضرة القضاة ٢٠ والعلماء والمباشرين واهل الحل والعقد وصارت المملكة الاسلامية المحروسة في حوزتنا

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج ه ع ص ٥٠٣ م ٧): « سيف الدين »

الشريفة وقررنا بها نواب السلطنة الشريفة واقتضى رأينا الشريف العود الى القاهرة المحروسة والجاوس على تخت مملكتنا الشريفة ونشر المعدلة الشريفة وانصاف المظلومين من الظالمين وايصال الحق لمستحقه وحل ركابنا الشريف بغزة المحروسة وامسكنا حسن بن باكيش المخذول وصار في القبضة الشريفة واعلمنا [ ١٠٠ ق ] المجلس السامي بذلك ليأخذ حظه من هذه البشرى وينشر خبرها في كل قطر ويتقدم بامساك الطرقات وعدم تمكن احداً من التعدية الى جهة القاهرة المحروسة من كبير وصغير وكتب في مستهل صفر سنة اثنتين وتسعين وسبعاية ﴿ ولما ﴾ وصل هذا الكتاب الى الامير بُطا وقرى، عليه وعلى الماليك الظاهرية بقلعة الجبل الحلموا على من احضره وخشوا ان يكون هذا مكيدة من الامير منطاش وانه ارسل ذلك ليطمنهم وكان الامير بُطا قد ارسل احد الحوته والشريف عنان منطاش وانه ارسل ذلك ليطمنهم وكان الامير بُطا قد ارسل احد الحوته والشريف عنان

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ سابع صفر المذكور اخلع الامير بُطّا على الصارم الباشقردي(١) واستقر به والي البهنسا عوضاً عن ناصر الدين محمد بن الاعسر

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ ثامن صفر المذكور اخلع الامير بطاعلى الامير بكتمر الشهابي مملوك الطرخاني واستقر والي الاشمونيين عوضاً عن ابي بكر بن بدر ﴿ وفيه ﴾ والمنع الله الدين احمد قريب علاء الدين السيفي كشلي واستقر والي قوص ﴿ وفيه ﴾ وصل الى الابواب الشريفة بقلعة الجبل اقبغا الطولوتمري الكاش (٢) احد اخوة الامير بطا الذي كان ارسله صحبة الشريف عنان والمهتاد نعان من عند السلطان الملك الظاهر برقوق وعليه قبا نخ فشق القاهرة وكان قد توجه الى عند الملك الظاهر فتلقاه الملك الظاهر واخلع عليه القبا وكتب معه كتاباً الى عند الامير بطا فلما الطساكر المصرية وان منطاش هرب وان الملك الظاهر استولى على الملك المناهر والخليفة وانه ربع بهم الى الدياد المصرية وانه قريب قطيا واعطاه كتاب السلطان الظاهر وكانوا الامراء الذين بمصر لا يصدقون مجضور السلطان الظاهرية الطمأنينة والفرح واستبشروا المذكور فينيذ حصل للامير بُطا وللامراء والماليك الظاهرية الطمأنينة والفرح واستبشروا المذكور فينيذ حصل للامير بُطا الامير حسام الدين حسين بن الكوراني ان ينادي بالقاهرة المحروسة ومح مح به مناه المالي بالقاهرة المحروسة والموسة المناه والمالي بالقاهرة المحروسة المداه والمالي بالقاهرة المحروسة والعروسة بهم الى الدير بُطا الامير حسام الدين حسين بن الكوراني ان ينادي بالقاهرة المحروسة وسة بهم بهم الما الامير عسام الدين حسين بن الكوراني ان ينادي بالقاهرة المحروسة وستبشروا المناه واحر الامير بُطا الامير حسام الدين حسين بن الكوراني ان ينادي بالقاهرة المحروسة والمناه واحر الامير بالمالي المناه واحراني ان ينادي بالقاهرة المحروسة واحد المناه واحد الم

<sup>(</sup>۱) في الاصل: «الباستردي». راجع اعلاه ص ٦٢ ، ح ١

<sup>(</sup>۲) في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص٥٠٣ ) : « اللكاَّش »

وظواهرها بالبيع والشراء والاخذ والعطاء والامان والاطان ومن ُظلم او تُهر او أُخــذ له شيء فعليه بالامير الكبير بطا الظاهري والدعاء للملك الظاهر فنزل الامير حسين والنداء بين يَّديه بما قدمنا شرحه ﴿ وكل ﴾ هذا بسعادة السلطان الظاهر بان الديار المصريــة أُخذت له قبل ان يعرف حاله فما حضر اليها الا وهي ملكه بغير قتال ولا نزال ولا تعب ولا مشقة بل بالامان والاطمان ﴿ وفي ﴾ اخر هذا النهار ارسل الامير بطا الى الامير • حسين بن الكوراني من احضره فتناتش الماليك الظاهرية ما عليه من القاش ونزءوه عنه وقيدوه بقيد اشيع ان زنته ثمانون رطلًا بالمصري ونزل جماعة من الماليك وهم لابسين الة الحرب الى القاهرة وقصدوا بيت الامير حسام الدين حسين المذكور ونهبوا داره واخلع الامير بطا على الصارم نايب والي القاهرة واستقر [ ١٠٠ و ] والي القــاهرة عوض حسين بن الكوراني ﴿ وفي ﴾ ثاني يوم ُسلم له الامير حسام الدين حسين ابن الكوراني فاخذه ١٠ ونزل به الى بيته في باشة وزنجيل وقيد فضربه ' مقترح ' وعصره ثم في تلك الليلة تسلم الامير ناصر الدين ابن اقبعًا اص شاد الدواوين حسين المذكور فضربه ومقترح وعصره الاخر ايضاً ثم عصره في ركبه فنسأل الله السلامة والعافية ﴿ وتواترت ﴾ الاخبار بنصرة الملك الظاهر على منطاش وعود الملك الظاهر الى الديار المصرية وصار العوام والناس في فرح شديد واطمأنت النفوس بعوده ورجوا ان ينحط سعر الدقيق فان الدقيق كانت كل ١٥ بطة باقل من خسة دراهم فزاد ثمنها الى قريب تسعة دراهم كل بطة وحصل للناس بسبب ذلك الم شديد

وفي يوم الخيس السع صفر المذكور بلغني انكتاب من جهة الامير سيف الدين طوغان استاددار العالية وصل الى بعض اصحابه فسألته عنه فاحضره الى ونقلت منه ما وسيغته البسملة الشريفة العلوم الكريمة تحيط ان نحن وصلنا الى شقحب عن ٢٠ الشام ببريد ووقعت الوقعة يوم الاحد رابع عشر المحرم سنة اثنتين وتسعين وسبعاية وانكسر منطاش وهرب الى الشام وحشد ثاني مرة وجاء يوم الاربعاء سابع عشره واكسره الله تعالى ثاني طريق ثم جمع وحشد ثالث مرة يوم السبت عشرينه ولا قاتل وجاء الى خان دنون ولا استجرأ يجيء ورجع هارب ولا عرفنا اين راح ثم ان نحن قعدنا يوم نستناه فما جاء ثم توجهنا الى مصر المحروسة وطاعت الناس الجميع ووصلنا الى جلجولية يوم الاثنين ٢٠ تاسع عشرينه ونحن طيبين في خير وعافية ومن معنا كالهم طيبين وان السلطان الصغير طيب تاسع عشرينه وهما معنا والسلطان الملك الظاهر يعزهما الى غاية ما يكون وعمل السلطان والسلطان السلطان الملك الناهم يعزهما الى غاية ما يكون وعمل السلطان

الصغير ولده واعز من ولده و كذلك الخليفة والقضاة طيبين و كان بعضهم انجرح وفاق وهو ابن ابي البقاء الشافعي وبهرام المالكي والناس الجميع بخير وما لنا عندكم الا الدعاء ﴿ولما ﴾ تواترت الاخبار بعود الملك الظاهر برقوق دقت البشاير السلطانية بقلعة الجبل وتجهز الناس للخووج لملاقات السلطان الفاهر ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ حضر الامير سودن الناصري الطيار امير اخود على البريد من عند السلطان الملك الظاهر وعلى يده كتاب السلطان بالسلام على ساير الامراء والماليك السلطانية ﴿ وفيه ﴾ حضر ثاني بك الحسني المعروف بالسلام على ساير الامراء والماليك السلطانية ﴿ وفيه ﴾ حضر ثاني بك الحسني المعروف الظاهر فما سلمهم نايب الاسكندرية الحروس لاحضار الامراء مشتراوات السلطان الظاهر فما سلمهم نايب الاسكندرية وقال احضروا كتاب السلطان وانا اسلمهم ﴿ وفيه ﴾ وصل المستدعى الامير ببطا القاضي غور الدين عبد الرحمن بن مكانس ناظر الدولة الشريفة وامره حرير لتفرش تحت ارجل خيل السلطان الظاهر برقوق ومن معه من العساكر وتجهيز شقق حرير لتفرش تحت ارجل خيل السلطان الناهراء الذين كانوا (١) بثغر دمياط وهم شيخ الصفوي وقنق بيه السيغي الجاي ومقبل الرومي الطويل والطنبغا العثاني وعبدون (٢) العلائي وطوجي (١) الحسني وتتمة عشرة محتفظ بهم

﴿ وفي يوم ألجمعة ﴾ عاشر صفر المذكور اشيع ان الامير بطا ارسل الى الامير صارم الدين والي القاهرة يستدعيه وسلم اليه الامير حسين بن الكوراني بعد ان عصر عصراً شديداً ليستخلص منه ماية الف درهم وماية فرس وماية ملبوس من الات الحرب التزم بجملها ووضع خطه بها

﴿ وفي يوم السبت ﴾ حادي عشر صفر المذكور استقر الامير قطليجا نايب والي الجندة (٤) ﴿ وفيه ﴾ استقر بوري القليجي والي الفيوم وكاشفها وكاشف البهنساوية والاطفيحية عوضاً عن قرطاي التاجي ﴿ وفيه ﴾ جاءت الاخبار بأن السلطان الظاهر نزل بنزلة الصالحية فخرج اكثر الناس الى ملتقاه ﴿ وفيه ﴾ اشيع ان الامير بطا امر الصارم والي القاهرة ان يسلم الامير حسين بن الكوراني الى الامير ناصر المدين محمد الشهير بابن اقبقا اص شاد الدواوين ليستخلص منه ما وضع خطه به فسلمه اليه

<sup>(</sup>١) على الهامش الاين بالمغط نفسه: «مسجونين»

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٢٠٠٠ ، س ١٨) : « عبدوق »

<sup>(</sup>٣) في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٢٠٥ ، س ١٨) : « جرجي »

<sup>(</sup>ع) «والي الجيزة α مكررة في الاصل

﴿ وَفِي يَوْمُ الْاحِدُ ﴾ ثاني عشر صفر المذكور اشيع ان السلطان الظـاهر ارسل الى الامير حسين بن الكوراني رسالة يأمره بفعل شيء ظناً منه انه باق على ولايته فامر الامير بطا باطلاقه وتخلية سبيله فافرج عنه الامير ابن اقبغــا اص ونزل الامير حسين الى بيته ﴿ وَفَيْهِ ﴾ نودي بالقاهرة ومصر وظواهرهما بالبيع والشراء والاخذ والعطاء والامان والاطمان والزينة بالحلى والحلل عسلي جاري العادة والدعاء للسلطان الملك الظاهر فزينت ه القاهرة ومصر وظواهرهما زينة عظيمة وزينت الطبلخاناة السلطانية ﴿ وفيه ﴾ نزل السلطان الظاهر بالخطارة

﴿ وَفِي يُومُ الْاثْنَيْنَ ﴾ ثالث عشر صفر المذكور نزل السلطان الملك الظاهر بالعكرشة والله اعلم

﴿ ذَكَرُ وَصُولُ المُلُكُ الظَّاهِرِ بُرْقُوقَ الى القاهِرةِ المُحرُّوسَةِ وَنَاوَعُهُ الْيُ قَلُّعَةُ الْجُبُلِ وجاوسه على تخت مملكته واستقراره ثانياً في دست سلطنته ﴾

﴿ فِي يوم الثلاثاء ﴾ رابع عشر صفر سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة باكر النهار وصل الملك الظاهر سيف الدين ابو سعيد برقوق الى الريدانية بظاهر القاهرة المحروسة وخرج الى لقايه السادة الاشراف شرفهم الله تعالى وفقراء الطوايف بصناجقها والعساكر المصرية بلبسها وآلاتها واليهود بالشموع وتوراتها والنصاري بالشموع واناجيلها ١٥ والعامة باجمعها يدعوا له والنساء يزغرتوا وكان يوماً مشهوداً مها رؤي مثله قط وفرش للسلطان شقق الحرير الملون من باب السلسلة بالاصطبل السلطاني بقلعة الجبل الى تربـة [ ١٠٦ و ] الامير طبيغا الطويل بالصحراء ولما وصل السلطان الظاهر الى طرف الشقق تواضع للملك المنصور وصار يشي بفرسه بجانب الشقق ولا يمكنها من المشي عليها ويأمر الملك المنصور بالشي عليها فشي عليها بفرسه فدعي الناس للظاهر كونه جبر قل المنصور ٢٠ بذلك والقبة والطير على رأسها معاً وكان قدامهما الخليفة وقضاة القضاة الاربعة وصار كاما مر السلطان على شقة قطعها العوام وتقاسموها ولم يمنعوا من ذلك وكانت عادتها تكون للجمدارية ولما قرب السلطان من القلعة نثر على رأسه الذهب والفضة فالتقطها العوام كل احد بنصيبه فمنهم من حصل له دينار واكثر واقل وكذلك الفضة ولما وصل السلطان الى باب القلعة نزل عن فرسه ومشى قـــدام فرس الملك المنصور حاجي وهو راكب خطوات ٢٥ وعضده حتى نزل عن فرسه وعظمه غاية التعظيم من حيين رآه بالشام الى ان اوصله الى داره واشيع ان الظاهر قال للمنصور انت عندي مثل ولدي والملك لك وانا نايبك وان

كنت ترى انك تقدر على تدبير المملكة دبرها وانا طايع لك فقال له المنصور انت والدي وانا ما لي غرض في ذلك وليس لي طاقة بذلك وليس لي غرض الا في الاحسان خدمتك واطلع وانزل وادكب وروح الى البحر وغير ذلك فامتنع من ذلك وقال اريد ان ترتب لي ما يكفيني انا وعايلتي لا غير فرتب له ولعايلته في كل يوم ما يكفيه يجمل ذلك اليه والله اعلم بذلك ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ بعد نزول الملك الظاهر من الركوب ارسل الى القضاة الاربعة وامير المؤمنين المتوكل على الله وشيخ الاسلام الشيخ سراج الدين عمر البلقيني والمفتيين يستدعيهم فلما حضروا قعد السلطان الظاهر بالمقعد بالاصطبل السلطاني وكان المنصور قد عزل نفسه من السلطنة بشقحب واشهد عليه انه رغب عن المملكة وخلع نفسه من السلطنة كما قدمنا شرحه وجددت البيعة للملك الظاهر بشقص ثم جددت للملك الظاهر البيعة في هذا اليوم بالاصطبل السلطاني بمصر المحروسة سفل قلعة الجبل وقلده الخليفة السلطنة على عادته ومستقر قاعدته وثبت ذلك بحضور السادة القضاة وذلك في الساعة الرابعة من هذا النهار وشاع ان الخليفة اخلع على السلطان الفااهر خلعة الخلافة فلبسها وهي خلعة سودا. كاملة كجاري العادة وجاس على كرسي المملكة واخلع السلطان الظاهر على الخليفة كجاري العادة ورجع الى منزله ورجع القضاة الى منازلهم وركب السلطان الظاهر من الاسطبل السلطاني وطلع الى منزله بالقصر الشريف بقلعة الجبل في خير وسلامة ونودي بالامان والاطمان والبيع والشراء والاخذ والعطاء [ ١٠٦ ق ] والدعاء للسلطان الملك الظاهر وانقضى النهار والظاهر مطمين في سلطنته فسبحان من يدبر ملكه كيف يشا. ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويفعل ما يويد

وي يوم الاربعاء في خامس عشر صفر المذكور اخلع السلطان الملك الظاهر برقوق على القاضي فخر الدين عبد الرحمن بن شمس الدين عبد الرذاق بن علم الدين ابرهيم الشهير بابن مكانس ناظر الدولة الشريفة بالديار المصرية واخلع ايضاً على القاضي كريم الدين الشهير بابن عبد العزيز وولاه نظر الجيوش عوضاً عن القاضي جمال الدين القيصري (۱) أذ انه (۲) كان دخل دمشق قبل الوقعة بشقحب فلما دخل منطاش دمشق لم يتمكن من العود الى (۱) في النجوم الزاهرة (ج م ب ۱۹ م س ۱۹ م س ۱۰ م) : « ثم خلع السلطان على فخر الدين

ان مكانس صاحب ديوان الجيش باستقراره في وظيفة نظر الجيش عوضاً عن القاضي جمال الدين محمود الدين عمود النصرى العجمي" »

<sup>(</sup>r) في الاصل: « اذنه »

الديار المصرية واخلع على القاضي موفق الدين ابو الفرج واستقر عــــلى عادته وزير وناظر الخواص الشريفة ﴿ وارسل ﴾ من يجضر الامراء المعتقلين بثغر سكندرية

﴿ وفي يوم الحميس ﴾ سادس عشر صفر المذكور اخلع السلطان الظاهر على الامير حسام الدين ابن الكوراني واخلع على الامير ناصر الدين محمد بن الامير ناصر الدين محمد بن الامير انصر الدين محمد بن الامير اقبغا اص<sup>(1)</sup> شاد الدواوين خلعة استمرار وشاع ان الملك الظاهر انعم على الامير بطا الطولوتري بتقدمة الف واستقر دوادار واستقر الامير قرقاس الطشتمري استاددار العالية واخلع على القاضي شمس الدين ابن عبد العزيز واستقر صاحب ديوان الجيوش المنصورة عوضاً عن القاضي كريم الدين ابن عبد العزيز قريبه

﴿ وفي يوم الجمعة ﴾ سابع عشر صفر المذكور وصل الامراء الذينكانوا معتقلين بثغر الاسكندرية الى بر الجيزية وباتوا بها

وفي صبيحة يوم السبت ﴾ نامن عشر صفر المذكور عدا الامراء من بر الجيزية ببحر النيل وطلعوا من زريبة قوصون وقصدوا وردة الجبس وساروا الى قلعة الجبل وذكر من رآهم سبعة عشر امير ﴿ منهم ﴾ يلبغا الناصري والطنبغا الجوباني والطنبغا المعلم السيغي يلبغا وقرا دمرداش الاحمدي واحمد بن يلبغا العمري وقردم الحسني وسودون باق وسودون الطرنطائي واقبغا المارداني واقبغا الجوهري وكشلي القلمطاوي و بجاس النورزي ومأمور القلمطاوي و الطنبغا الاشرفي ويلبغا المنجكي ويونس العثاني قريب السلطان والابغا العثاني

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ تاسع عشر صفر المذكور اخلع الملك الظاهر على الشريف الطباطبي واعاده الى نقابة السادة الاشراف عوضاً عن الشريف على بعد عزله وشاع انه اضاف (٢) اليه نظر السادة الاشراف

وفي يوم الاثنين ﴾ العشرين من صفر المذكور جلس الملك الظاهر في الايوان دار العدل على جاري العادة في الموكب وحضر القضاة والمفتيين والوزير والموقعين ومن له عادة بالحضور بدار العدل وبعد قيام القضاة طلع الامراء ومد السماط وكان على الامير قرقاس الطشتمري استاددار العالية [ ۱۰۷ و ] خلعة واخلع السلطان الظاهر على من يذكر من الامراء ﴿ وهم ﴾ سودون الفخري الشيخوني واستقر نايب السلطنة بالديار المصرية على ٥٠

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج مرص ۱۹ م س ۱۹ - ۲۰) : « ناصر الدين محمد بن آقيفا آص » (۲) في الاصل : « اظاف »

عادته وكمشبغا الاشرفي الخاسكي امير مجلس وسيف الدين اينال اليوسني واستقر امير كبير في مغزلة الامير ايتمش لانقطاعه بجبس قلعة دمشق ويابغا الناصري واستقر امير سلاح والطنبغا الجوباني واستقر رأس نوبة النوب وبطا دوادار كبير واخلع على طوغان العمري واستقر امير جندار صغير واخلع على سودون النظامي واستقر والي القلعة

وفي يوم الثلاثاء ﴾ حادي عشري صفر المذكور اخلع السلطان الظاهر على القاضي نجم الدين الطمبدي<sup>(۱)</sup> وولاه حسبة القاهرة المحروسة عوضاً عن القاضي سراج الدين عمر العجمي بعد عزله ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ اخلع السلطان الظاهر على الامير بكلمش<sup>(۱)</sup>العلائي واستقر امير اخور

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ ثاني عشري صفر المذكور اجتمع جماعــة من مصر واخذوا ١٠ معهم صناجق الجامع ووقفوا تحت القلعة وصاحوا ازل عنا دولة العجم ما نريــد العجمي همام الدين محتسب مصر

﴿ وفي يوم الحميس ﴾ ثالث عشري صفر المذكور قرى، تقليد السلطان الظاهر واخلع على الخليفة المتوكل على الله ﴿ وفيه ﴾ ولى السلطان الظاهر القاضي علا، الدين على على الكركي (٢) كتابة السر الشريف عوضاً عن القاضي بدر الدين ابن فضل الله لانه كان انقطع بالشام حين وقعت الوقعة بشقحب فاما دخل منطاش دمشق لم يتمكن ابن فضل الله من العود الى الديار المصرية ﴿ وفيه ﴾ اخلع الملك الظاهر على الامير بتخاص (٤) السودوني العلائي الذي كان نايب صفد واستقر حاجب ثاني بالديار المصرية (٥) ﴿ وفي يوم الجمعة ﴾ دابع عشري صفر الشهر المذكور احضر الى الابواب الشريفة بالديار المصرية جماعة مُرسَم

<sup>(</sup>۱) كذا في الاصل ، وفي خطط المقريزي (ج٢ ص، ٢٧٢ ، س ١٠) : « الطنبدى » ، نسبة الى « طنبدا » ( ايضاً المخطط الجديدة ج ١٣ ، ص ٢٤ ، س ١٤ و ٢٩) ، وقد وردت هذه النسبة في النجوم الزاهرة (ج ٦ ، ص ٢٨٢ ، س ٢١ وج ٧ ، النهرس ) : « الطنبذى » . ( « طنبذة » : معجم البلدان ج ٣ ، ص ٥٥٠ ، س ٥٠٠ )

<sup>(</sup>۲) في تاريخ ابن اياس (ج 1 , ص ۲۹۱ , س ۲) : « تكلمش »

<sup>(</sup>٣) على الهامش الايسر بالمنط نفسه : « العامري الشافعي »

<sup>(</sup>١٤) راجع اعلاه ص٣٦ ح 1 . في تاريخ ابن اياس (ج ١ م ص ٢٩١ م س ٨) : «تنجاص » م لكن في النجوم الزاهرة (ج٥ م ص ٥٢١ م س ٢٠) : «بتخاص »

<sup>(</sup>٥) في النجوم الزاهرة (ج٥) ص ٥٢١م، ١٩٠٥) : «ثم خلع السلطان على تبخاص السودوني" باستقراره في نيابة صفد »

عليهم من جهة متولي دمياط وشاع ان الامير منطاشكان ادسلهم في مركب من طرابلس الشام قبل الوقعة وامرهم ان يسيروا الى غزة ويركبوا على خيل البريد الى الديار المصرية ويخبروا الامير تكا والامير صراي تمر بأن برقوق هرب ويجتفظوا بالديار المصرية ولا يكنوه من الدخول اليها ويقتلوا الامراء الذين بالحبوس وان الجماعة لما وصلوا الى غزة بلغهم ان الملك الظاهر استولى على غزة وانه سار الى الديار المصرية فكتموا امرهم وهربوا من مينة غزة وادادوا الرجوع الى طرابلس فقوي عليهم الربح واحضرهم الى ثغر دمياط فقبض عليهم متولى دمياط وارسلهم صحبة من يجفظهم الى القاهرة فحضروا في هذا اليوم الى قلعة الجبل وتحبسوا واذا اداد الله امراً هيأ اسبابه

﴿ وفي يوم السبت ﴾ خامس عشري صفر المذكور قطع الامير صارم الدين والي القاهرة ايدي سبعة انفس من الزعر

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ سادس عشري صفر المذكور اشيع ان مشد الدواوين غصر الامير حسين بن الكوداني عصراً شديداً ﴿ وفيه ﴾ اعرض السلطان [ ١٠٧ ق ] الماليك الذين حضروا معه والذين كانوا بمصر الذين حضروا معه من الشام ومماليكه المشتراوات الذين حضروا معه والذين كانوا بمصر ﴿ وفيه ﴾ حضر الى الابواب الشريفة مملوك نايب صفد ومملوك نايب غزة واخبرا بأن طفيتمر القبلاوي قد هرب من عند منطاش نحو حلب ومعه نحو مايتي مملوك وهرب ايضاً ١٠ من عند منطاش الى صفد تقدير ثلثاية مملوك واخبروا بان الدماشقة معه في اسوأ الاحوال من عند مشاش الى صفد تقدير شابع عشري صفر المذكور اشيع ان الامير جمال الدين محمود استقر مشير الدولة

وفي يوم الثلاثاء ﴾ ثامن عشري صفر المذكور اشيع ان الامير بكلمش شكى الى السلطان الظاهر ان الصاحب كريم الدين ابن مكانس احتاط على غالب امواله وماليكه ٢٠ وخيله في الايام الناصرية واخذها لنفسه فقال له افعل فيه ما شئت فقبض عليه وضربه وطالبه بما اخذه من دواوينه فضمنه جماعة واطلقه

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ تاسع عشري صفر المذكور جلس السلطان الظاهر برقوق بالميدان السلطاني تحت قلعة الجبل لينظر في المظالم وحكم بين الناس بنفسه على عادته ومستقر قاعدته

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ خامس شهر دبيع الاول من شهود هذه السنة وصل الى الابواب الشريفة من الشام القاضي شمس الدين ابن مشكود ناظر جيش الشام المخروس

هارباً من منطاش ومعه سعد الدين الميموني وجمال الدين ابن الجيعان واسنبغا التاجي وتقدير عشرين مملوك

وفي يوم الاثنين محانس فمنى الامير ناصر الدين محمد بن اقبغا اص مشد الدواوين الى كريم الدين ابن محانس فمنى الامير ناصر الدين محمد بن اقبغا اص مشد الدواوين الى منزل الصاحب كريم الدين بزديبة قوصون فهرب الصاحب واولاده وحريمه ولم يعلم له خبر فقبض على خادمه وعاقبه وقبض على القاضي ابن سديد اخي ذوجة الصاحب ووكل عليها والزمها باحضاده وقبض على القاضي فخر الدين عبد الرحمن وعلى اخيه القاضي زين الدين نصرالله اخوي الصاحب كريم الدين وقبض ايضاً على الشريف علي البسطي وعلى ابن نفيس لانهم كانوا ضمنوا الصاحب وطولبوا باحضاده وحضر نايب مقدم الدولة وامر جماعة من المجلية ان مجتفظوا بابواب القاضي فخر الدين ابن محانس ولا يحكنوا احداً من الدخول والحروج واحتيط على خيل القاضي فخر الدين ابن محانس

وفي يوم الثلاثاء ﴾ ثاني عشر شهر ربيع الاول المذكور اخلع على القاضي نور الدين (١) البكري وولي حسبة مصر المحروسة عوضاً عن القاضي همام الدين العجمي بعد عزله

روفي يوم السبت ﴾ سادس عشر شهر ربيع الاول المذكور اشيع ان الملك الظاهر برقوق اراد ان يولي الشيخ شمس الدين محمد الركراكي قضاء القضاة المالكية بالديار الصرية وفرش له ايوان المالكية بالمدرسة الصالحية وانه قال حتى استخير الله تعالى وان السلطان منعه من الدخول اليه حتى يقبل الولاية فلما كان ﴿ يوم الاثنين ﴾ ثامن عشر شهر ربيع الاول الشهر المذكور طلع شمس الدين محمد الركراكي الى قلعة الجبل فاخلع عليه السلطان الظاهر وولاه قضاء قضاة المالكية [ ١٠٠ و ] بالديار المصرية عوضاً عن قاضي القضاة تاج الدين بهرام المالكي بعد عزله ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ اشيع ان السلطان الظاهر اخلع على القاضي سعد الدين ابو الفرج بن القاضي تاج الدين موسى الشهير بابن كاتب السعدي واستقر انظر الحاص الشريف عوضاً عن الصاحب موفق الدين وانفرد الصاحب موفق الدين ابو الفرج بالوزارة خاصة ﴿ وفيه ﴾ اخلع على القاضي جمال الدين ابن حلاص واستقر محسب الفرج بالوزارة خاصة ﴿ وفيه ﴾ اخلع على القاضي علاء الدين الشهير بعصفور المكتب بتوقيع الدست الشريف

<sup>(</sup>١) على الهامش الاين بالخط نفسه : « على بن عبد الوارث ٢

﴿ وفي يوم الحميس ﴾ ثامن عشري شهر دبيع الاول المذكود اشيع ان الملك الظاهر احضر الى بين يديه بالقصر الصاحب كريم الدين ابن الغنام وولده والقاضي فخر الدين ابن مكانس وانه ضرب ابن الغنام سبع ضربات بالمقارع وعري ولده ولم يُضرب وضرب ابن ١٠ مكانس ثلاث مرات في كل مرة ثلاثة عشر شيب

﴿ وفي يوم السبت ﴾ اول شهر ربيع الاخر بالرؤية اخلع السلطان الظاهر على من يذكر من الامراء ﴿ منهم ﴾ مأمور القلمطاوي واستقر نايب حماة وارغون العثاني واستقر نايب الاسكندرية والابغا العثاني واستقر حاجب الحجاب بدمشق واسندمر السيفي (١) حاجب الحجاب بطرابلس ﴿ وفيه ﴾ انعم على من يذكر بتقادم الوف بدمشق الطنبغا ١٥ الاشرفي وسودن باق و بجان المحمدي

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ ثالث شهر ربيع الاخر المذكور اخلع على القاضي شرف الدين مسعود واستقر قاضي قضاة الشافعية بدمشق المحروسة عوضاً عن القاضي شهاب الدين احمد ين زين الدين القرشي

﴿ وفي يوم الثلاثا. ﴾ رابع شهر ربيع الاخر المذكور اشيع ان الملك الظاهر برقوق ٢٠ الحلع على الشريف عنان لانه كان خرج للقايه وبشره بان مماليكه خرجوا من الحبس وملكوا القلعة كما قدمنا شرحه فلما اخلع السلطان على الشريف عنان في هذا اليوم ولاه نصف السلطنة بمكة المشرفة شريكاً للشريف ابن عجلان

﴿ وفي يوم السبت ﴾ ثامن شهر ربيع الاخر المذكور اخلع السلطان الظاهر عــلى القاضى جمال الدين ألسكسدى المالكي واستقر قاضي قضاة المالكية بالشام المحروس ٢٥٠

<sup>(</sup>۱) في الاصل: « اطيف» ، و « وما » مكررة

<sup>(</sup>٢) في النجوم الزاهرة (ج ٥ بص ٥٢٣ بس ٣): « اليوسني" »

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ عاشر شهر دبيع الاخر المذكور اشيع ان وصل الى الابواب الشريفة بقلعة الجبل جماعة من الماليك الذين كانوا مع الامير منطاش بالشام هربوا منه وقيل ان فيهم امير من الامراء

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ سادس عشر شهر ربيع الاخر المذكور اشيع ان السلطان الظاهر قبض على الصاحب موفق الدين [ ١٠٨ ق ]

وفي يوم الاثنين ﴾ سابع عشر شهر دبيع الاخر الشهر المذكور اخلع الملك الظاهر برقوق على القاضي سعد الدين ابن البقري وولاه الوزارة عوضاً عن الصاحب موفق الدين ﴿ وفيه ﴾ اخلع الملك الظاهر على القاضي علم الدين عبد الوهاب المعروف بسن ابرة وولاه نظر الدولة عوضاً عن القاضي فخر الدين عبد الرحمن بن مكانس وشمس[الدين] ابو البركات ابن الرويهب بعد عزلها

• ﴿ وَفِي يَوْمُ الثَّلَاثَاءَ ﴾ ثامن عشره ضرب الصاحب موفق الدين

﴿ وفي يوم الخميس ﴾ العشرين منه اخلع على القاضي تاج الدين ولد الصاحب سعد الدين ابن البقري واستقر ناظر البيوت الكريمة مضافاً لما معه من استيفاء الصحبة الشريفة

• ١٠ ﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ رابع عشريه اشيع ان الملك الظاهر قبض على سبع امراء ﴿ منهم ﴾ سيف الدين يدكار وسيف الدين سربغا الظاهري وسيف الدين تلكتمر (١) الذي كان دويدار السلطان وسيف الدين طشبغا الحسني وقرابغا الالحماي (١) وارغون الزيني ﴿ وفيه ﴾ اخلع السلطان الظاهر على الامير سيف الدين جلبان الكمشبغاوي واستقر رأس نوبة كبير مقدم الف عوضاً عن الامير حسن قجا السيفي بعد وفاته

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ خامس عشري شهر ربيع الاخر المذكور ورد الى الابواب الشريفة بالديار المصرية من اخبر السلطان الظاهر ان جماعة من الامراء والاجناد ممن كان مع الامير منطاش كانوا خرجوا من عنده مجردين الى صفد ليحاصروها وانهم خامروا عليه وتوجهوا الى جهة مصر ليكونوا في خدمة السلطان الظاهر وان السلطان امر بدق البشاير

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج 0 , ص ٥٢٣ , س ١٢ ): « بكتمر »

<sup>(</sup>۲) كذا في الاصل ، ولمل المنصود : « الالجيائي » ، ولم يذكر اللقب في النجوم الزاهرة (ج ه ، ص ۲۳ » م س ۱۳ » م س ۱۳ » م سالا » م سا

فدقت واخلع على من اخبره بذلك خلعة فاخرة باطرزة ذهب

﴿وفي يوم الحيس ﴾ سابع عشريه ورد الى الابواب الشريفة استاددار الامير الصغوي واخبر السلطان ان مخدومه مقدم هذه العساكر وانه واصل بهم ﴿ وفيه ﴾ اشيع ان الوزير اخلع على الحاج زين الدين عبيد بن شمس الدين محمد بن عبد الهادي الشهير بابن الهويدي نقيب الخزندارية واستقر مقدم الدولة عوضاً عن المقدم زين الدين عبيد الشهير بالبزدار واشرك بين الهويدي والمقدم تنينين ' في تقدمة الدولة واستقر عبيد البزدار استاددار عند بعض الامراء ولس بالجندية

﴿ وفي شهر ربيع الاخ(١) ﴾ المذكور اشيع ان عبد من عبيد العرب هجه على ابن السبع وهو بالحمام وقتله وقيل في سبب قتله غير ذلك ولما شاع قتله ارسل السلطان الامير قرقاس الاستاددار يجتاط على موجوده وانحصر النقد من تركته فكان الف الف وستين ١٠ الف ما بين ذهب وفضة وفاوس جدد وعتق ومن الابل والابقار والجواميس والاغنام الضأن والمعز ثمانين الف رأس خارج عن دولابه (٢)

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ ثامن جمادى الاولى من شهور هذه السنة اخلع السلطان الظاهر على من يذكر من النواب والامراء بالشام خلع السفر ﴿ وهم ﴾ الطنبغا الجوباني نايب السلطنة بدمشق نظير يابغا الناصري اميراً مجرداً من امراء مصر قبا حرير بوجهين بطرذ ١٠ ذهب عرض ذراع وثمن وقرا دمرداش نايب طرابلس ومأمور القلمطاوي نايب حماة كل منها قبا مف ترج (٢) نخ وانعم السلطان على الامير سودون باق بتقدمة الف بالشام وامر جماعة من امراء من الديار المصرية مجردين وامر من كان بالديار المصرية مجردين وامر من كان بالديار المصرية ممن له اقطاع [ ١٠٠ و ] بدمشق وحلب وغيرهما من بلاد الشام بالسفر صحبة الامراء وامرهم بمحادبة منطاش ومن معه ودفعه عن دمشق

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ عاشر جمادى الاولى المذكور خرجت اطلاب نواب الشام والامراء الحجردين وبرز بقية العساكر الشامية من يومهم

<sup>(</sup>١) « ربيع الاخر » مكررة في الاصل

<sup>(</sup>٢) لعل المقصود: زكاة الدولبة «وهي مال كان يوخذ من اصحاب الاموال ولو عدم المال وان مات عن فقر اخذ ذلك من ورثته» ( Quatremère, Sultans Mamlouks م ٢ ، ج ١ ، ص ٢ ح ٣ نقلًا عن مخطوط «كتاب ديوان الانشاء » المحفوظ في المكتبة الوطنية بباريس )

Quatremère, Sultans Mamlouks) في الاصل: «مفترح» ولعلها «مفترج» بمنى «مفتوح» (۲۸)

وفي يوم السبت ﴾ ثالث عشر جمادى الاولى المذكور وصل الى الابواب الشريفة بقلعة الجبل الامير الصفوي (۱) ومن معه من الامرا، واجتمعوا بالملك الظاهر برقوق واشيع انه اخلع عليهم ونزلوا الى منازل أعدت لهم بعد ان اقد اموا بسرياقوس يومين وكان يوم طلوعهم الى القلعة يوما مشهوداً ﴿ وجاءت ﴾ الاخبار من عند نايب صفد بأن الامير منطاش لما بلغه هروب الصفوي ومن معه قبض على جماعة كثيرة من امرا، دمشق وقبض على جردم (۱) وولده واستادداره الطنبغا واحمد بن جرجي (۱) واحمد بن قبق (۱) و كمشبغا المنجكي نايب السلطنة ببعلبك وشهاب الدين احمد بن القرشي قاضي دمشق وغيرهم من اعيان دمشق جماعة وحضر الى الابواب الشريفة كزل مملوك الناصري وصحبته نحو العشرين نفر من منطاش وحضر مملوك نايب صفد الى الابواب مماليك الناصري حضروا من الشام هاربين من منطاش وحضر مملوك نايب صفد الى الابواب معين نفر

﴿ وفي يوم السبت ﴾ العشرين منه حضر الى الابواب الشريفة طرنطاي ومن معه ﴿ وفي ﴾ اخ نهاده حضر الى الابواب الشريفة مماليك مجمعين نحو المايتي نفر وجاءت الاخباد بأن منطاش اخذ بعلبك اخذها له محمد شاه بن بيدمر الخوادزمي بعد حصار اربعة اشهر وقبض على ابن الحنش (٥) وسمره ومعه اربعة انفس بده شق ووسطهم

وفي يوم الأثنين ﴾ ثاني عشري جمادى الاولى المذكور خرج ثقل الشريف عنان الى بركة الحجاج وكان قد استخدم جماعة من الترك وغيرهم بسبب سفره الى الحجاز الشريف

وفي يوم الاحد ﴾ ثامن عشري جمادى الاولى المذكور اشيع ان الامير جمال الدين عمود رسم على القاضي شمس الدين الدميري ناظر الاحباس واشيع انه طلب منه حساب الامير سيف الدين قشماس ابن عم السلطان الظاهر

﴿ وفي جمادى الاولى ﴾ المذكور وصل كتاب السيد الشريف صاحب الينبع فيه

<sup>(</sup>١) قطلوبنا: النجوم الزاهرة (ج ٥ ع ص ٥٢٥ م س ٥)

<sup>(</sup>٢) في النجوم الزاهرة (ج٥) ص ٢٤٥ م س ١٠): « جنتمر »

<sup>(</sup>٣) في الاصل: «حرجي» ، وفي النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٢٠٠ ، س ١١): «خوجي»

<sup>(</sup>١) كذا في النجوم الزاهرة (ج ٥ ، ص ٥٢٠ ، س ١٢) ، وفي الاصل غير منقطة

 <sup>(</sup>٥) كذا في النجوم الزاهرة (ج٥٠ص ٢٠٠٥، س٢٠٠) وفي الاصل: « الحش » ( لاحظ الحاشية في النجوم الزاهرة )

تهنية السلطان الظاهر بعوده الى مملكته ومن مضمونه ما يتعلق بجكة المشرفة وجدة انها امينة وان غرارة القمح ابيعت مجدة ثمانين واربعين درهم وحمل الدقيق ستاية رطل باربعاية درهم وكل ويبة ادز بستين درهم [١٠٩ق] وكل ويبة بسلا باربعين درهم وكل ويبة حص باربعين درهم فو وصل بها ايضاً الى الابواب الشريفة كتاب من القاضي الربيس بدر الدين ابن فضل الله كاتب السر الشريف يهنى السلطان الظاهر بعوده الى مملكته ومن مضمونه من شعره بهن شعره بهن شعره بهنا السلطان الناه المناهد بعوده الى مملكته ومن مضمونه من شعره بهنا شعره بهنا السلطان الناهد بعوده الى مملكته ومن مضمونه من شعره بهنا المناهد بعوده الى مملكته ومن مضمونه من شعره بهنا المناهد بعوده الى مملكته ومن مضمونه من شعره بهنا المناهد بعوده الى مملكته ومن مضمونه المناهد بعوده الى مملكته ومن مضمونه من القادي المناهد بعوده الى مملكته ومن مضمونه من القادي الله بعوده الله بهنا المناهد بعوده الله بهنا المناهد بهنا المناهد بعوده المناهد بعوده المناهد بهنا المناهد بهنا المناهد بهنا المناهد بهنا المناهد بعوده المناهد بهنا المناهد بهنا المناهد بهنا المناهد بهنا المناهد بعوده المناهد بهنا المناهد بعوده المناهد بهناه المناهد بهناه بهنا المناهد بهناه المناهد بهناه بهناه بهناه المناهد بهناه بهناه بهناه المناهد بهناه بهناه بهناه بهناه بهناه بهناه المناهد بهناه بهناه

يقبل الارض عبد بعد خدمتكم حصر وحبس وترسيم اقسام به لكنه والورى مستبشرون بكم والشغل يقضى لان الناس قد ندموا جوزوا بما فرطوا في حقكم ورأوا والله ان جاهم من بابكم احد الله ينصركم طول المدى ابدأ

قد مسه ضرر ما مثله ضرر وفرقة الاهل والاولاد والفكر يرجوا بكم فرجاً يأتي وينتظر اذ عاينوا الجور من منطاش ينتشر ظاماً عظياً به الاكباد تنفطر . قاموا لكم معه بالروح وانتصروا يا من زمانهُم في دهرنا غرر

وفي يوم الاثنين ﴾ تاسع عشري جمادى الاولى المذكور اخلع الملك الظاهر على الامير جمال الدين محمود واستقر استاددار العالية عوضاً عن الامير قرقاس بعد وفاته واضيف ١٥ اليه اشارة الدولة والخاص

وفي يوم الثلاثاء ﴾ اول جمادى الاخرة من شهور هذه السنة حضر الى الابواب الشريفة بقلعة الجبل الامير ابن جمال الدين احد الامراء الطبلخانات بدمشق واخبر بأن عسكر الشام جميعه منتظر وصول العساكر المصريسة المنصورة الى الشام حتى يأتوا اليهم طايعين مخالفين لمنطاش ﴿ وفيه ﴾ حضر دوادار الامير فخر الدين اياس نايب صفد واخبر ٢٠ بأن الاه ير صادم الدين ابرهيم بن دو الفادر حضر في عسكر الى حاب وانه قاتل ثمان تمر الاشرفي من اصحاب منطاش وكسره

﴿ وفي ثاني ﴾ جمادى الاخرة المذكور وصل الى الابواب الشريفة رسول الامير ناصر الدين محمد بن بيدمر الخوارزمي يسأل السلطان الظاهر امان لنفسه المحضر طايعاً الى الحدمة الشريفة فاجيب الى سؤاله وارسل له امان شريف

﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ ثامن جمادى الاخرة المذكور حضر مماوك الامير فخر الدين اياس نايب صفد واخبر السلطان الظاهر بان منطاش ارسل عسكراً صحبة الامير قشتمر

الاشرفي الى صفد فهجموها على غفلة وحصل القتال بين العسكرين فانكسر عسكر صفد ثم ان طايفة من عسكر صفد ثم اقتتلوا مع عسكر منطاش فكسروهم وقتل من اعيانهم جماعة وهربوا البقية بعد ان نهبوهم اهل صفد فاخلع السلطان على مماوك نايب صفد قبا بطرز ذهب

﴿ وفي يوم السبت ﴾ ثاني عشر جمادى الاخرة المذكور اخلع السلطان الظاهر على القاضي تاج الدين المليجي واستقر ناظر الاحباس المبرورة عوضاً عن القاضي شمس الدين الدميري بجكم القبض عليه ومصادرته ﴿ وفيه ﴾ اخلع على القاضي تاج الدين ابن الرملي واستقر ناظر الاسواق عوضاً عن الصاحب سن ابرة

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ رابع عشر جمادى الاخرة المذكور انعم السلطان على الامير وفي يوم الاثنين ﴾ رابع عشر جمادى الاخرة المذكور انعم السلطان على الامير وطاوبغا الصفوي بتقدمة الف عوضاً عن الامير قرقاس الطشتمري بعد وفاته وانعم باقطاعه على الامير سودون الطرنطاني

﴿ ذكر وصول نواب بلاد الشام والعساكر المصرية الى دمشق وخوج منطاش للتقاهم واستيلا، ايتمش على قلعة دمشق وهروب منطاش واستيلا، نايب دمشق عليها ﴾ [١١٠] ﴿ في يوم الاربعاء ﴾ سادس عشر جمادى الاخرة الشهر المذكور حضر الى الابواب الشريفة بقلعة الجبل بالدياد المصرية مماوك الامير فحر الدين اياس نايب السلطنة بصفد واخبر بأن العسكر المصري ونواب الشام وصلوا الى بجيرة قدس فقدم الى عندهم ولد نعير ثم بعده حضروا جماعة من امراء الشام طايعين ثم حضر اليهم خبر بأن منطاش هرب ولكن الى اللن لم يصح من ثقة

وفي يوم الحيس بسابع عشر جمادى الاخرة المذكور حضر الى الابواب الشريفة بقلعة الجبل على خيل البريد اربعة انفس اشيع ان احدهم دويدار الامير الناصري والثاني دويدار الامير الطنبغا الجوباني نايب دمشق والشالث دويدار الامير قرا دمرداش نايب طرابلس والرابع دويدار الامير مأمور نايب حماة وقيل دويدار نايب صفد وصحبتهم دويدار حاجب دمشق واخبروا ان الامير منطاش خرج من قلعة دمشق ليلقا نواب الشام والامير يلبغا الناصري ومن معه من الامراء المجردين من العساكر المصرية واقام بقبة يلبغا عارج دمشق ولما فارق منطاش قلعة دمشق وثب جماعة ممن كان بها وخلصوا الامير الكبير ايتمش وجماعة من الماليك السلطانية والامراء الذين كانوا محبوسين بقلعة دمشق وملكوا القلعة وقبضوا على من كان بها من اصحاب منطاش ولما بلغ ذلك الامير منطاش وهو مقيم القلعة وقبضوا على من كان بها من اصحاب منطاش ولما بلغ ذلك الامير منطاش وهو مقيم

بقبة يلبغا مضى على وجهه هارباً في خواصه وتقدير خمماية او ستماية فارس واخم بروا ان الامير الطنبغا الجوباني والامير يلبغا الناصري وبقية الامراء المجردين دخلوا الى دمشق وملكوها وملكوا القلعة ﴿ وقال ﴾ صاحبنا الامير صارم الدين ابرهيم ابن دقماق ان وصل الخبر الى السلطان الظاهر ان منطاش في ثالث عشر جمادي الاخرة خرج نصف الليل من دمشق ومعه اصحابه الخصيصين به الى نحو قارا والنبك ومعه نحو السبعين حمل دراهم ه وذهب وقماش وترك القلعة خالية بعد ان قتل ماليك السلطان ' الجراكسة ' ووسط الامير ناصر الدين ابن المهمندار ولما توجه قام الامير ' الكبير ' (١) ايتمش البجاسي خوج من محبسه وخلص بقية الماايك المحبوسين وملك القلعة واستولى عليها وارسل مملوكه الى نايب [ ١١٠ ق ] الشام والعسكر المصري يخبرهم ذلك وارسل كتاب الى السلطان الظاهر يخبره بذلك واخبروا ماليك النواب بان عسكو الشام جميعه يحضروا الى الخدمة ولما تحقق السلطان ١٠ الظاهر ذلك حصل له الاستبشار التام والسرور وخلق الماليك السلطانية الامرا. وازباب المناصب وامر السلطان والي القاهرة باشهار الندا. بالامان والاطمان والبيع والشراء والاخذ والعطاء وان غريم السلطان منطاش هرب ويأمر الناس بالزينة فنودي بذلك فحصل للناس فرح شديد وزينت القاهرة ومصر وظواهرهما ودقت البشاير ثلاثة ايام واقسامت الزينة عشرة ايام وهي زينة ما رؤي مثلهـا قط واخلع السلطان على كل واحد من دويدارية ١٥ الامرا. قبا بوجهين بطرز ذهب عريض وكان حضر معهم مملوك والي قطيا فاخلع السلطان عليه بدلة كاملة نقش

وفي يوم السبت معشر (٢) جمادى الاخرة المذكور اشيع ان وصل الى الابواب الشريفة بقلعة الجبل بريدية واحضروا احد عشر سيف من سيوف الامراء اصحاب منطاش بعد القبض عليهم ﴿ وفيه ﴾ في هذا اليوم حضر مملوك نايب الشام ومعه سيوف ثلاثة ٢٠ عشر امير قبض عليهم نايب الشام والامراء المجردين من اصحاب منطاش واخبر ان منطاش قبل هروبه قبض نحو اربعة عشر امير وحبسهم فوجدوهم محبوسين

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ حادي عشري جمادى الآخرة المذكور اشيع ان وصل الى الابواب الشريفة بقلعة الجبل بريدية واحضروا صحبتهم ثمان سيوف من سيوف الامراء اصحاب منطاش بعد القبض عليهم وان الوالي امر بتقوية الزينة فقويت ومحملت قلاع في ٢٥٠

<sup>(</sup>١) لا يظهر من هذه الكلمة الآ الحرفان الاول والاخير

<sup>(</sup>٣) في النجوم الزاهرة (ج٠, ص ٥٢٠, س٩): «سابع عشر »

اماكن بظاهر القاهرة ﴿ وقيل ﴾ في يوم الاثنين هذا اليوم حضر مملوك نايب الشام وصحبته سبع سيوف واخبر بأن منهم سيف الامير الطنبغا الحلبي ودمرداش اليوسني ومن كان معهم وذلك ان منطاش كان ارسل الى عسكر طرابلس يأمرهم بالحضور الى دمشق ليقاتلوا معه عسكر مصر وقبل حضورهم بقليل هرب منطاش ودخل نايب الشام والعسكر المصري دمشق واقاموا بها فلما حضر نايب طرابلس وعسكره الى دمشق وما عندهم علم يهروب منطاش قبض عليهم نايب دمشق قبضاً باليد وارسل سيوفهم الى الابواب الشريفة [ ١١١ و ] ﴿ وفي يوم الثلاثاء ﴾ ناني عشري جمادى الاخرة الشهر المذكور حضر جلبان مملوك نايب الشام واخبر بأن منطاش لما هرب من دمشق اخذ معه الامير محمد بن اينال اليوسني فلما خرجوا عن دمشق خامروا على منطاش جماعة نحو المايتي نفس واخذوا معهم محمد بن اينال اليوسني وحضروا الى دمشق وتوجه منطاش ومن معه الى عند نعير ومعه عنقا بن شطى امير آل مري

وفي يوم الاربعاء ﴾ ثالث عشري جمادى الاخرة الشهر المذكور اشيع ان بريدية وصاوا الى الابواب الشريفة بقلعة الجبل واخبروا الملك الظاهر برقوق بأن الامير نعير امير العربان قبض على الامير منطاش وقبض (۱) على الامير بقتمر فحصل له سرور شديد وامر بزينة القلعة فزينت في ﴿ يوم الحيس ﴾ رابع عشري جمادى الاخرة الشهر المذكور ودقت البشاير وامر الامير صارم الدين والي القاهرة بتقوية الزينة فامر الوالي اهل القاهرة وظاهرها بتقوية الزينة فقويت وعماوا قلاع باماكن متعددة ونصبوا البشاخين الحرير ورتبوا داخل الصاغة والقياسر ذينة عظيمة بالحرير الملون والزراكش ووقيد القناديل والتريات في الليل ولم ير في زماننا ذينة نظيرها

٢٠ ﴿ وفي يوم الاحد ﴾ سابع عشري جمادى الاخرة المذكور احضر الى الابواب الشريفة بقلعة الجبل من يذكر من الامراء الممسوكين ﴿ هم ﴾ ارسلان اللفاف وقرا دمرداش والطنبغا الجربغاوي و طينوق (٢٠ رأس نوبة منطاش واسنبغا الارغون شاوي مقيدين فاطلق السلطان اسنبغا الارغون شاوي وارسل البقية فجبسوا بالبرج بالقلعة واحضر ايضاً معهم بنتمر (٢٠) الخاسكي فاطلقه السلطان ﴿ وفيه ﴾ رسم السلطان الظاهر باحضار من يذكر من الشام الى الابواب الشريفة ﴿ وهم ﴾ القاضي بدر الدين محمد بن فضل الله كاتب السر من الشام الى الابواب الشريفة ﴿ وهم ﴾ القاضي بدر الدين محمد بن فضل الله كاتب السر من الشام الى الابواب الشريفة ﴿ وهم ﴾ القاضي بدر الدين محمد بن فضل الله كاتب السر من الشام الى الابواب الشريفة ﴿ وهم ﴾ القاضي بدر الدين محمد بن فضل الله كاتب السر من الشام الى الابواب الشريفة ﴿ وهم ﴾ القاضي بدر الدين محمد بن فضل الله كاتب السر من الشام الى الابواب الشريفة ﴿ وهم ﴾ القاضي بدر الدين محمد بن فضل الله كاتب السر من الشام الى الابواب الشريفة ﴿ وهم ﴾ القاضي بدر الدين محمد بن فضل الله كاتب السر من الشام الى الابواب الشريفة ﴿ وهم ﴾ القاضي بدر الدين محمد بن فضل الله كاتب السر مدر الدين محمد بن فسل الشام الى الابواب الشريفة مدر به المدر الدين محمد بن فسل الشام الى الابواب الشريفة و مدر الدين محمد بن فسل الشريفة و مدر الدين محمد الدين الدين محمد الدين ا

<sup>(</sup>۱) « وقبض » مكررة في الاصل (۲) كذا في الاصل. راجع اعلاه ص ١٣٥، ح٢

<sup>(</sup>٣) في الاصل: « منتمر »

الشريف والقاضي جمال الدين محمود القيصري الذي كان ناظر الجيوش المنصورة وجماعة الموقعين والقاضي تاج الدين ابن ابي شاكر كاتب منطاش والاميد ناصر الدين محمد بن رجب بن كلفت استاددار منطاش

وفي يوم الثلاثاء به تاسع عشري جمادى الاخرة المذكور امر الملك الظاهر بنزع الزينة لما حصل من اذى الزعر واهل الحسينية وقتل من قتل منهم وجراح من جرح ونهم بسبب ما فعله اهل القلاع التي عملوها في الزينة وسبب ذلك انهم كانوا عملوا بكل حارة قلعة فعمل في القاهرة وظواهرها فوق العشرين قلعة وجعل اهل الحارات لكل قلعة صفة نايب سلطان ويرسلوا لبعضهم بعض مثل[١١١ق] البريدية من حارة [الى حارة] وصادوا نواب القلاع يجبوا القلاع يجبوا الحارات وعملوا لهم مباشرين ويخلعوا عليهم وصادوا نواب القلاع يركبوا بابهة المملكة وحولهم الطبردارية والسيوف المسلولة ويركبوا الخيل بسروج الذهب وكنابيش الذهب ويجروا الجنايب وراءهم ويخرجوا الى الصيد ويسرحوا ووراءهم الجمال محملة بالخيم وقاش الموكب ويمدوا الاسمطة وعملوا في الزينة صفة منطاش مسمر وكادت تقع الفتن بين اهل القلاع وبدا الفساد فرسم السلطان بقلع الزينة وحسم المادة فقلعوا الزينة

﴿ وفي يوم الحميس ﴾ ثاني شهر رجب من شهور هذه السنة وصل الى الابواب ١٠ الشريفة قاضي القضاة عماد الدين احمد بن شرف الدين عيسى بن عماد الدين موسى بن مسلم بن جميل الازرقي الكركي الشافعي (١) قاضي الكرك الى الديار المصرية وخرج الى لقايه القضاة والاعيان والعلما. والفقها، وتلقاه بعضهم من قطيا ونزل بصهريج الامير منجك فارسل السلطان الظاهر طلبه فطلع الى خدمته بقلعة الجبل فقام اليه وتلقاه ومشى له خطوات وعانقه وعظمه تعظياً بالغا لانه كان على ما اشيع اعطاه وهو بالكرك حمل اموال ٢٠ واعانه بالمال والرجال الى ان آلى امره الى ما آلى فاراد السلطان ان يكافيه لما انتصر وصاد الى مقر مملكته واستقر فارسل اليه من احضره ليوليه قضا، القضاة بالدياد المصرية فلما حضر وطلع الى خدمته قعد عنده ساعة وتكلما كلام كثير في السر ثم قام ونزل الى المنزل الذي آكري له وهو بيت القاضي علا، الدين ابن الاثير على باب جامع الازهر

﴿ وَفِي يَوْمُ الْاتَّنَيْنَ ﴾ سادس شهر رجب المذكور اخذ قاع بجر النيل المبارك وكان ٢٠

<sup>(</sup>۱) ورد لقبه في النجوم الزاهرة (ج م م ص ۲۰ م س ۱۹): « المقيرى » ( في الحساشية: « المقبرى » )

خمسة اذرع وثمان اصابع وكان في العام الماضي خمسة اذرع وعشرون اصبعاً

﴿ وفي يوم الاحد ﴾ ثاني عشر شهر رجب المذكور وصل الى الابواب الشريفة بقلعة الحبل بظاهر القاهرة المحروسة القاضي بدر الدين ابن فضل الله الذي كان كان كاتب السر الشريف والقاضي جمال الدين محمود القيصري الذي كان ناظر الجيوش المنصورة من دمشق وكانا بها مع الامير منطاش فلما هرب منطاش من دمشق ارسلا الى السلطان الظاهر يستأذناه في العود الى القاهرة فاذن لهما فقدما وقيل انهما صعدا الى قلعة الحبل ولم يجتمعا بالسلطان وامرهما ان ينزلا الى منازلهما واهرع الناس للسلام عليهما ومهاداتهما وكان قبل ذلك بيومين او اكثر وصل الى القاهرة القاضي تاج الدين ابن الصاحب فخر الدين ابن ابي شاكر صاحب ديوان منطاش

ا ﴿ وَفِي يوم الاثنين ﴾ ثالث عشر شهر رجب المذكور اخلع السلطان الظاهر على قاضي القضاة عماد الدين احمد الكركي وولاه قضاء قضاء الشافعية بالديار المصرية عوضاً عن قاضي القضاة بدر الدين ابن ابي البقاء الشافعي بعد عزله ونزل في خدمة قاضي القضاة عماد الدين جماعة من امراء الترك وغيرهم وكان يوماً مشهوداً

و في يوم الثلاثا، ﴾ رابع عشر شهر دجب المذكور اخاع السلطان الظاهر على الامير علا، الدين على الشهير بابن الطبلاوي وولاه [ ١١٢ و ] ولاية القاهرة المحروسة وضواحيها عوضاً عن الصارم بعد عزله واخلع ايضاً على الامير علم الدين سليان والي القرافة وولاه ولاية مصر المحروسة عوضاً عن الامير ناصر الدين محمد بن مغلطاي بعد عزله

﴿ وفي سادس عشر ﴾ شهر رجب المذكور ركب قاضي القضاة عماد الدين الكركي الشافعي في دوران المحمل وركب في خدمته الوزير سعد الدين ابن البقري والقاضي سعد الدين بن كانب السعدي ناظر الحاص الشريف وحجباه وبقية القضاة قدامها ولم يتفق ذلك لغيره من القضاة ﴿ وولى ﴾ السلطان الظاهر القاضي شرف الدين موسى بن قاضي القضاة عماد الدين الكركي قضاء الكرك عوضاً عن والده مجكم انتقاله الى قضاء القضاة بالديار المصرية والله اعلم

﴿ ذَكَرَ مُحاصِرة الامير ثمان تمر الاشرفي للامير كمشبف الحموي بقلعة حلب وهروب ٢٠ ثمان تمر لما سمع بهروب منطاش وخلاص كمشبفا ومحادبته لاهل بانقوسا وكسرهم ﴾ ﴿ كَانَ ﴾ الامير سيف الدين كمشبغا الحموي لما انهزم في وقعة شقحب كها قدمن شرحه لم يزل الى ان وصل الى حلب فلما انهزم منطاش ايضاً بشقحب وصاد الى دمشق

وسافر السلطان الى الديار المصرية كما قدمنا شرحه فلما استقر منطاش بدمشق ارسل عسكراً مقدمهم الامير تمان تمر الاشرفي ليأخذ حاب فلما وصل الامير الى حاب انضم اليه اهل بانقوسا فتحصن كمشبغا بقلعة حلب وحاصره تمان تمر مدة طويلة ﴿ فلما ﴾ كان في العشر الاوسط من شهر رجب الفرد الشهر المذكور جاءت الاخبار الى الابواب الشريفة بقلعة الجيل بان الامير سيف الدين كمشبغا الحموي نايب السلطنة بجلب اقسام محصوراً في ٥ قلعة حل نحو اربعة اشهر ونصف والذي حصره تمان تمر الاشرفي ومعه اهل بانقوسا وانهم احرقوا باب القلعة والجسر الجواني ونقبوا على القلعة ثلاث نقوب نقب من سوق الخيل ونقب من سوق العزي ونقب من تحت البرج الكبير فنقب الامير كمشيغا احد النقوب الى ان انفتح وصار يرمي عليهم بالمكاحل داخل النقب ويخطفهم بالكلاليب فاقام يقاتلهم في النقب نحو الشهرين ونصف في ضوء الشمع لا يرى شمس ولا قمر ولا يعرفون الليل ١٠ من النهار فلما سمع الامير تمان تمر الاشرفي بخروج الامير منطاش من دمشق هرب هو اليضاً من حلب فركب عليه البانقوسية ونهبوه فعند ذلـك جا.وا حجاب حاب الى عند الامير كمشيفًا نايبها وقالوا له غ انزل ايش قعادك في القلعة فعمر الجسر في يوم واحد وركب ونزل فاقتتل مع اهل بانقوسا يومين واليوم الثالث الى العصر فكسرهم الامير كمشغسا وقبض منهم جماعة مثل احمد بن الحرامي واخيه وقرا بكتاش(١) والامير عمـــاد وولده ١٥ وقبض تمان تمر الذي كان نايب بهنسا وتمر بيه الاشرفي ونحو [ ١١٢ ق ] الثان ماية نفس فوسطهم الامير كمشبغا ولم يترك منهم احد وقاتل مع الامير كمشبغا الامير شهاب الدين احمد بن الامير ناصر الدين محمد بن المهمندار (٢) قتال كثير وكذلك الامير طعجي نايب دوركي واخرب الامير كمشبغا الحموي بانقوسا الى ان جعابها دكأ ونهب كاما بها وحصن قلعة حلب بعد ان عمرها وخزن بها مؤونة تكني من يقيم بها عشر سنين ثم ان اهل حلب سألوا ٢٠ سورها لم يعمر ولم يبق فيه الا اساساته فجمع اهل حلب من بينهم الف الف درهم فاخرب الامير كمشيغا قصر الطنبغا ودار الكلباوي وعمر سور حلب عمارة عظيمة وجعل لهما بابان وفرغ من عمارته في دون الثلاث شهور وعمل به اكثر اهل حلب تبرعاً بانفسهم ﴿ وَفِي ﴾ العشر الاوسط من شهر رجب المذكور حضر الى الابواب الشريفة امير

<sup>(</sup>۱) في الاصل: « نكساس»

<sup>(</sup>٢) في النجوم الزاهرة (ج ه ع ص ٧٧ه ع س ٧): « المندار »

حاج بن الامير مغلطاي فرسم له السلطان الظاهر بلزوم بيته

﴿ وَفِي يَوْمُ السَّبِّ ﴾ ثامن عشر شهر رجب المذكور سافر الامير سيف الدين جبق (١) الكمشبغاوي مقدم الف من مصر لاحضار الامير سيف الدين كمشبغا الحموي الى الابواب الشريفة ﴿ وفيه ﴾ حضر الى الابواب الشريفة الامير طغيتمر القبلاوي الـذي كان نايب حماة ﴿ وفيه ﴾ اشيع ان الامرا. تغيروا وانهم يويدوا اثارة فتنة وانهم باتوا تلك الليلة لابسين السلاح وكثرت الاشاعة في يوم الاحد وباتوا تلك الليلة على حذر وجهزوا لبوسهم وباتوا ماليكهم عندهم في اصطبلاتهم واظهروا ان الامير بوطا الدويدار يويد ان يركب على السلطان هو وجماعة وحور الناس قماشهم وما بات احـــد تلك الليلة بسبب كلام وقع بين الامير بطا والامير بكلش فلما اصبح ﴿ يوم الاثنين ﴾ العشرين من شهر رجب المذكور خرج السلطان الى الايوان ولما فرغت الخدمة من الايوان ودخل السلطان الى القصر دخل الامير بوطا وقال يا خوند انا مماوكك ومشترى مالك وقد سمعت انهم قالوا عنى كلام وكان قد حل سيفه وعمل في رقبته منديل وقال يا استسادي معها اردت افعل وانا عبدك ومملوكك فقال له السلطان ما عندي اعز منك ثم احضر السلطان بقية الامراء وسألهم عن هذه الاشاعات ايش اصلها فاخبروه ان سبب ذلك ان الامير سيف الدين كمشغا رأس نوبة والامير سيف الدين بكامش امير اخور حصل بينها تنافس وحصل ايضاً بين الامير بطا الدويدار وبين الامير محمود الاستاددار تنافس اوجب ذلك هذه الاشاءات ولم يكن عندهم مخامرة على السلطان وانهم تحت امره فحلفهم على ذلك واحضر ماليكه وحلفهم وحلف ساير الامراء واعيان العساكر فطيب قلوبهم وقالوا ما ارما بيننا الا فلان مماوك من ماليك بركة فامر السلطان باحضاره فلما احضر ضرب بين يدي السلطان ٢٠ أمقارح ' (٢) ثم امر بتسميره فسُمر تسمير سلامة وطيف به القاهرة ثم سجن بخزانة شمايل فكان اخر العهد به وقيل ان السلطان قبض على الامير [١١٣] و ] سيف الدين بكيغا (٢) مملوك ابن قادي وهو امير عشرة وامر بتسميره لانه هو الذي بلغ السلطان عن الامراء

<sup>(</sup>۱) غير واضحة في الاسل لكنها ظاهرة ادناه ص٢١٩س١٩ (في الاصل ص ١٩٤ و م س٣٠) . وكذا في تاريخ ابن اياس ( ج 1 م ص ٣٩٣ م س ٦ )

<sup>(</sup>٣) في الاصل: «معترح» م لكن التنقيط واضح أعلاه (ص١٩٧ س١١و١٣: في الاصلص٥٠١وم س٣ويه ) موفي النجوم الزاهرة ( ج ٥ م ص ٣٧٥ م س ٢٧) : « فضرب ضربا مبرّحا )

<sup>(</sup>m) في الاصل: « تكبغا » ، وفي النجوم الزاهرة (ج ه ، ص ٧٨ ، س ٢ ) : « يلبغا »

انهم خامروا وارادوا محاربة السلطان وتغييره فشُفع فيه فسُمر تسمير سلامة واشهر وطيف به القاهرة وظاهرها ونودي عليه هذا جزاء من يرمي الفتن بين الامراء ويكثر كلامه فيما لا يعنيه او ما هذا معناه

﴿ ذَكَ اتفاق منطاش و نُعير على محاربة نواب الشام وما اتفق من الوقعات بدمشق وطرابلس وحمص وكسر نعير وهروب منطاش ومن معه ﴾

﴿ في العشر الاخير ﴾ من شهر رجب الفرد من هذه السنة اشيع ان الامير سيف الدين منطاش اتفق هو والامير نعير ملك العرب على محاربة النواب ببلاد الشام والامراء الذين جردهم الملك الظاهر برقوق من الديار المصرية لمحاربة منطاش وجمع الامير منطاش جماعة من الماليك الاشرفية والتركهان وجمع نعير عربه وسادوا لملاقات النواب والامراء وخرج نايب دمشق وبقية نواب الشام والامير يلبغا الناصري والامراء المجردين من دمشق الملاقات منطاش ونعير لما بلغهم مسيرهما لمحاربتهم فاجتمعوا بسلمية وكان ما سندكره ان شاء الله تعالى

وفي اخر شهر رجب الفرد المذكور حضر الى الابواب الشريفة بقلعة الجبل بريدي من طرابلس واخبر بأن الامير اسندمر حاجب الحجاب بطرابلس قدم اليها من دمشق واقام بها فلما استقر بها طلب ابن اتمان (۱) التركهاني وكان قد اظهر انه اطاع ودخل تحت الطاعة الشريفة فلما ارسل اليه اسندمر بأن يحضر امتنع ان يحضر فارسل اليه مرات وهو يمتنع فارسل اسندمر من عرف الامير يلبغا الناصري فارسل يلبغا الناصري الى ابن اتمان يقبح فعله عليه ويستدعيه فامتنع عن الحضور اليه وتوجه الى عند منطاش فاعطاه منطاش ذهب كثير وفضة فاخذ معه جماعة من الامراء الذين مع منطاش وجمع كثيراً من التركان وتوجه الى طرابلس في ثمانية الاف فارس فحاصرها ثم اخذها

﴿ وفي يوم الحميس ﴾ سلخ شهر رجب المذكور رسم السلطان الظاهر لامير حاج بن مغلطاي بأن يمني في الحدمة الشريفة فمنى ﴿ وفيه ﴾ رسم السلطان بارتجاع امرة تنكز بغا السيفي يلبغا ونفيه الى قوص وكان كاشف التراب ببلاد البهنسا فتوجه من هناك الى قوص بطال

﴿ وَفِي ثَانِي شَعِبَانَ ﴾ من شهور هذه السنة بعد خروج العساكر من دمشق الى حمص ٢٠

<sup>(1)</sup> في الاصل: « اعان »

لمحاربة منطاش ونعير [ ١١٣ ق ] اجتمع البيدمرية والطازية والجردمرية <sup>(١)</sup> ومعهم اكثر عوام دمشق وارادوا اخذ دمشق لمنطاش فارسل الامير ايتمش البجاسي من قلعة دمشق بطاقة الى يلبغا الناصري يخبره بذلك فركب من العشاء وحضر هو والطنبغا الاشرفي ومعهما جماعة من العسكر واقتتلوا مع المذكورين وركب ايضاً من دمشق حاجب حجابها الابغا العثاني فقتلوا منهم مقتلة عظيمة فانكسروا وقتل ايضاً من العوام خلق كثير وقبض يلبغا الناصري منهم جماعة وسطهم وجماعة حبسهم وقطع ايدي سبعاية نفر من العوام على ما اشيع واقعد دمشق ورجع الى العسكر وافترق كل من عسكر نواب الشام وعسكر نعير ومنطاش على ثلاث فرق ﴿ فاما ﴾ الامير يلبغا الناصري فانه التقا بنعير وعربه وكسره وقتل من العرب جماعة وهرب نعير وعربه وتبعهم الناصري الى منازلهم ﴿واما ﴾ ١٠ قرا دمرداش فانه التقا بنطاش والتركبان وكسرهم واشيع ان قرا دمرداش ومنطاش كل منها ضرب صاحبه جرحه فاما ضربة قرا دمرداش فانها وصلت الى كتف منطاش واثرت فيه وقيل ان سيفه كان مسموماً واما ضربة منطاش فانها قطعت بعض اصابع قرا دمرداش ﴿ واما ﴾ الجوباني فانه لما التقا بالماليك الاشرفية اتى اليه جمــاءة منهم مكرأ وخديعة فظن الجوباني انهم اتوه حقيقة فاحسن اليهم فلما التقوا ليقتتلوا اتفق اوليك النفر الذين اتوا الى الجرباني مع بعض ماليكه وقتاوه وقبضوا على مأمور ووسطوه وقتلوا الجوهري وجماعة من الامراء وكانت وقعة عظيمة عدم فيها خلق لا يحصون بين الفرق الثلاثة ﴿ ووصل ﴾ الى الابواب الشريفة بقلعة الجيل من الشام الامير بلاط السعدي واخبر السلطان الظاهر بمقتل الامير الطنبغا الجوباني نايب الشام وجماعة امراء بالوقعة التي كانت بينهم وبين منطاش ونعير وهزيمتهما فقام ءزا. الجوباني بمنزله بالقاهرة ﴿ وقال ﴾ الامير صارم ٧٠ الدين ابن دقماق ﴿ في يوم الجمعة ﴾ ثامن شعبان حضر مماوك الامير يلبغا الناصري واخبر بأن العساكر توجهوا الى سامية والتقوا مع عساكر نعير ومنطاش وعنقا فحصل بين الطايفتين حروب شديدة اسفرت عن كسرة منطاش ومن معه فلما عاينوا مماليك الجوباني ذلك و كان منهم (٦) جماعة امرا. عند منطاش فلما جا. استادهم الجوباني الى الشام تركوا منطاش وحضروا الى عنده فلما كان ذلك اليوم وعاينوا منطاش انكسر حطموا على استادهم الجوباني فقتلوه ٢٠ وقيل بل اخذوه حياً وتوجهوا به الى نعير فقتله نعير بيده ووقعت النهبة في العسكرين

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزاهرة (ج ٠ م ص ٢٨٠ م س ١١): « الجنتمرية »

<sup>(</sup>r) « وكان منهم» مكررة في الاصل

نهبوهم العرب والعشير وجرح قرا دمرداش ومنطاش وقتل من الامراء الشامية جماعة الداو] واسروا اصحاب منطاش جماعة من الاعيان الامراء هم مأمور القلمطاوي نايب حماة واقبغا الجوهري والطنبغا الاشرفي ومنكلي الشمسي وغيرهم وكان منطاش لما وقعت الكسرة هرب واجتمعوا الاشرفية واقاموا الطنبغا الاشرفي امير كبير عوض منطاش فحضر منطاش ثاني يوم اخر النهاد فوسط الجوهري ومأمور واراد قتل الطنبغا الاشرفي فما هوافقوه الاشرفية على ذلك ﴿ واما ﴾ الناصري فانه اكسر نعير وساق خلفه واتفقت هذه الكسرة (۱) وهذه الاحوال وما عنده علم بما جرى فلما رجع ورأى وسمع ما جرى وقف حتى جمع العسكر ورجع بهم الى دمشق وقيل له ان سبب الكسرة ان آل على نهبوا العسكر فلما دخل دمشق اقام يومين وركب واغار على آل على فوسط منهم مايتي نفس ونهب كثيراً من جالهم واجرابهم ورجع الى دمشق

﴿ وَفِي يوم الثلاثاء ﴾ ثاني عشر شعبان المذكور اشيع ان الامير سودون النايب شق القاهرة والشوارع والنداء مشهور بين يديه على الماليك والاجناد البطالة ان يحضروا الى الباب الشريف يأخذوا النفقة ويتجهزوا ويخرجوا الى الشام لمحاربة منطاش ونعير

وفي يوم الخيس البحد ومن هو مشهور بالمعاملات وان يرمى عليهم فول ويؤخذ منهم ثنه (۱) الرباب الاموال والتجار ومن هو مشهور بالمعاملات وان يرمى عليهم فول ويؤخذ منهم ثنه (۱) وانهم كتبوا الناس وفرقت الوسل ليحضروهم الى بيت الامير ناصر الدين ابن اقبغا اص مشد الدواوين واشيع ان السلطان احضر القاضي بدر الدين كاتب السر وامره ان يحمل ماية الف دينار واعاده الى منزله وامر القاضي جال الدين محمود القيصري ان يحمل خمسين الف دينار وفيه بح جاء الخبر الى الابواب الشريغة بأن الامدير جبق السيفي كمشبغا توجه من الشام الى نحو طرابلس ليعلم اخبارها فاخذوه العرب واحضروه الى منطاش فقتله فاما ٢٠ ودد خبر قتله انعم السلطان على الامير سودون الطرنطاني باقطاعه و وفيه ارسل السلطان الظاهر برقوق الامير ابا يزيد الحازن صهر الشيخ اكمل الدين بخلعة وتقليد الى الامير بلبغا الناصري بنيابة السلطنة بدمشق المحروسة عوضاً عن الامير الطنبغا الجوباني وارسل صحبته الناصري بنيابة السلطنة بدمشق المحروسة عوضاً عن الامير منطاش وارسل صحبته ايضاً عشرين الف دينار لتنفق في العساكر المجردة لقتال الامير منطاش وارسل صحبته ايضاً الشيخ شمس الدين الصوفي على خيل البريد الى الشام ليكشف اخبار وفاة الامير منطاش ٥٠ الشيخ شمس الدين الصوفي على خيل البريد الى الشام ليكشف اخبار وفاة الامير منطاش ٥٠ الشيخ شمس الدين الصوفي على خيل البريد الى الشام ليكشف اخبار وفاة الامير منطاش ٥٠ الشيخ شمس الدين الصوفي على خيل البريد الى الشام ليكشف اخبار وفاة الامير منطاش ٥٠ الشيخ شمس الدين الصوفي على خيل البريد الى الشام ليكشف اخبار وفاة الامير منطاش ٥٠ الشيخ شمس الدين المورد على المورد الى الشام ليكشف اخبار وفاة الامير منطاش ٥٠٠

<sup>(</sup>٢) غير منقطة في الاصل

<sup>(</sup>۱) في الاصل: « والكسرة »

<sup>(</sup>٣) في الاصل: «غنه»

هل هي صحيحة ام لا لان الاشاعة كانت كثرت ان منطاش توفي بسلمية واختلف في سبب وفاته فقيل مات من الجرح الذي جرحه الامير قرا دمرداش [ ١١٤ ق ] في الوقعة بجمص وقيل ان الامراء الاشرفية قاموا عليه وقتاوه بسبب كثرة سفكه الدماء وكثرة ذبحه للناس بغير موجب وقيل بسبب الطنبغا الاشرفي لانه كان اسره من اصحاب يلبغا الناصري (۱) واداد ذبحه وهو من خشداشية الاشرفية وامر الصوفي ان يكشف اخار الشام جمعه

وفي يوم الاحد ﴾ سابع عشر شعبان المذكور اخبر الشيخ الصالح شبس الدين ابو عبدالله محمد المقدسي الشامي الامير صارم الدين ابن دقاق قال اخبرني الشيخ الامام الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي شيخ الحديث ان شخصاً اخبره انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بعد ان حلف بالطلاق الثلاث وبالله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم انه قال له قل للناس يحجوا هذه السنة والسنة التي بعدها فانه يأتي بعدهما رجل اقرع يتولى على الاسلام يمنع الناس الحج او ما هذا معناه (٢)

﴿ وَفِي يَوْمُ الْحَيْسُ ﴾ حادي عشري شعبان المذكور الموافق لحادي عشر مسري اوفى النيل المبارك ستة عشر ذراع

وفي يوم السبت أناث عشري شعبان المذكور انعم السلطان الظاهر على الامير المجاس النوروزي بتقدمة الف اقطاع سودون الطرنطاني المنتقل الى غيره وفيه محضر مملوك نايب الشام وان أنعير نؤل على سرمين ليقسمها فانها اقطاعه وكان الامير كمشبغا نايب حلب قد اقطعها لاقوام تركبان وهم نازلين عليها فلما حضر نعير هربوا المذكورين الى نحو حلب فوجدوا في الطريق الامير شهاب الدين بن الامير ناصر الدين المهمندار وصاحب دوركي ومعها عسكر كبير فرجعوا مع التركبان الى نعير فاقتتاوا معه فاسروا ولده على دوركي ومعها عسكر كبير فرجعوا من الصحابه نحو المايتي نفر فهرب نعير فاخذوا الاسرى فدخلوا بهم الى حلب فوسط كشبغا نايب حلب منهم جماعة وحبس ابن نعير ومعه جماعة واشيع ان السلطان الظاهر ارسل ناصر الدين محمد بن حسام الدين لاجين الصقري الى الصعيد ليحضر له خيول ورقيق وغير ذلك

<sup>(</sup>١) في الاصل: «الناصر»

<sup>(</sup>r) على الهامش الاين بخط آخر : «كذب جا . . . . وحج الناس بعد ذلك حججاً . . . .»

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل ، و لعل المنصود : « واخبر ان »

<sup>(</sup>د) «من » مكررة في الاصل

﴿ وفي يوم السبت ﴾ ثامن شهر رمضان من شهود هذه السنة عزل الملك الظاهر الامير ناصر الدين محمد بن اقبغا اص من شد الدواوين بالديار المصرية والزمه بجمل مايتين لف درهم ﴿ وفيه ﴾ اخلع السلطان على الامير ناصر الدين محمد بن رجب بن كافت وولاه شد الدواوين عوضاً عن ابن اقبغا اص بعد [ ١١٥ و ] عزله واستقر ابن اقبغا اص استاددار صغير واشيع ان ابن التركية خرج على الجناب الناصري محمد بن الحسام الصقري وهو مقبل من الصعيد بما احضره من الخيول والرقيق والمال وكبس وطاقه واخذ جميع ما كان احضره للسلطان وارسل اعلم السلطان بذلك فارسل اليه ست امراء تجريدة

﴿ وفي يوم السبت ﴾ خامس عشر شهر رمضان المذكور اخلع السلطان على الامير الطنبغا المعلم السيفي يلبغا واستقر نايب ثغر الاسكندرية عوضاً عن ارغون العثاني البجمقدار ﴿ وفيه ﴾ اخلع على الامير على بن غلبك واستقر والي منفاوط عوضاً عن ابي ١٠ بكر بن الكناني ﴿ وفيه ﴾ جاءت الاخبار بان قد حضر الى طرابلس تقدير سهمين مركب افرنج فلما اشرفوا على الميناء خرج عليهم ربح فرق المراكب وغرقت المركب الذي فيها كبيرهم بكل ما فيه فردوا خايبين

وفي يوم الاثنين أسابع عشر شهر رمضان المذكور ارسل السلطان الملك الظاهر من يحضر القاضي مجد الدين اسمعيل بن الشيخ برهان الدين ابرهيم التركاني (۱) قريب فاضي القضاة جمال الدين عبدالله بن قاضي القضاة علاء الدين التركياني الحنفي من معتكفه بالمدرسة الطيبرسية الحجاورة لجامع الازهر داخل القاهرة المحروسة فلما حضر بين يدي السلطان اخلع عليه وولاه قضاء القضاة بالديار المصرية عوضاً عن قاضي القضاة شمس الدين محد الطرابلسي الحني بعد عزله وركب قاضي القضاة مجد الدين من اصطبل السلطان وركب في خدمته الامير سيف الدين شيخ الخاصكي وحاشيته وهو الساعي له وركب معه ايضاً تو جاعة من الامراء وساد ليدخل القاهرة وتلقاه قاضي القضاة ناصر الدين الحنبلي وولده القاضي برهان الدين وولده القاضي موفق الدين الى باب ذويلة ووصل الى المدرسة الطيبرسية المجاورة لجامع الازهر مكان معتكفه ولم يُولي احداً من النواب والعقاد وقال الطيبرسية المجاورة لجامع الازهر مكان معتكفه ولم يُولي احداً من النواب والعقاد وقال انه ما يولي احداً ولا يحدث حادث الى ان يفرغ شهر رمضان وحصل للناس بذلك ضرر معظيم بسبب تعطيل العقود والاحكام وغيرها

<sup>(</sup>۱) في تاريخ ابن اياس (ج 1 , ص ٣١٥ س ٢٤) : « الكناني »

وفي يوم الخيس العشرين من شهر دمضان المذكود اخلع الملك الظاهر برقوق على الصاحب موفق الدين واعاده الى الوزارة بالدياد المصرية عوضاً عن الصاحب سعد الدين ابن البقري بعد عزله وامر السلطان بالقبض على ابن البقري وولده القاضي تاج الدين فقبض على عليها وسلما الى الامير ناصر الدين محمد بن الامير اقبغا اص فاوقع الحوطة عليها وعلى دورهما

وفي يوم الجمعة ﴾ حادي عشري شهر رمضان الشهر المذكور حضر الى الابواب الشريفة دوادار الامير سيف الدين يلبغا الناصري نايب السلطنة بدمشق المحروسة واخبر السلطان الملك الظاهر برقوق بأن عسكر السلطان الفلاهر تسام طرابلس وان الامير سيف الدين قشتمر الاشرفي كان بها من جهة الامير منطاش وانه سلمها بغير قتال واخب ايضاً الدين عساكر السلطان الفلاهر تسلموا حماة وتسلموا ايضاً حمس (۱)

الى الابواب الشريفة بمصر المحروسة رسل السلطان ابي العباس بن ابي حفص الموحدي المعروف بابي السباع صاحب تونس من بلاد الغرب وربيس الرسل الذين حضروا رجل يسمى محمد بن علي بن ابي هلال واحضر صحبته هدية منها ستة عشر رأس من الحيل منها يسمى محمد بن علي بن ابي هلال واحضر صحبته هدية منها ستة عشر رأس من الحيل منها ورسان اشهبان قرطاسيان للجفت اوات وكانت الحاجة داعية اليهما لعدم شبههما بالديار المصرية في هذا الزمان

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ سادس عشري شهر رمضان المذكور حضر الرسول المذكور الى بين يدي السلطان الملك الظاهر برقوق وبلغه رسالة مرسله وهنأه بالعود الى بملكت وجاوسه على كرسي سلطنته فتلقاه السلطان احسن ملتق وكان الامير جمال الدين محمود استاد الدار العالية خرج الى هذا الرسول وتلقاه من بر النيل المبارك بالجيزية بالجانب الغربي واخذ منه كتاب استاده وانزله في بيت الامير سيف الدين طشتمر الدوادار برأس درب قطاوبغا الاعرج بسوق الخيل ورتب له في كل يوم ماية درهم وهذا شي. لم يتفق لاحد من رسل ملوك تونس ﴿ ونسخة ﴾ الكتاب الذي احضره هذا الرسول (٢) ﴿ بعد ﴾ بسم الله الرحمن الرحم: من عبد الله المتوكل على الله امير المؤمنين احمد بن مولانا الامير ابي

<sup>(</sup>١) بقية هذه الصفحة (١١٥ ق) بياض في الاصل

<sup>(</sup>٢) صورة هذا الكتاب محفوظة ايضاً في صبح الاعشى (ج ٨ م ص ١٩-٨٠)

عبدالله محمد (۱) بن مولانا امير المؤمنين ابن يجي ابي بكر بن الامراء الراشدين اعلى الله به كلمة الاسلام وضاعف نوافل سيفه من عبدة الاصنام وغض عن جانب عزه عيون حوادث الايام الى اخينا الذي لم نزل نشاهد من اغايه الكريم في ذات الرب الرحيم قبلة صفاء لم تغيرها الايام الى اخينا الذي لم نزل نشاهد من اغايه الكريم في ذات الرب الرحيم قبلة صفاء لم تغيرها معرفة الحلوص من لدن تعارف الارواح ونبادر الى ما (۲) يبعث القلوب على الايتلاف والامن بفضل الله من عوايق الاختلاف وان شحطت الديار (۲) وتناءت الصور والاشباح ونعتمد شايله الفاضلة وفواضله الشاملة بالشكر الجزيل والثناء الحريم ومشاعر الصلاح ونعتمد شايله الفاضلة وفواضله الشاملة بالشكر الجزيل والثناء الصراح (ونجتلي من ابوابه (۱) الكريمة الشريفة ومطالعه العالية المنيفة وجوه البشاير دايقة الفرر والاوضاح ونستهدي ما يسرنا من انبايه بمن يرد من تلقايه حتى من انوار الصباح الفرر والاوضاح ونستهدي ما يسرنا من انبايه بمن يرد من تلقايه حتى من انوار الصباح الفرر والاوضاح ونستهد المالمة المالمة المناهر جمال الدين والدنيا وثيد وسفراء الرياح ونبتهل الى الله تعالى (۱) الملك الاعظم الظاهر جمال الدين والدنيا وثيد كلهة (۱۰) العليا سيف الملة المرهوب المضاء بيد القضاء وركنها الباسق العلاء فيزاوج عندها المنداح للفضاء (۱۱) المشهود له من لدن حل التايم ولوث العايم (۱۳) بالشهامة التي تذعر (۱۲) الاسد في اجها وتستخدم له ساير الامم تركها وعربها وعجمها المختار للقيام (۱۵) بحقه بين عباده في الجها وتستخدم له ساير الامم تركها وعربها وعجمها المختار للقيام (۱۵) بحقه بين عباده في اجها وتستخدم له ساير الامم تركها وعربها وعجمها المختار للقيام (۱۵) بحقه بين عباده في اجها وتستخدم له ساير الامم تركها وعربها وعجمها المختار للقيام (۱۵)

<sup>(</sup>۱) « محمد » غير واردة في صبح الاعثى (ج ٨ ، ص ٧٩ ، س ١١)

<sup>(</sup>۲) في صبح الاعثى (ج ٨ م ص ٢٩ م س ١٩): « ال »

<sup>(</sup>٣) في صبح الاعشى (ج ٨ م ص ٢٩ م س ٢٠): « الدار »

<sup>(</sup>٤) في صبح الاعشى ( ج ٨ ، ص ٨٠ ، س ١ ) : « مزيد »

<sup>(0) «</sup> ونعتمد .... الثناء الصراح » غير واردة في صبح الاعثى (ج ٨ ، ص ٨٠ ، س٧)

<sup>(</sup>٦) في صبح الاعثى (ج ٨ م ص ٨٠ م س٢): « انوائه »

<sup>(</sup>٧) « تعالى » غير واردة في صبح الاعشى ( ج ٨ ، ص ٨ ، س ٥ )

<sup>(</sup>A) في صبح الاعثى (ج A, ص ٨٠, س ٥): « الغوز »

<sup>(</sup>٩) في صبح الاعشى (ج ٨ ، ص ٨٠ ، س ٦) : « السلطان الجابل الطاهر »

<sup>(</sup>١٠) في صبح الاعشى (ج٨، ص ٨٠، س٧): « كلمة الله العليا»

<sup>(11)</sup> في الاصل: « فيُراوج عندها المداح للقضاء » ، وفي صبح الاعثى (ج ٨ ، ص ٨٠ ، س ٨٠ ؛ « في اوج عزها المُنداح للفضاء »

<sup>(</sup>١٢) كذا في صبح الاعشى (ج ٨ م ص ٨٠م س ٨), وفي الاصل: « ولوب الفها»

<sup>(</sup>۱۳) في صبح الاعشى (ج ٨ ، ص ٨٠ ، س ٩) : « ترعب »

<sup>(</sup>١٤) كذا في صبح الاعشى (ج ٨ ، ص ٨٠ ، س ١٠) ، وفي الاصل : « القيام »

ارضه المقدسة (١) وبلاده الفايز من جوار بيت الله ومقام خليله ومشرع الحجيج اليه وتيسير سبيله با احرز له سعادة الدارين وعز المقامين كوك السعد الذي شقيت به اعداؤه وبدر الدين الذي استضاءت به انحاؤه ميزان العدل لانصاف الحقوق وشمس الهداية النيرة الغروب والشروق ابو(٢) سعيد برقوق وصل الله له رتبة راقية يتبوأ محلها ونعمة باقية يتفيأ ظلها وعزة باقية (٢) تسم وجوه اعدايه خسفها وذلها بمنه وكرمه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته [١١٧ و] ﴿ وبعد ﴾ حمد الله ناظم الشمل وقد راب نثره وشتاته وجابر الصدع وقد اتسمت عن الجبر جهاته وراد الامر وقد اعيي ذهابه وفواته وواصل الحبل وقد استولى انقطاعه وانبتاته الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة مما تكنه ارضه وسماوات الذي قرن بالمُسر يُسرأ وجعل لكل شي. قدراً فلا تتحرك ذرة الا باذنه ولا يكون في ملكه الا ما تنفذه احكامه واراداته والصلاة والسلام الاكملين على سيدنا ومولانا محمد رسوله الذي صدعت بالحق اياته وقامت بججة دعواه معجزاته ونطقت بانه رسول الله على لسان وحيه الصادق الامين كاماته المبعوث بالملة السمحة ومن اركانها (١) حج بيت الله المقدسة اركانه وحجراته المعظمة عند الله حرماته المغفورة لمن سبتت له الحسني بججه سيآته وعلى آله واصحابه الذين قضو[ا] رضي الله عنهم اوليا. (٥) دينه الكريم وولات، وانصار حزبه ١٥ المفلح وحُماته وايوث دفاعه في صدور الاعدا. وكماته والرضى عن الامام المهدي القايم بهذه الدعوة الموحدية قيام من خلصت لله نياته وصدقت في ذاته دعواته وصممت لاظهار دينه القويم عزماته وصلة الدعاء لهذا المقام الاحمدي المتوكلي(٦٠)الفاروقي بنصر تمضي به في صدور اعدایه شباته و عز یطرد به استقلاله وثباته وسعد تطیب به ایامه المتصلة و اوقاته و تطول به حياته فاننا كتبناه (٧) لسلطانكم كتب الله له من السعادة (٨) ما يتكفل بعزه ونصره

<sup>(</sup>۱) « المقدسة» غير واردة في صبح الاعشى (ج ٨ ع ص ٨٠ م ص ١٠)

<sup>(</sup>۲) في صبح الاعشى (ج ٨، ص ٨٠، س١٤): « أبي »

 <sup>(</sup>٣) في صبح الاعشى (ج٨، ص ٨٠، ص ١٥): « واقية »، و « باقية » السابقة في الاصل غير منقطة

<sup>(</sup> عن صبح الاعشى (ج ٨ ، ص ٨١ ، س ٣ ) : « أذ كاها »

<sup>(</sup>ه) في صبح الاعشى (ج ٨ ، ص ٨ ، س ه) : « وهم أو ايا . »

<sup>(</sup>٦) في صبح الاعشى (ج ٨ م ص ٨ م س ٩) : « المتوكل »

<sup>(</sup>٧) في صبح الاعشى (ج A ، ص ١٨ ، س ١٢) : « كتبنا »

<sup>(</sup>A) في صبح الاعشى (ج A, ص ۱ A, س ۱۲): « إسعاده »

ويتضمن اطالة زمانه(١) المبارك وعصره ويقوم بجفظ قطره الشريف ومصره من حضرتنا العلية تونس كلأها الله تعالى ووجوه نصرالله العزيز لدينا وضاحة الاسرة متبلجة الصور وايات فتحه المبين محكمة السور(٢) واحاديث الشكر على نعمه سبحانه مسلسلة الخبار وبشرنا بما مَنَّ الله به عليكم قد عمل بمقتضاه من تحت ايالتنا [ ١١٧ ق ] الكريمة من البشر والى هذ فوجبه (٢) اليكم بعد تقرير (٤) حب نشرعت في ملة الوفاء قواعده و ُقبل ه في عقد الصفاء شاهده واستقل بصلة الخلوص عايده وثبت في مرسوم الصداقة زايده اعلامكم انا علم الله من حين اتصل بنا خبركم الذي جره القدر المقدور وجرى به في ام الكتاب الحكم المسطور لم نزل نتوجه الى الله تعالى في مظان قبول الدعاء ورفع الندا. بان يجبركم بفضله من حيث صدع ويصلكم بخيره اثر ما قطع ويعطيكم من نعمته اضعاف ما منع الى ان دارك سيحانه (٠) بلطفه واجاب وتأذن بفضله في قبول الدعاء بظهر الغيب ١٠ وهو مستجاب فرد عليكم مملككم وصرف اليكم ملككم فاخذ القوس باريها وفوق الاسهم (٦) مقرطسها وراميها وانفذ القضايا حكمها ومفتيها واذا كان الفلك يفضي الى الجدة (٧) والبلى يقضي بالجدة والفرج يدافع في صدر الشدة فلا جرم غفر الله للايام ما اقترفت لمَّا انابت واعترفت وهل هو الا التمحيص الالهي اراكم الله من باطن الضراء سراءكم واجزل من جانب الغا. نعايكم والتبر بعد السبك يروق النواظر خلاصة نضاره ،٠٥ والبدر بعد السرار تتألق اشعة انواره ولما جاءنا بنصركم البشير وطلع من ثنية الهناء باكهام السرور الينا يُشير هززنا له اعطاف الارتياح وتلقينا منه وارد التهاني والافراح وحمدنا الله لكم على ما من به من الفوز والنجاح ورأينا ان تهنيتكم (^)من جملة فروضنا (١)

<sup>(</sup>۱) في صبح الاعشى (ج ٨ م ص ٨١ م س ١٣) : « زمنه »

<sup>(</sup>٢) في صبح الاعثى (ج ٨ م ص٨١ م س ١٥) : « وآيات فتحه المبين وله المنة محكمة السور »

<sup>(</sup>٣) كذا في صبح الاعشى (ج٨, ص ٨١) , وفي الاصل التنفيط عبر واضح فقد تكون:

<sup>(</sup>ع) في صبح الاعثى (ج ٨, ص ٨١) : « تقريب »

<sup>(0)</sup> في صبح الاعشى (ج A , ص ۸ م س ۲) : « الله »

<sup>(</sup>٦) في صبح الاعشى (ج ٨ ، ص ٨٢ ، س ٤) « السهم »

<sup>(</sup>٧) كذا في الاصل, وفي صبح الاعشى (ج٨, ص ٨٨, ص ٥): « واذا كان العويل يفضي الى النجدة »

<sup>(</sup>A) في صبح الاعشى (ج A, ص ۱۸, س ۱۱): « مَنتُكم به »

<sup>(</sup>٩) في الاصل: « فروطنا » , و في صبح الاعشى (ج ٨ ، ص ٨٣ ، س١٢ ) : « من فروضنا »

المؤكدة وعهودنا المجددة وانه لا يقوم به عنا 'هناكم(١) ويؤدي ما يجب منه بين يدي كرسي جلالكم الا من له في (٢) ديار الملوك قدم (٢) الادب والسلوك فاقتضى نظرنا الجيل ان عينا له شيخ دواتنا المستشار وعلمها الذي في معهاتها يُشار(١) ابو عبدالله محمد بن على بن ابي هلال(٥) وقد كان منذ اعوام يتطارح علينا في ان [ ١١٨ و ] نخلي للحج سبيله ونبلغه من ذلك مأموله ويد الضنة لا تسمح به طرفة ءين ونفس الاغتباط لَا تجيب فيـــه داعي(١) البين الى ان تعين من تهنية كم الكريمة ما عينه وسهل شأنه علينا وهونه فوجهناه والله تعالى يسعد وجهته ويجعل حجته لقبول الاعمال حجته وحملنهاه من امانة الحب ما يُلقي اليكم ومن حديث الشوق ما يقص اخباره عليكم ومن طيب الثناء ما يفض ختامه بين يديكم واصحبناه برسم اسطبلاتكم الشريفة ما يسر الحب سبيلها واوضح الخاوص ١٠ دايلها ورجونا من فضلكم على نزارتها قبولها ولو كانت الماوك تهادى على قدر جلالتها لما اتسعت لذلك خزاين اموالها ولكنها عنوان الحب السليم حسبا اقتضاء الحديث النبوي الكريم [ وفي اثناء شروعنا في ذلك وسلوكنا منه اين المسالك وصل الينا كتابكم الكريم ] (٢) تعرف النواظر في وجوه بشايره نظرة (١)النعيم فاطلعنا منه على ما راق العيون وصفاً ونعتاً وعبر للخلوص سبيلًا لا ترى فيها عوجاً ولا امتاً فلله (١) هو من كتاب كتب من البيان كتايب واستأثره بفلك الاجادة فاحرز به سعادة الكاتب فقيما بالقلم وما سطر والحبر وما حبر لو رآه عبد الحميد لتركه غير حميد او بصر به لبيد لغادره في مقامه بليد (١) ولو تُقصَّعلى قس اياد فصاحة، لنزل له (١١)عن منبر خطابته بعكاظ او سحب على سحبان

<sup>(</sup>۱) في صبح الاعشى (ج ٨ ، ص ٨٢ ) : « هُنَالَكُم »

<sup>(</sup>٢) في صبح الاعشى (ج ٨، ص ٨٨، س ١٤): « من »

<sup>(</sup>٣) في صبح الاعشى (ج ٨ ، ص ٨ ٨ ، س ١٤ ) : « قرب »

<sup>(</sup>ع) في صبح الاعشى (ج A , ص A , س 10): « اليه أيشار »

<sup>(</sup>ه) في صبح الاعشى (ج ٨ ، ص ٨ ، س ١٥ ) ، بدلاً من الاسم ، « فلان »

<sup>(</sup>٦) في صبح الاعشى (ج A ، ص ۸ ٢ ، ١٧ ) : « دواعي »

<sup>(</sup>٧) هذه الزيادة من صبح الاعثى (ج ٨ م ص ٨٣ م س٥)

<sup>(</sup>A) في صبح الاعشى (ج A ، ص ٨٣ ، س ٣ ) : « نضرة »

<sup>(</sup>١٠) في صبح الاعلى (ج ٨ م ص ٨٣ م س ١٠) : « لاعاده في مقام بليد »

<sup>(</sup>۱۱) في صبح الاعشى (ج ٨ م ص ٨٣ م س ١٠): « ناز له »

وايل ذيل بلاغته لاراه كيف(١) يتولد السحر الحلال بين المعاني الرايقة والالفاظ ولما استقرينا من فحواه وخطابه الكريم ونجواه تشوقكم لاخباد جهادنا وسروركم بما يسنيه الله لكم (٢) من ذلك ببلادنا رأينا ان نتحف اسماعكم منه بما قرت به اعدين الاسلام واثلج صدور الليالي والايام وذلك انا من حيث (٢)صدر من عدو الملة في الجزيرة ما صدر حسبًا جره محتوم القدر لم نزل نبيح لاساطيلنا المنصورة حرمه وحماه ونطرق طروق الغارة ه الشعوا. بلاده وقراه ونكتسح بايدي الاستلاب ما جمعت بها يداه الى ان ذاقوا من ذلك وبال امرهم وتعرفوا عاقبة مكرهم وكان من جزايرهم المعترضة شجاً في حلوق الخطار ومتجهمي (١) الاخطار وركاب البحار من الحجاج والتجار جزيرة غودش وبها من اعدا. الله جم كبير [١١٨] وجمع كثير (٥) فارسلنا عليهم من اسطولنا المنصور غرباناً نعقت عليهم بالمنون وعرفت المؤمنين (٦) بركة طايرها (٧) الميمون وشحناها عدداً و عدداً (١) واستمددنا لها من الله ملايكة سمايه مدداً فسارت تحت اجنحة النجاح اليها وتحوم الى ان,رمت مخالب مراسيها عليها فلما نزلوا بساحتها وكبروا تكبيرة الاسلام لاباحتها أبهت الذي كفر وود الفرار والحين يناديه اين المفر فلما قضى السيف منهم اوطاره وشفى الدين من دمايهم اواره وشكر الله من المؤمنين (٦) انصاره عمدوا الى ما تخطاه السيف من والد وولد ومن اخلد الى الارض من رجالهم عن المدافعة فلم يعترضه بالقتل احـــد (١٠) فجمعوا منهم عدداً ١٥ ينيف عن(١١) الاربعاية على الاربعين وجاءوا بهم في الاصفاد مقرنين وامتلأت بغنايهم ولله الحمد ايدي المسلمين وانقلبوا فرحين بميا اتاهم الله من فضله(١٢)مستبشرين الى ان دخلوا

<sup>(</sup>۱) كذا في صبح الاعشى (ج ٨ ، ص ٨٣ ، س ١١) ، وفي الاصل: «كيد»

<sup>(</sup>۲) « الكم» غير واردة في صبح الاعشى (ج ٨، ص ٨٣ ، س١١)

<sup>(</sup>٣) في صبح الاعشى (ج ٨ م ص ٨٣ م س١٥) : «حين»

<sup>(</sup>یه) فی صبح الاعشی (ج ۸ م ص ۸۳ م س ۱۹ ): « و متجشمی »

<sup>(</sup>ه) في صبح الاعشى (ج ٨ ، ص ٨٣ – ٨٤ ) : « جم كثير وجمع كبير »

<sup>(</sup>٦) في صبح الاعشى (ج ٨ م ص ٨٤ مس ٢ ): « المسلمين »

<sup>(</sup>٧) في صبح الاعثى (ج A, ص ٨٤, س٢): « هذا الطائر »

<sup>(</sup>A) كذا في الاصل, وفي صبح الاعشى (ج A, ص ٨٨, س ٢): « عَددا وعُددا »

<sup>(</sup>٩) في صبح الاعثى (ج ٨ ، ص ٨٨ ، س ٢ ) : « المسلمين »

<sup>(</sup>١٠) في صبح الاعثى (ج٨، ص ٨٨، س٨): « منهم احد »

<sup>(</sup>۱۱) في صبح الاعشى (ج ٨ ع ص ١٨ ع س ٨) : « بعد »

<sup>(</sup>۱۲) « من فضله » غير واردة في صبح الاعشى (ج ٨ م ص ١٨ م س ١٠)

الى (١) حضرتنا العلية بسلام امنين فعرفناكم بهذا الفتح لتأخذوا بحظكم من شكر الله عليه وتتوجهوا في مثله بصالح ادعيتكم اليه وهو سبحانه يطلعنا ويطلعكم على ما يسر النفوس ويهنيها ويجلوا وجوه البشاشة (١) ويبديها بمنه وكرمه والسلام العطر المحيا (١) عايد عليكم ورحمة الله وبركاته

﴿ نسخة جراب الكتاب المتقدم (١) ﴾

من انشاء الصدر الاجل الربيس الاوحد علاء الدين علي البيري كاتب الدست الشريف بسم الله الرحن الرحيم عبدالله ووليه و من السلطان الاعظم (٥) المالك الملك الطاهر الاجل العالم العالم العالم المباعد المرابط المثاغر المؤيد المظفر المنصور (١) سيف الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين محيي العدل في العالمين منصف المظلومين من الظالمين قامع الخوارج والمتبردين وارث الملك ملك ملوك العرب والعجم والقرك مبيد الطغاة والبخاة والكفار ملك المالك والاقاليم والامصاد استحندر الزمان ناشر لواء العدل والاحسان مليك اصحاب المنابر والاسرة والتخوت والتيجان مالك البحرين صاحب سبل القبلتين خادم الحرمين الشريفين ظل الله في ادضه القايم بسنته وفرضه (١) سلطان البسيطة مؤمن الارض الحيطة سيد الملوك والسلاطين [ ١١٩ و ] قسيم امدير المؤمنين ابي سعيد برقوق خلد الله المعطانة ونصر جيوشه (١) واعوانه وافاض على العباد والبلاد جوده واحسانه تحية تشأدج منحاً وتطوي بعرفها نشر الحزامي وتعيد ميت الاشواق حياً اذا ما تخص الحضرة العلية السنية السرية المظفرة الميمونة المنصورة المصونة حضرة الامير العالم المعادل المجاهد المؤيد الاوحد ذخر الاسلام والمسلمين عدة (١) الدنيا والدين قدوة الموحدين ناصر المجاهد المؤيد الاوحد ذخر الاسلام والمسلمين عدة (١) الدنيا والدين قدوة الموحدين ناصر المجاهد المؤيد الاوحد ذخر الاسلام والمسلمين عدة (١) الدنيا والدين قدوة الموحدين ناصر المجاهد المؤيد الاوحد ذخر الاسلام والمسلمين عدة (١) الدنيا والدين قدوة الموحدين ناصر

<sup>(</sup>۱) « الى » غير واردة في صبح الاعشى (ج ٨، ص ١٨، س ١٠)

<sup>(</sup>۲) في صبح الاعشى (ج ٨ ، ص ٨٤ ، س ١٣ ): « البشائر »

<sup>(</sup>٣) في صبح الاعثى (ج ٨ م ص ٨٤ م س ١٣): « العَطر المحيا الجميل المُحياً »

<sup>(</sup>١٤) صورة هذا الجواب محنوظة ايضًا في صبح الاعشى (ج٧ م ص ٣٧٩ – ٣٨٤ )

<sup>(0)</sup> في صبح الاعش ( ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، س ١٨-١٩) : « من عبد الله ووليه . السلطان الاعظم »

<sup>(</sup>٦) « المنصور » غير واردة في صبح الاعشى ( ج ٧ م ص ٣٧٩ م س ٢٠ )

<sup>(</sup>٧) في صبح الاعشى (ج٧, ص ٣٨٠, س٣): «مملّك»

<sup>(</sup>A) في الاصل: «وفرطه»

<sup>(</sup>٩) في صبح الاعشى (ج ٧ م ص ٣٨٠ م س ٧) : « جنوده »

<sup>(</sup>١٠) في صبح الاعثى (ج٧م ص ٣٨٠م س ١١) الاعدة »

الغزاة والمجاهدين سيف جماعة الشاكرين صلاح الدول المتوكل على الله احمد بن مولانا الامير ابي عبدالله محمد بن مولانا امير المؤمنين ابي يجيي ابي بكر بن الامراء الراشدين اعز الله دولته واذل عداته وانجز له (۱) من صعود اوليايه وسعود آلايه صادق عداته الله جامع الشمل بعد تفريقه راتق خلل الملك عند تمزيقه والشهادة بأن لا اله الا هو مبيد الباطل بحق سره وسر تحقيقه والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله موضح سيل (٢) التوكل على الله وطريقه واهدا. سلام ما الزهر باعبق من فتيقه وثنا. مـــا الروض باعطر من خلوقه فاننا نوضح لعلمه الكريم انكتابه الكريم ورد ورود السنة على الحفن الساهر او المزنة على الروض الزاهر او الزلال على الأوام او البر. على السقام فمددنا اليه يد القبول وارتحنا له ارتياح الثمايل الى الشمول وملنا الى مفاكهته ميل الغصون الى الرياح وامتزجنا عِصافاته امتزاج الماء بالراح وفضضنا ختامه عن فضي كلامه وذهبنا الى ذهبي نثاره (٤) ونظامه ١٠ وتأملناه تأملا مولى(٥) كل نظر عبده وخادمه ووقفنا عليه وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه ونظمنا جواهر اعتباره في قلايد الافكار وصبونا الى اختباره كما صبت النفوس الى الادكار وفتحنا له جهد الطاقة باباً من المحبة لم يفلق ونقسم بمن خلق الانسان من علق انها بغير قلوبنا لم تعلق فاذا سطوره جنود مصطفة او قيان بها الحسان محتفة واذا رقمــه طراز حلّه او عقد شده البنان وحلّه واذا لفظه قد رق وراق ومر بالاسماع فملأ بجلاوته الاوراق ١٥٠ واذا معناه (٦) الطف من النسيم الساري [ ١١٩ ق ] واعذب منطقاً (٧) من الماء الجاري واذا سجمه يفوق سجع (١) الحمايم ويزري بالروض الضاحك ابكاء الغايم واذا سلامه قد حيته الازاهر وطوى بعرفه نشر الروض الزاهر واذا هناؤه قدملك عنان التهاني واستمطر عنان الاماني(١) فعبر لنا لفظ عبيره عن معنى المحبة وقرب(١٠) شاسع الذكر وان بعد المدا بين

<sup>(</sup>۱) « له » عير واردة في صبح الاعشى ( ج ٧ ، ص ٣٨٠ ، س ١٤)

<sup>(</sup>٢) في الاصل بياض ، وفي صبح الاعشى (ج٧ ، ص ٣٨٠ ، س ١٦) : « بعد »

<sup>(</sup>٣) في صبح الاعشى ( ج ٧ م ص ٣٨٠ م س ١٨) : « سبيل »

<sup>(</sup>ع) كذا في صبح الاعشى (ج ٧ ، ص ٣٨١ ، س٢) ، وفي الاصل: « نشره »

<sup>(0) «</sup> مولى » غير واردة في صبح الاعشى (ج٧ ، ص ٣٨١ ، س ٣ )

<sup>(</sup>٦) كذا في صبح الاعشى (ج٧, ص ٣٨١، س٨) , وفي الاصل: « نصاءه »

<sup>(</sup>٧) في صبح الاعثى (ج٧, ص ٨١، س٩): « مذاقا »

<sup>(</sup>A) في الاصل: «شجعه» و «شجع»

<sup>(</sup>٩) في صبح الاعشى (ج ٧ م ص ٣٨١ م س ١١ -١٢) : « واستمطر عنان الامان من ساء الاماني»

<sup>(</sup>١٠) «وقرب» مكررة في الاصل

الاحبة واقعام شاهد الاخاء على دعوى الاخلاص فقبلناه ونادى مطيع المودة فاستجبنا له ولبيناه سقياً له من كتاب غذي بلبان الفصاحة وجرى جواد التاحه من مضار الملاحمة لا عيب فيه سوى بلاغة فيه ولا نقص يعتريه سوى كمال باريه لعمري لقد فاق الاواخ والاوايل فما اجدر كلامه بقول ﴿ القايل ﴾

وكلام كدمع صب غريب رق حتى الهواء (١) يكثف عنده راق لفظاً ورق معنى فاضحى كل سحر من البلاغة عبده فلله (٦) دره من كتاب در (١) حلب در الافراح وجدد من اثواب المسرة ما كان قد اخلقته يد الاتراح فهمنا معناه فهمنا وشرحنا متن فحواه فانشرحنا وعلمنا لما (٤) اتصل بسمعكم من خبرنا العجيب وحديث امرنا القديم الغريب الذي اظهر فينا لله اسراراً وكتب لنا منه عناية كبت بها اشراراً جل جلاله خافض رافع معل بجكمته واضع سبحانه اوجد بعد العدم وانسي ثم انشا قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشا كسر وجبر وقرن المبتدأ بالحبر وهب ما كان سلب وجعل لصبرنا حسن المنقلب اعادنا الى الملك مع كثرة الاعداء وقلة الانصاد واظهرنا بعد الحفاء فاعتبروا يا اولي الابصاد وابرز ابريزنا بعد السبك غالصاً يروق الناظر ويفوق برونقه وجه الارض (١) فاعلموا ان لله في ذلك سراً خفياً لم يزل ببركة رسوله صلى الله عليه وسلم بنا حفياً قتم لنا فيه بواجب الهنا واحاط بنا طولكم التطويل من ها هنا وهنا (١) فاستجلينا من كتابكم عرايس بشراه وحمدنا عند صباح طرسه ليل مسراه وشكرنا له هذه الايادي المتطاولة (١) وثنينا اليكم عنان الثناء الذي فاق

بمخايله الروض الاريض وخمايله ولما تمثل لدينا (١) رسولكم المكرم وصاحبكم الكامل

المعظم ذو الاصل الطاهر والنسب الباهر والرأي السديد والبأس الشديد فلان لا زال

<sup>(</sup>۱) كذا في صبح الاعشى (ج٧ ، ص ٣٨١ ، س ١٧) ، وفي الاصل: « الهوى»

<sup>(</sup>۲) في صبح الاعشى (ج٧م ص ٣٨١م س ١٩): «شه

<sup>(</sup>٣) « در » غير واردة في صبح الاعشى (ج ٧ م ص ٣٨١ م س ١٩)

<sup>(</sup>١٤) في صبح الاعش (ج٧ م ص ٣٨١ م س ٢٠) : «ما»

<sup>(</sup>٥) في صبح الاعشى (ج ٧ م ص ٣٨٣ م س ٧) : « الروض »

<sup>(</sup>٦) في الاصل: « الناطر »

<sup>(</sup>۲) في صبح الاعشى (ج ۲ م ص ۳۸۳ م س ۹) : « وها هـٔ ا  $\alpha$ 

<sup>(</sup>A) في صبح الاعشى ( ج ٧ م ٣٨٣ م س ١٠) : « هذه الايادى التي تقعر عنها الايدي المتطاوله »

<sup>(</sup>٩) في صبح الاعشى ، ( ج ٧ ص ٣٨٢ ، س ١٢) : « الينا »

مقــامه(١) حسناً وجفن علمه لا يبعث الجهل عليه وسناً [١٢٠ و] فابدى الينا ما في وطابه واثلج الصدور بجكمة فضله وفصل خطابه واخذ يجاذبنا عنكم اطراف الاحاديث الطيبة ويرسل علينا من سماء محبتكم مزنها الصيبة واطربنا بسماع اخباركم ونصر اعوانكم وانصاركم ونبه على ما اودعه كتابكم وتضمنه من النصرة خطابكم ودوس جنودكم جزيرة غودش وعودهم بالمن والمنح وتلاوتهم عند الانتصار والافتتاح<sup>(۲)</sup> اذا جاء نصر الله ه والفتح (٢) وقفولهم متفيين من الجهاد بظله فرحين بما اتاهم الله من فضله بعـــد ان نعقت منهم على الكفار الغربان واقتنصت الرجال اجالهم اقتناص العقبان وجاءتهم كالجبال الرواسي وظفرت بهم اظافر الرجال(٤) ومخالب المراسي وعنت عليهم اثار القسي(٥)فارقصت رؤوسهم على الضرب وسقتهم كؤوس الردى مترعة ونعم هذا الشرب لاوليك الشرب واعادت المسلمين بالغنايم الى الاوطان بعد نيل الاوطار وبشرت الخواطر بما اقر العيون من النجاح ١٠ والنجاة من الاخطار <sup>(٦)</sup> هذا والعدو الملتى للسلم <sup>(٧)</sup> عند الجهاد جي، بهم مقرنين في الاصفاد يا لها غزاة اشرق نورها كالغزالة واشرف<sup>(۱)</sup> يوم اسلامها على ليل الكفر فازالـــه وتولد منها الجهاد فلا يرى بعدها ان شاء الله عقياً وتلا لسان التشوق(١) اليه يا ليتني كنت معهم فافوز فوزاً عظيماً (١٠) لا زالت رقاب الاعدا. لاسيافكم قراباً وغزواتكم الصالحة تنيلكم من الله اجراً وثواباً ولما عُرضت علينا من جودكم عند العشي الصافنات الجياد ١٥ وحلينا منا(١١) بقلايد منها الاجياد نقسم لقد حيرتنا الوانها أذ خيرتنا فن ﴿ اشهب ﴾ (١٢) كأن الشهب له قنيصة او الصباح البسه قميصه او كانما قلب من اللجين في قالب البياض وسُتى

<sup>(</sup>۱) في صبح الاعشى (ج٧م ص ٣٨٢م س ١٣): «على مقامه»

<sup>(</sup>٢) « الافتتاح α غير و أردة في صبح الاعشى (ج ٧ ، ص ٣٨٣ ، س ١٨)

<sup>(</sup>r) القرآن : سورة 110 ، اية 1

<sup>(4)</sup> في صبح الاعشى (ج ٧ ، ص ٣٨٣ ، س ١) : « اظافير الرماة »

<sup>(0)</sup> كذا في الاصل, وفي صبح الاعثى (ج٧م ص٣٨٣م ، س١) : « وغنّت عليهم او تار القسيّ »

<sup>(</sup>٦) كذا في صبح الاعشى ( ج٧ م ص ٣٨٣ م س ١٤) م وفي الاصل: « الاوطار »

<sup>(</sup>٧) في صبح الاعشى (ج٧ م ص ٣٨٣ . س ٤) : « الملق السلم »

<sup>(</sup>A) في صبح الاعثى (ج ٧ م ص ٣٨٣ م س ٥) : « واشرق ٢

<sup>(</sup>٩) في صبح الاعثى (ج ٧ ، ص ٣٨٣ ، س ٧) : « الشوق »

<sup>(</sup>١٠) القرآن: سورة ما ية ٢٠

<sup>(</sup>١١) في صبح الاعثى (ج٧ م ص ٣٨٣ م س ٩) : « منها »

<sup>(</sup>١٢) هذه وما بعدها من صفات الوان المنيل غير واضحة في الاصل

سواد احداقه الوقاحة (۱) من غير حياض ومن ﴿ ادهم ﴾ كان النقس قمسه (۱) في مداده او الطرف امد طرفه بسواده او كاغا تقمص اهاب الليل لما طلع عليه فجر غرته فولى مشهر الذيل ومن ﴿ احمر ﴾ كانا صيغ من الذهب او لون (۲) من النار واللهب او كأن الشفق القي عليه قيصه ثم اشفق او الشقيق اجرى على دمعه (۵) دماً وجيبه شقق ومن ﴿ اشقر ﴾ كاغا لبس (۵) ثوب الاصيل وبشر السرية بمن طلعته بالنصر والتحصيل او كأن النضار كساه حلة العشاق وقد ادرعوا باسواق المحبة مطارف الاشواق ومن ﴿ اخضر ﴾ كاغا تلفع من الروض الاريض [ ١٢٠ ق] باوراقه او صبغ بالهذار الخضر (۱) وقد شقت عليه مرابر عشاقه او كاغا من (۱) الزمرد تلوينه او من شارب الشادن تكوينه كل طرف (۸) منها يسبق الطرف و يروق الناظر بالحسن الناضر (۱) والظرف تقام به حجة الاعراض وهو باعتراف ممتطيه قادر و يروق الناظر بالحسن الناضر (۱) والظرف تقام به حجة الاعراض وهو باعتراف ممتطيه قادر جواد القبول وامتطينا منها (۱۱) صهوة كل مأمول واعددناها مراكب المواكب (۱۱) ولليل المهات (۱۱) بدوراً وكواكب واطلقنا اعنة شكرها في ميادين المحامد وطفقنا نوجع ذكرها بين شاكر وحامد ﴿ وحضر ﴾ صحبة ابن ابي هلال ابنة السلطان احمد الموحدي صاحب تونس للحج وقدمت للسلطان الظاهر سيوف وجوهر وغير ذلك

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ اول يوم من شوال من هذه السنة حضر الى الابواب الشريفة بقلعة الجبل بمصر المحروسة الامير علاء الدين اقبغا الجمالي امير اخور مماوك السلطان الملك الظاهر

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل ، وفي صبح الاعثى (ج ٧ ، ص ٣٨٣ ، س١٢) : « اقداح الرباحة »

<sup>(</sup>٧) في صبح الاعشى ( ج ٧ م ص ٣٨٣ م س ١٣) : « لمسه » ( وفي الحاشية : « لعله غمسه » )

<sup>(</sup>٣) في صبح الاعشى (ج ٧ م ص ٣٨٣ م س ١٥) « كُون »

<sup>(</sup>د) في صبح الاعشى ( ج ٧ م ص ٣٨٣ م س ١٦) : « اجرى عليه دمعه »

<sup>(0)</sup> في صبح الاعشى (ج ٧) ص ٣٨٣ م س ١٧) : « ألبس »

<sup>(</sup>٣) في صبح الاعشى (ج٧ م ص ٣٨٤ مس ١) : « المخضر" »

<sup>(</sup>٧) « من » غير واردة في صبح الاعثى (ج٧ ، ص ٢٨٤ ، س٧)

<sup>(</sup>A) في صبح الاعشى (ج ٧ م ص ٣٨٠ م س ٣) : « كلُّ بطرف »

<sup>(</sup>٩) في الاصل: « الناطر »

<sup>(</sup>١٠) في صبح الاعشى (ج ٧ م ص ٣٨٤م س ٥): « فاسرجنا لها »

<sup>(</sup>۱۲) في صبح الاعشى (ج ٧ م ص ٣٨٤ م س ٦) : مراكب للمواكب »

<sup>(</sup>۱۳) في صبح الاعشى (ج ٧ م ص ٣٨٠ م س ٦) : « ولليل المهمات الواقعة »

الذي كان رأس الماليك الظاهرية بجلب ونايب قلعة حاب على خيل البريد في عشر سروج وصحبته ادغون امير مجلس المقر السيغي كمشبغا الحموي نايب السلطنة بجلب وكزل مملوك الامير ايتمش وصحبتهم عبد الرحمن حاجب الامير نعير ابن حيار واخبر السلطان ان الامير نعير ما خرج عن الطاعة الا ان السلطان ارسل له تشريف فلم يرساوه الامراء مجلب على امور ويقول وقد حملت حاجبي (۱) ما يشافه به المسامع الشريفة والمملوك داخلا تحت طاعة مولانا السلطان فاخلع السلطان على المذكورين واجابه الى ما سأله وكتب له امان شريف وارسل له تقليد باستمراره على عادته في امرة آل فضل ﴿ واشيع ﴾ ان دويدار عنقا وارسل له تقليد باستمراره على عادته في امرة آل فضل ﴿ واشيع ﴾ ان دويدار عنقا منطاش ورأسه او رأسه مقطوعاً لانه لم يقدر على احضاره حياً لانه اوصى من معه من مناشيته [۲۱۱ و] انه اذا قبض عليه او نُعلب على امره ان يقتلوه ولا يمكنوا احداً من حاشيته وان الملك الظاهر اجاب الامير نعير وعنقا الى ما سألا من الامن وامر ان يحتب لها امان وحلف لها بما ارضاهما وعلى ان لا يغدر بهما بعد الامان وزاد العرب على يحتب لها امان وحلف لها بما ارضاهما وعلى ان لا يغدر بهما بعد الامان وزاد العرب على اتخاء ما ماكن اضافها اليهم

وفي يوم الثلاثاء كاني شوال الشهر المذكور حضر مماوك الامير يلبغا الناصري والله الشام واخبر بهروب الاهير منطاش من على حلب ومعه عنقا بن شطي وسبب هروبه انه سمع ان الامير نعير ارسل يطلب امان من السلطان فقال للامير نعير ان بالقرب منا تركان وعندهم اغنام كثيرة فارسل معي جماعة من العربان حتى نروح نأخذ الاغنام فارسل الامير نعير معه نحو السبعاية فارس من العرب فاخذهم وتوجه بهم الى ان قطع الدربند فانزل العرب عن خيولهم واخذ الخيول وتوجه الى مرعش فنزل بها وترك العرب هاة ٢٠ فرجعوا الى نعير بذلك الحال وفيه كه حضر مماوك نايب ثغر الاسكندرية واخبر بانه وردت الاخبار من المغرب بأن الافرنج الذين كانوا حضروا الى طرابلس وغرق كثيرهم تونس تونس توجهوا منها الى افريقية فعاصروا المهدية وبها ولد السلطان ابا العباس احمد صاحب تونس فعاصروه بها ثم ان اهل المهدية فتحوا لهم الابواب فدخاوا الفرنج اليهم وحصل بينهم فعال كثير ونصر الله تعالى المسلمين عليهم فقتلوا منهم خلق كثير ولله الحمد والمانة على ٥٠ فناك وفيه كوسم السلمان بانزال الامير الطنبغا الجربغاوي من البرج بالقلعة الى بيت

<sup>(</sup>۱) « حاجبي » مكررة في الاصل

الامير سيف الدين بتخاص العلائي السودوني حاجب الحجاب فاحضره وضربه ماية شيب مقادع بسبب مال اخذه للمقر المرحوم جركس الخليلي قدامه ثم زاده سبع شيوب

﴿ وفي يوم الاربعاء ﴾ عاشر شوال الشهر المذكور وصل الى القاهرة الشيخ العالم ابن عرفة شيخ الفقها، المالكية بالمغرب [١٢١ ق] ونزل بالقرب من جامع الازهر داخل القاهرة المحروسة وكان قدومه بسبب الحج الى بيت الله الحرام

﴿ وَفِي يَوْمُ السَّبْتُ ﴾ ثالث عشر شوال الشهر المذكور حضر الى الابواب الشريفة سليمان مملوك ابن الهذباني(١) واخبر بهروب منطاش وان اسندمر اليونسي ومعه جماعة من الامرا. حضروا الى الشام طايعين وان قشتمر الاشرفي ومعه جمــاعة استأمنوا الى نايب طرابلس ﴿ وكانت ﴾ الست اخت السلطان الملك الظاهر لما حصل له ولولدها الامير ١٠ ركن الدين بيبرس ما حصل نذرت لأن (٢) عاد اخوها الملك الظاهر الى الملك وخلص ابنها الامير بيبرس لتفعلن كسوة للحجرة الشريفة النبوية على ساكنها افضل الصلاة والرحمة فلما عاد الملك الظاهر الى المملكة وخلص ابنها بيبرس عملت كسوة للحجرة حرير وجعلت باب الحجرة ذركشاً مكسوراً وارسلت ذلك صحبة الحجاج في هذا العام وسافرنا ﴿ في يوم الثلاثاء ﴾ ثالث عشري شوال الشهر المذكور من بركة الحجاج صحبة امير المحمل الامير عبد الرحيم بن الامير المرحوم سيف الدين منكلي بغا الشمسي وهو سبط السلطان الملك الناصر محمد بن الملك المنصور سيف الدين قلاون الصالحي النجمي وسافر صحبة الحجاج رسول صاحب المغرب ابن ابي هلال والفقيه ابن عرفة وسافر في هذه السنة من الخلق ما لا يحصيهم الا الله تعالى وحصل للناس عطش كثير بعجرود وسرنا في صحبة الشيخ شهاب الدين احمد بن الناصح والشيخ نور الدين على الهوريني الفقيه الشافعي شيخ خانقاة الامير المرحوم سيف الدين قوصون الى السويس صحبة جماعة من العرب والحجاج وروينا هناك وملينا قربنـــا وسرنا من تلك الناحية الى نخل فاشتد عطش الناس ولم يجدوا بالفساقي ماء وصار السقايين [ يجلبون ] الماء من بير نخل ويبيعوا الماء للناس ولا يصل احد الى ملو قوبهم ولا يجدوا الشربة الما. واشيع أن السقايين اباعواكل قربة بخمسين درهم وستين (١) [ ١٢٢ و ] درهم

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل . راجع اعلاه ص ٦٨ ، ح٢ ؛ وص ٩٨ ، ح ١٠ وص ١٠٦ ، ح ٥

<sup>(</sup>۲) في الاصل: « لاءن » و «نذرت» مكررة

<sup>(</sup>٣) بين صفحة ١٢١ق و١٢٢و قطعة من الورق ملصقة في وسط الصفحة وعليها ما يلي بالمنط نفسه : ﴿ يونس بن عبدالله الاسعردي ﴾ التركي ﴿ يلقب ﴾ شرف الدين ﴿ ويعرف ﴾ بالرماح الظاهري

﴿ ورأيت ﴾ بخط صاحبنا الامير صادم الدين ابرهيم بن دقماق ذلك قال وقيل ان القربة وصلت الى ماية درهم فرجع اكثر الحجاج من نخل الى غزة ومنها الى مصر

وفي يوم الاثنين أسابع ذي القعدة من هذه السنة ركب السلطان الملك الظاهر برقوق وتوجه الى بركة الحجاج بسبب صيد الكراكي ولما رجع شق القاهرة من باب النصر فاوقد الناس له الشموع والقناديل بالنهاد واجتمع اليهود والنصارى ومعهم الشموع موقودة ودعوا له وخرج من باب زويلة وتوجه الى بيت الامير سيف الدين بُوطا الدواداد فدخل اليه ونزل واقام عنده ساعة وقدم له الامير بوطا خيولاً كثيرة فأبي (١) قبولها ثم ركب وطلع الى قلعته و كان يوماً مشهوداً

﴿ وفي يوم الخميس ﴾ عاشر ذي القعدة الشهر المذكور ركب السلطان الملك الظاهر الى المطعم بالريدانية وحضر في هذا الوقت من ماليكه المشتراوات الذين كانوا مجلب نحو ١٠٠ الاربعين نفراً

وفي يوم الخميس سابع عشر ذي القعدة الشهر المذكور حضر مملوك نايب السلطنة بحلب واخبر بأن الامير منطاش توجه الى عين تاب فاقتتل مع نايبها الامير صادم الدين محمد بن شهري وانه اخذ المدينة وان نايبها تحصن بالقلعة ثم انه [ تدلى ] بجبل ونزل بالليل وكبس على منطاش فقتل من جماعته نحو المايتي نفس وقتل من الامراء الذين معه ست نفر

وفي يوم الثلاثاء ﴾ ثاني عشري ذي القعدة الشهر المذكور حضر الى الابواب الشريفة محمد شاه بن الامير بيدمر الخوارزمي من الشام المحروس بطلب وصحبت مملوك نايب الشام ومملوك الامير ايتمش البجاسي فعفا عنه السلطان ورسم له ان يكون شاداً على الاغوار بامرة ورسم السلطان للامير جمال الدين محمود استاد الدار العالية بان ينزله عنده

﴿ وَفِي ذَي قَعْدَةً ﴾ الشهر المذكور حضر الامير اسندمر اليونسي رأس نوبة منطاش ٢٠ وصحبته [ ١٢٢ ق] جماعة من الامراء المنطاشية فعفا عنهم السلطان الظـاهر واخلع على اسندمر قبا بوجهين بطراز ذهب عريض

﴿ وفي يوم الخيس ﴾ اول يوم من ذي الحجة الحرام من هذه السنة رسم السلطان الملك الظاهر للامير قرا دمرداش نايب طرابلس بنيابة حاب عوضاً عن الامير كمشبغا

كان احد الامراء الطبلخانات بالديار المصرية قُتل في سنة اثنتين وتسمين وسبماية هــذه السنة » و في السغل الورقة : « ﴿ ذَكُر الحوادث ﴾ » والمقصود ان تكون هذه النبذة الزائدة هنا في ص١٣٧ و (١) في الاصل : « فا م با »

الحموي نايبها الذي امر السلطان باحضاره الى الديار المصرية وكتب تقليد قرا دمرداش وسافر به الامير تاني بك الحسني في يوم تاريخه

﴿ وَفِي يُومُ الْاثْنَانِ ﴾ خامس ذي الحجة الشهر المذكور اخلع السلطان عملي الامير اينال من خجا على واستقر نايب طرابلس عوضاً عن الامير قرا دمرداش مجكم انتقاله الى نيابة حلب ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ رسم السلطان للامير علا. الدين اقبغا الجمالي بأن يكون اتابك بجلب ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ رسم السلطان للامير ناصر محمد بن سلار بأنَّ يستقر حاجب الحجاب بجلب لما سلف من خدمته ومحبته لهذه الدولة ومناصحته فانه لما كان نايب القلعة بجلب كان من جهة السلطان الظاهر فلما اراد الامير يليغا الناصري الخروج عن طاعة السلطان كانب في محمد المذكور ليعزله السلطان عن نيابة القلعة فعزله وكان عزله مما يعد من غلطات السلطان فلما عزل وتولى عوضه الامير ناصر الدين ابن المهمنداد خرج الناصر عن الطاعة وتسلم القلعة من ابن المهمندار وقبض الامير يلبغا الناصري الامير ابن سلار وارسله الى عند سولي فحبسه عنده بالابلستين فاقام محبوساً من شهر ربيع الاول من سنة احدى وتسعين الى شوال سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة فلما انكسر منطاش من على حلب السلم الامير سولي والرسل معه سودون العثاني نايب حماة كان وحسن الكجكني الذي [ ١٢٣ و ] كان نايب الكوك فارسلهم الى عند الامير سيف الدين كمشبغا الحموي نايب حلب فاما بلغ السلطان الظاهر حضوره انعم عليه بان جعله حاجب الحجاب بجلب وانعم على ولده بامرة طبلخاناة وهذه عاقبة اهل الطاعة ﴿وارسل﴾ الامير سولي يسأل الامان فارسل اليه السلطان امان شريف وخلعة باستقراره في نيابة الابلستين فلما وصلت الخلعة اليه لبسها وقبل الارضواطاع ﴿ ووقفنا ﴾ في هذه السنة يوم الجمعة ٠٠ بعرفة وكان موقف عظيم يجل عن الصفة

﴿ وفي يوم السبت ﴾ يوم عيد الاضحى توجه الامير سيف الدين بيليك (١) المحمدي رأس نوبة لاحضار الامير سيف الدين كمشبغا الحموي الى الابواب الشريغة

﴿ وفي يوم الاثنين ﴾ تاسع عشر ذي الحجة الشهر المذكور خرج الامير اينال من خجا علي نايب طرابلس الى الريدانية فاقام بها الى ﴿ يوم الجمعة ﴾ ثالث عشري الشهر ٢٥ المذكور ثم توجه الى نيابته ﴿ وفيه ﴾ سافر الامير تمربغا المنجكي الى الشام المحروس

<sup>(</sup>١) كذ في النجوم الزاهرة (ج ه ي ص ٥٣٠ ي س ٢٤) ، وفي الاصل : « المك »

وصحبته مال انفقة العساكر وخروجهم الى عين تاب وهم عسكر الشام وعسكر حلب وعسكر صفد وعسكر حماة لقتال منطاش ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ نودي بالقاهرة ومصر المخروسين بالمشاعلية ان احداً من المتعممين لا يركب فرس سوى الوزير وكاتب السر وناظر الخاص لا غير والبقية يركبوا بغال وان الطحانين لا يخلوا عندهم فرس صحيح سالم ولا يركب الحيل ايضاً فقيه ولا جندار ولا احداً من العوام وان الحارة لا يحملوا على الاكاديش شيء ولا يحملوا الا على الحمير

﴿ وَفِي يَوْمُ الثَّلَانَاءُ ﴾ سابع عشري ذي الحجــة الشهر المذكور حضر الى الابواب الشريفة المبشرين من الحجاز الشريف وهم قلمطاي العثاني الدوادار ومماليك امير الحاج واخبروا بانها كانت سنة طيبة كثيرة الخدير والامن وان امرا. مكة طيبين وانهم وقفوا [ ١٢٣ ق ] وقفة الجمعة لم يختلفوا فيها وان الاشياء كانت معهم متحسنة ابيع الشعير بمكة ١٠ كل ويبة بعشرين الى خمسة وعشرين درهم والبقماط كل عشرة ارطال بسبعة دراهم ونصف وان اهل اليمن لم يحضر منهم احد ولم يجضر شيء من صنف اليمن لا قماش ولا بهار وان الركب العراقي نُنهب قريب مكة نهبوه العربان ﴿ وفي هــــذا اليوم ﴾ اخلع السلطان الظاهر على الجناب النـــاصري محمد بن الحسام الصقري المنجكى واستقر وزيرأ مدبر المالك الشريفة عوضاً عن الصاحب موفق الدين ابو الفرج وكان الامير ناصر الدين ١٥ اشترط ان تعاد له بلاد الدولة على حكم ايام الصاحب شمس الدين كاتب ارلان وان لا يكون معه مشير وان لا يشاركه احد في الكلام وفي الولاية والعزل وان يكون جميع الوزراء المعزولين مباشرين معه وتحت يده فاجابه السلطان الى سؤاله فلما لبس خلع الوزارة وقعد بشباك قاعة الصاحب بقلعة الجبل ارسل من احضر الوزرا. المعزولين فلما حضروا بين يديه استقر بالصاحب شمس الدين المقسي ناظر الدولة الشريفة واستقر بالصاحب علم الدين ٧٠ سن برة في نظر الدولة ايضاً شريكاً للصاحب شمس الدين المقسي واستقر بالصاحب سعد الدين ابن البقري ناظر البيوت الكرعة ومستوفي الدولة الشريفة واستمر بالصاحب موفق الدين في استيفاء الصحبة الشريفة وطلب القاضي فخر الدين ابن مكانس واستقر به في استيفاء الدولة الشريفة شريكاً للصاحب سعد الدين ابن البقري وكان الامير ناصر الدين اذا ركب ركب في خدمته هؤلاء الاربع وزراء ولم نو ولم نسمع انب اتفق مثل ٢٠ ذلك في الدولة التركية ولا ان الوزير اذا عزل من الوزارة باشر غير وظيفة الوزارة ﴿ وَفِي هذا اليوم ﴾ اخلع على الامير ناصر الدين محمد بن اقبفًا اص واعيد الى شد الدواوين

عوضاً [ ١٢٤ و ] عن الامير ناصر الدين محمد بن الامير زين الدين رجب بن كلفت (١) واخلع على الامير ناصر الدين محمد بن رجب واستقر شاد دواليب الخاص الشريف عوضاً عن خاله الوزير ناصر الدين ابن الحسام ﴿ وفي هذا اليوم ﴾ ساد ابو تاشفين عبد الرحمن من عند والده السلطان ابي حتو ابن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراس بن زيان صاحب تلمسان الى صاحب فاس من بلاد المغرب ودخل عليه واخذ منه عسكراً ورجع الى تلمسان وقاتل والده بعسكر بني مرين فقتله وتولى تلمسان بعده وكان مدة مملكة ابيه احدى وثلثين سنة (١)

الامير الدين منكلي بغا الشمسي امير المحمل وحصل للحجاج منه مشقة عظيمة من هوجه سيف الدين منكلي بغا الشمسي امير المحمل وحصل للحجاج منه مشقة عظيمة من هوجه ومشودته (۲) وكان امير الركب الاول الامير سيف الدين بيسق (۱) الشيخي امير اخور الملك الظاهر وحصل للناس به راحة عظيمة لحسن سيره وحصل للحجاج في عودهم من الحجاز مشقة عظيمة بسبب موت الجمال وكان انفرد جماعة من الحجاج من الركب الاول وصاروا يسيروا بين الركب الاول وبين ركب المحمل فخرج عليهم جماعة من العرب قريب الوجه وقطعوا عليهم الطريق ونهبوهم وقتلوا منهم جماعة وجرحوا منهم جماعة ولم يجدوا من يعينهم فانا لله وانا اليه داجعون

<sup>(</sup>۱) كذا في الاصل و لمل المقصود: «كلبك». راجع تاريخ ابن اياس ( ج ١ ۽ ٣٠٠٠م س١١؟ وص ٣٠٠٠م، س١٠ وص ٣٠٠٠ ) والنجوم الزاهرة ( ج ٥ ۽ ص ٣٠٣ ، س ١٩ )

<sup>(</sup>٢) بقية هذه الورقة (١٢٤) مقصوصة ومازوعة من الاصل روالصفحة الظاهرة وراءها (٣٥وو) بيضاء عالمادة التالية تبدأ في اعلى ص ١٢٥ ق

 <sup>(</sup>٣) كذا في الاصل و لعل المقصود : « و سو مشورته »

<sup>(4)</sup> كذا في تاريخ ابن اياس (ج 1 م ص ٣٣٦ م س ٦ ) م وفي الاصل : « سسق »

## ذ كر وفاة من توفي من الاعيان في هذا العام وبعض اخبارهم

﴿ امير حاج بن السلطان ﴾ الظاهر برقوق ﴿ المصري ﴾ احمد الامراء المقدمي الالوف بالديار المصرية ﴿ توفي ﴾ في يوم الثلاثاء ثامن جمادى الاخرة سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة وحمل من قلعة الحبل الى المدرسة الظاهرية التي استجدها والده بنين القصرين داخل القاهرة المحروسة وكانت جنازته حفلة مشهودة حضرها الامراء والقضاة واعبان الدولة

واقبغا بن عبد الله التركي ، يلقب به على الدين و ويعرف به بالجوهري اصله من مماليك الامير الكبير يلبغا الخاسكي العمري وكان ذا شكالة حسنة وعند[ه] فهم ومشاركة فيا يقال وبعض مسايل علم مع اخلاق شرسة وحدة عند الغيظ ويبس في ١٠ معاملات الناس ٠٠٠٠ تنقل في الامرة من ايام مخدومه الامير يلبغا العمري الخاسكي في الدياد المصرية ثم البلاد الشامية وولي نيابة السلطنة بصفد ثم استمر اميراً كبيراً بدمشق ثم استقر حاجب الحجاب بجلب ثم لما حضر صحبة الامير يلبغا الناصري الى الدياد المصرية استقر استاددار العالية بالابواب الشريغة ثم لما استقر الملك الظاهر برقوق بعد فتنة الامير

<sup>(1)</sup> في بقية هذا السطر والى الهامش الايسر فالاعلى من الصفحة النبذة التالية بالخط نفسه ، 

« ﴿ احمد بن ظهيرة القرشي ﴾ المخزومي المكي الدار والوفاة ﴿ ولي ﴾ قضاء القضاة الشافعية بمكة المشرفة ﴿ البسني ﴾ خرقة التصوف واجاز لي ان اروي عن جميع ما يجوز له روايته فوهب لي بذلك خطه في سنة احدى وسنين وسبعاية حين كنا مجاورين بمكة المشرفة ﴿ توفي ﴾ قاضي القضاة شهاب الدين احمد بن ظهيرة المذكور في ليلة السبت ودفن في يوم السبت ثالث عشري شهر ربيع الاول سنة اثنتين وسبعاية »

يلبغا الناصري في السلطنة الثانية في هذه السنة كما قدمن شرحه انعم على الجوهري المذكور بتقدمة الف بدمشق وتوجه صحبة نواب الشام والعسكر [١٢٦ و] المنصور في في وقعة حمص في سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة وقد نيف على الخمسين سنة والله اعلم

﴿ اردبغا بن عبدالله العثاني ﴾ التركي ﴿ يلقب ﴾ سيف الدين كان احـــد امراء الطبلخانات (١) ﴿ فُقِتَل ﴾ في سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة

﴿ الطنبغا بن عبدالله الجوباني ﴾ التركي ﴿ يلقب ﴾ علاء الدين كان امير حسن شكله صالح قوله وفعله ريض الاخلاق قليل الاعلاق] وكان شهماً باسلا فارساً كاملاً شديد القوة في الطعن والضرب شديد السهام عند اللقا، والحرب وكان [يكرم] العلما، ويتقرب اليهم ويقرب الادبا، ويجنوا عليهم تنقل في الوظايف الى ان صاد احد اعيان الامراء الاكابر مقدمي الالوف بالديار المصرية ثم ولي نيابة السلطنة بالكرك المحروس ثم انتقل الى كفالة السلطنة ونيابة دمشق المحروسة واستدر الى ان توجه صحبة نواب الشام والعساكر المنصورة لمحاربة منطاش ونعير ﴿ فقتل ﴾ بظاهر حمص في سنة اثنتين وتسعين وسبعاية كما قدمنا شرحه عن نيف واربعين سنة والله اعلم

امير على € شيخ الطايفة الجعيدية ﴿ توفى € يوم الثلاثاء سادس عشر جمادى
 الاولى سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة

﴿ تَنَكُرُ بِنَ عَبِدَاللَّهِ الْعَبَانِي ﴾ التركي ﴿ يلقب ﴾ سيف الدين كان احد الامراء الطبلخانات ﴿ تُعتل ﴾ سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة والله اعلم

﴿ قَانَ تَمْرَ بَنْ عَبِدَاللَّهُ الْاشْرِفِي ﴾ التركي ﴿ يلقب ﴾ سيف الدين كان نايب السلطنة ٢٠ بقلعة بهنسا ﴿ تُقتل ﴾ في سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة

﴿ تمرباي بن عبدالله الاشرفي ﴾ التركي ﴿ يلقب ﴾ شرف الدين ﴿ تُقتل ﴾ في سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة

﴿ تمرباي بن عبدالله الحسني ﴾ التركي ﴿ يلقب ﴾ سيف الدين كان حاجب الحجاب بالدياد المصرية ﴿ توفي ﴾ في سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة ما اعلم هل هو

<sup>(</sup>١) في الاصل: الطبلخات »

الذي قبله او غیره (۱)

﴿ جبق (٢) بن عبدالله الكمشبغاوي ﴿ التركي ، ﴿ يلقب ﴾ (٢) كان احد الامراء المقدمي الالوف بالديار المصرية ﴿ قتل ﴾ في سنة اثنتين وتسمين وسبعاية هذه السنة والله اعلم (٤)

﴿ طغيتمر (٥) بن عبدالله الجركتمري ﴾ التركي ﴿ يلقب ﴾ سيف الدين احد الامراء ٥ الطملخانات ﴿ قتل ﴾ في سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة

﴿ طُولُوبِغَا (٢) بن عبد الله الاحمدي ﴾ التركي السيفي يلبغا ﴿ يلقب ﴾ سيف الدين كان احد الامرا. العشرات ﴿ قتل ﴾ في سنة اثنتين [وتسعين] وسبعاية هذه السنة

﴿ عيسى بن ُستصص ُ التركماني، يلقب﴾ شرف الدين احد امراء العشرات ﴿ قَتَل ﴾ في سنة اثنتين وتسمين وسبعاية هذه السنة

و على المغربل ﴾ الشيخ الزاهد الصالح ﴿ توفي ﴾ يوم الجمعة خامس جمادى الاولى سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة وصلى عليه بالجامع الحاكمي ودفن بزاويته التي بدرب الزراق بالحكر بالقرب من سويقة الريش بظاهر القاهرة المحروسة

[١٢٦] ﴿ عَبَّانَ المصري ﴾ السعودي الصوفي الابار كان من ذوي المرؤات والكرم وكان مداوماً على عمل الابر عـــلى باب الجامع العتيق بمصر المحروسة ﴿ توفي ﴾ في رابع ١٠ عشري شهر رجب الفرد سنة اثنتين وتسعين وسبعاية

﴿ عبد الكافي البارنباي، توفي ﴾ في سنة اثنتين وتسعين وسبعاية

<sup>(</sup>۱) في النجوم الزهرة (ج ٥ م، ٣٠٣ م س٥-٦): « تمر باى الحسنَ الاشرفَ حاجب الحجّاب بالديار المصرية ومن اجلّ الماليك الاشرفيّـة وهو حمو الوالدوكان من الشجمان»

<sup>(</sup>۲) في النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ٢٠٦ م س ٦) : « حمق »

<sup>(</sup>٣) «سيف الدين ». راجع اعلاه ص٢١٦ ، س٢

<sup>(</sup>ع) في بقية هذا السطر والى الهامش الايسر فالاعلى من الصفحة ما يلي: « ﴿ حسن قجا بن عبدالله التركي ﴾ السيغي ارغون شاه احد الامراء المقدمي الالوف بالديار المصرية ورأس نوبة توني في سنة اثنتين وتسمين وسبعاية هذه السنة»

<sup>(</sup>ه) في النجوم الزهرة (ج ه م ص ٢٠٦ م س ٧): « غر »

<sup>(</sup>٦) في النجوم الزهرة ( ج م ص ٦٠٦ م س ٨) : « قطاوبنا »

﴿ قرابغا بن عبدالله الابوبكري ﴾ التركي ﴿ يلقب ﴾ سيف الدين السيغي يلبغا العمري الخاسكيكان امير مجلس واحد الامراء مقدمي الالوف بمصر ﴿ توفي ﴾ في سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة

و قرقاس بن عبدالله الطشتمري السيفي يلبغا ﴿ يلقب ﴾ سيف الدين تنقلت به الاحوال الى ان صار خازندار ثم صار احد الامراء مقدمي الالوف واستاددار العالية بالديار المصرية ﴿ توفي ﴾ يوم الجمعة حادي عشر جمادى الاخرة سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة .

﴿ قازان بن عبدالله المنجكي ﴾ اليرقشي ﴿ يلقب ﴾ سيف الدينكان احد الامراء الطبلخانات ﴿ قتل ﴾ في سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة

و مأمود بن عبدالله القامطاوي التركي و يلقب السيف الدين اصله مملوك الأمير يلبغا العمري الخاسكي و تنقل في الخدم والوظايف الى ان استقر حاجب الحجاب بالدياد المصرية ثم نقل الى نيابة السلطنة بحاة و تولى نيابة الكرك ثم لما استقر السلطان الظاهر برقوق بعد فتنة الناصري في السلطنة ثاني مرة انعم على مأمود المذكود بنيابة حماة على عادته ومستقر قاعدته فتوجه اليها صحبة نواب الشام والعساكر المجردة لقتال منطاش و نعير فلما كانت الوقعة على فالهم حص اسر مأمود المذكود و وقتل مع من قتل من الامراء والنواب في سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة كما قدمنا شرحه عن زيف وادبعين سنة والله اعلم

﴿ مقبل بن عبدالله الطبي ، يلقب ﴾ زين الدين كان نايب السلطنة بالوجـــه القبلي واحد الامراء بالوجه القبلي ﴿ توفي ﴾ في سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة

ب ﴿ محمد بن ابي الحجاج يوسف ﴾ بن ابي الوايد اسمعيل بن ابي سعيد فرج بن نصر بن الاحمر الاندلسي ﴿ يكنى ﴾ ابا يوسف صاحب الاندلس السلطان المخلوع ﴿ توفي ﴾ في سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة وولي بعده الملك ولده ابو الحجاج يوسف

﴿ محمد القاوي ، يكنى ﴾ ابا عبدالله ﴿ ويلقب ﴾ شمس الدين كان رجلًا [ ١,٢٧ و ] صالحًا قال الامير صارم الدين ابرهيم بن دقماق ذكر لي ولده ابرهيم انه ليلة وفاته عند احتضاره ارتفع من مكانه وهو راقد ثم قال انغلقت جميع ابواب القاهرة وانفتح لي باب الى الله تعالى ﴿ توفي ﴾ في ليلة الحنيس ثامن عشر جمادى الاولى سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة ودفن يوم الخيس بتربة الصوفية خارج باب النصر احد ابواب القاهرة المحروسة

﴿ محمد (١) الافلاقي(٢) ﴾ المصري الوفاة ﴿ يلقب ﴾ شمس الدين الفقيه المالكي المذهب ﴿ توفي ﴾ واشيعت ﴿ وفاته ﴾ في يوم السبت سادس جمادى الاولى سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة ودفن بجوش الحنابلة

﴿ محمد (٢) المصري ﴾ الوفاة ﴿ يلقب ﴾ شمس الدين ﴿ ويشهر ﴾ بالوفاة الشافعي المذهب كان في اول امره رفا ثم تصوف وله سماع في الحديث وكان كثير المجاورة ﴿ توفي ﴾ يوم الاحد سابع جمادى الاولى سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة

﴿ ابو حمو ابن يوسف ﴾ بن عبد الرحمن بن يجيى بن يغمراس بن ذيان من بني عبد الواد ﴿ التلمساني ﴾ سلطان تلمسان بالمغرب كانت مدة ملكه احدى وثلاثين يسنة ١٠ ﴿ قتله ﴾ ولده عبدالرحمن في سنة اثنتين وتسعين وسبعاية هذه السنة كما قدمنا شرحه (٥)

(۱) في الاصل بياض ، وقد زيد فيا بعد بخط آخر : « بن اسمعيل » : وهذه كنيته في انباء الغمر ،
 والنجوم الزاهرة ( ج ٥ ، ص ٢٠٧ ، س ٧) ، وشذرات الذهب ( ج ٦ ، ص ٣٢٥ ، س ٧ )

<sup>(</sup>۲) كذا في الاصل وفي شذرات الذهب (ج ٦ م ص ٣٧٥ م س ٣ محيث ينسبه الى « افلاق قرية بالثعرب من دمنهور» ) م و في النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ٢٠٠م س ٧) : « الافلاني » ( لاحظ الحاشية: « الافلاقي » ) م و في انباء النمر : « الاخلاطي »

 <sup>(</sup>٣) في الاصل بياض ، وقد زيد فيا بعد بخط آخر : « بن احمد بن علي» و هكذا يكنى ايضًا في انباء النمر ، وشذرات الذهب (ج ٦ م ص ٣٧٠ م س ١٧)

<sup>(+)</sup> كذا في الاصل و انباء الغمر وشذرات الذهب (ج ٢ إص ١٣٧٤ م و في النجوم الزاهرة (ج ٥ م ص ٢٠٠ م س ه ) : «الوفاء » (لكن في الحاشية : « الرفاء »)

<sup>(</sup>٥) راجع اعلاه (ص٢٣٠ ، ح٣) ترجمة « يونس بن عبدالله الاسعردي »